

الح\_\_\_; والثالث



# <u>ڎٳڒڵٳڰٛڸڬؖؾۣڡؾؚؖ</u>ڹ

كتات

النفي المنافقة المناف

الشِّيخِ إِذَ الْعَبَالِئُولَ مَا لَا لَيْكُ الْفَالْقَشِينَةُ كُ

الحيزء الشالث

حقوق إعادة طبعه محفوظة لدار الكتب الخديوية

طبيع بالمطبعة الاميرية بالقاهرة س<u>۱۳۲۲ ه</u>ة <u>۱۹۱۶ م</u>



# ب م الله الرحمن الرحميم ملى الله وسلم على سيدنا عبد وآله وصحب

### الفصل الثاني

من الباب الثانى من المقالة الأُولىٰ (فى الكلام علىٰ نَفْس الخط ؛ وفيـه ســبعة أطراف)

## الطَّرَف الأوّل ( فى فضـــيلة الحط )

قال تعالى : ﴿ إِقْرَأْ ورَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَــلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْــلَمْ ﴾ فأضاف تعليم الخط إلى نفسه، وآمتَنَّ به على عباده؛ وناهيك بذلك شرفا!

وقال جل وعن : ﴿ نَ وَالْقَـلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ فأقسم بمـا يَسْطُرونه •

وعن آبن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالىٰ : ﴿ أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ ﴾ أنه الخط كم تقدّم الكلام عليه.

و يروى أنَّ سليان عليه السلام سأل عِفْرِيتا عن الكلام فقال : ريحٌ لا يبق ! قال في قَيْدُه ؟ قال : الكتابة .

وقال عبيد الله بن العباس : الخط لِسانُ اليد .

وقال جعفر بن يحيى : الخط سِمْط الحكمة ، وبه تُقَصَّل شُذُورها ، وينتظم منثورها . (١) وقال النَّظَام : الخط أصل الروح له جسدانية في سائر الأعمال . إلى ما يَحْرِي هذا الحَمْريٰ .

وقال إبراهيم بن محمد الشيبانى: الخط لسان اليَدِ، وَبَهْجة الضمير، وسَفير العُقُول، ووَصِيُّ الفِكْر، وسِلاح المَعرِفة، وأُنْس الإخوان عند الفُرْقة، ومحادَثَتُهُم علىٰ بُعْد المُسافة، ومستودَع السِّر، وديوان الأمور.

وقال مسلم بن الوليد: من عجائب الله تعالى فى خلقه، وإنعامه عليهم من فضله ، تعليمه إيَّاهم الكتاب المُفيد للباقين، حكم الماضين، والمخاطب للعيون بسرائر القلوب، على لغات متفرقة، في معان معقولة، بحروف مؤلفة من ألف، وباء، وجيم، ودال، متباينات الصَّور مختلفات الجهات، لقاحها التفكير، ونتاجها التأليف، تخرس متباينات الصَّور فعتلفات الجهات، لقاحها التفكير، ونتاجها التأليف، تخرس مُنفردة، وتنطق مُنْ دوجة، بلا أصوات مسموعة، ولا ألشن مزورة، ولا حركات طاهرة، ما خلا قلم جوف باريه بطنه ليعلق المداد به، وأرهف جانبيه ليرد ما أنشر منه إليه بوشق رأسه ليحتبس الاستمداد عليه، وأربع من شَفتيه، ليجمعا ما أنشر منه إليه بوشق رأسه ليحتبس الاستمداد عليه، وأربع من شَفتيه، ليجمعا من شقة بمقدار ما آحتملت شَفتاه بخطيط أجراء النقط التي أراد بها الحطوط، من شقة بمقدار ما آحتملت شَفتاه بخطيط أجراء النقط التي أراد بها الحطوط، فالأبصار لها سامية، فإذا حكمتُما الألسن فالآذان لها واعية ، وأولى أسمائها بها حينئذ الكلام الذي سَدّاه العقل وأخمه اللسان، وقطعتُه الأسسنان، ولفظته الشَّفتان، وصَدِر متشابهها، وتدين معلومها من مجهولها . فمن ذلك فَضَل الكتّابُ الصّناعات. وتميز متشابهها، وتدين معلومها من مجهولها . فمن ذلك فَضَل الكتّابُ الصّناعات.

<sup>(</sup>١) عبارة الضوء . " تال بعض العلماء : الخط كالروح في الجسد" .

<sup>(</sup>٢) لعله وسمت أى تطلعت ونظرت أو وسميت بها الخ .

و بالجملة فليس يذكر ذاكر شيئا مما يجرى به الخاطر، أو يميلُ إليه العقل، أو يُلله العقل، أو يُلله العقل، أو يُلان الوهم، أو تُدْرِكه الحواش، إلا والكتابُ والكلام موكّلان به، مدبّران له، معبّران عنه .

فلما أن تضمَّنت الحروفُ الدلالة، وقامت الألفاظُ بالعبارة، نطقت الأفواه بكل لغة، وتصَرِّف المَنْطِق بكل جهة، فلم تكتف منه أُمَّة بأمة، ولم تستَغْنِ عنه مِلَّة دُونَ مِلَّة، فَعُرِّب ذلك بلغة العرب التي هي القاهرةُ لجميع اللَّغات، المنظَّمة لجميع المعانى في وجيز الصِّفات .

ولو لم يكن من شَرَف الحط إلا أن الله تعالى أنزله على آدم أو هُودٍ عليهما السلام كا تقدّم ذكره، وأنزل الصَّحُف على الأنبياء مسطورةً، وأنزل الألواح على موسى عليه السلام مكتوبةً، لكان فيه كفاية .

وأيضا فإنَّ فيه من حِفْظ الحُقوق ، ومنع تمرُّد ذَوِى العقوق ؛ بما يُسطَّر عليهم من المسافات الشهادات ، التى تقع فى السجلات ، والمكاتبات بين الناس لحوائجهم من المسافات البعيدة التى لاينضبط مثلُ ذلك لحامل رسالة ، ولا يناله الحاصر بمشافَهة وإن كثر حفظه وزادت بلاغته ، ولذلك قيل : الخطُّ أفضلُ من اللفظ : لأن اللفظ يُفَهِّم الحاضر فقط ، والخط يفهِّم الحاضر والغائب ، ولله القائل فى ذلك يصف القلم .

وَأُخْرَسَ يَنْطِق بِالْمُحْكَمَات ﴿ وَجُثْمَانُهُ صَامِتُ أَجْوَفُ مِكْمَةً يَنْطِقُ فَي خُفْيةٍ ﴿ وَبِالشَّامِ مَنْطِقُهُ يُعْرَف

الطرف الشاني (في بيان حقيقة الخط)

قال الشيخ شمس الدين بن الاكفاني في كتابه وو إرشاد القاصد "في حصر العلوم:

وهو علم نتعرف منه صورُ الحروف المفردة ، وأوضاعها ، وكيفية تركيبها خطًا ، أو ما يكتب منها في السُّطُور، وكيف سبيله أن يُكتب، وما لا يُكتب ، وإبدال ما يُبدُل منها في الهجاء و بماذا يُبدُل . قال : وبه ظهرت خاصَّة النوع الإنساني من القُوَّة إلى الفعل ، وآمتاز به عن سائر الحيوان ، وضَبْطُ الأموال ، وترتيبُ الأحوال ، وحفظُ العلوم في الأدوار، وآستمرارُها على الأطوار، وآنتقالُ الأخبار من زمان إلى زمان ، وحمل السِّرِ من مكان إلى مكان .

وبهذه الفضائل حافظت الغريزة الإنسانية علىٰ قُبُوله بطلب تعلَّمه محافظةً لم يحتج بها إلىٰ تَذْكار بعد الغَيْبة. ولهذه العلة آستَغْنیٰ عن كتاب يُصنَّف فيه.

ثم قال: وجميع العلوم إنما تعرف بالدلالة عليها: بالإشارة، أو اللفظ، أو الخط؛ والإشارة نتوقّف على المشاهدة؛ واللفظ يتوقّف على حضور المخاطَب وسماعه؛ أما الخط فإنه لايتوقّف على شيء فهو أعمّها نفعا وأشرفُها.

واعلم أنه قد تقدّم في الكلام على اللغة في <sup>10</sup> النوع الأول مما يحتاج إليه الكاتب أنه ينبغي للكاتب أن يتعلم لغسة من يحتاج إلى مخاطبته أو مكاتبته من اللغات غير العربية ، فكذلك ينبغي أن يتعلم من الخطوط غير العربية ما يَحْتاج إليه من ذلك فقد قال محمد بن عمر المدائني في كتاب <sup>10</sup> القلم والدواة ": إنه يجب عليه أن يتعلم الهندية وغيرها من الخطوط العجميَّة ، ويؤيد ذلك ما تقدّم في الكلام على اللغة أن النبي صلى الله عليه وسلم <sup>10</sup> أمر زيد بن ثابت رضى الله عنه أن يتعلم كتاب يَهُود من السُّريانية أو العبرانية فتعلَّمها "وكان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم كُتُهُم و يجيبهُم عنه ،

# الطرف الثالث (فى وضع الحط؛ وفيه جملتان)

### 

﴿ فِي بِيانَ المقصود من وضعه، والْمُوازَنَةُ بِينَهُ وَبَيْنَ اللَّفْظُ ﴾

أما بيان المقصود من وضعه اعلم أن وضع اللفظ لأداء المعنى الحاصل في الذهن المشعور به للسمع ؛ إذ لا وقوفَ على ما في الذهن ؛ و وضع الخط لأداء اللفظ المقصود فهمه للناظر فيه ، فإذا أردت إيقافك أحدا على ما في ذهنك من المعانى تكلمت بالفاظ وُضعت لها ، وإذا أردت تأدية ألفاظ لذلك الإيقاف إلى أحد بغير شفاه ، نقشت النَّقوش الموضوعة لتلك الألفاظ ، فيطالع تلك النقوش ، ويفهم منها تلك الألفاظ ، ومن الألفاظ تلك المعانى ، ولا علاقة معقولة بين المعانى والألفاظ على الأمر العام ، ولا بين الألفاظ والنقوش الموضوعة ؛ ومن ثمَّ جاء آختلاف اللهات والنَّقوش الموضوعة ، ومن ثمَّ جاء آختلاف اللهات

وأما المُوازنةُ بينه وبين اللفظ، فالأصلُ في ذلك أن الخطَّ واللفظَ يتقاسمانِ فضيلة البيان ويشتركان فيها: من حيث إن الخط دالُّ على الألفاظ والألفاظ والألفاظ دالَّةُ على الأوهام؛ ولاَشتراك الخط واللفظ في هذه الفضيلة. وقع التناسبُ بينهما في كثير من أحوالها؛ وذلك أنهما يعبران عن المعانى إلا أن اللفظ معنى متحرَّك والخطَّ معنى ساكنُّ، وهو وإن كان ساكا فإنه يفعلُ فعلَ المتحرّك بإيصاله كلَّ ما تضمنه إلى الأفهام وهو مستقر في حيزه ومكانه فاشم كما أن اللفظ فيه العَذْب الرشيقُ السائغ في الأسماع كذلك الخط فيه الرائق المستحسنُ الأشكالِ والصُّور، وكما أن اللفظ

<sup>(</sup>١) أى فنقول آعلم الخ . (٢) لعل وجه الكلام هكذا [ مستقرفى حيزه ، قائم فى مكانه ، ويا الخ ] .

فيه الحَرْل الفصيح الذي يستعمله مَصَافِع الخُطَباء، ومَفَالِق الشَّعَراء، والمبتذَلُ السخيف الذي يستعمله العوام في المكاتبة والمحاطبة، كذلك الخَطَّ فيه المحرَّر الحقق الذي تكتب به الكتُب السلطانية والأمور المهمة، وفيه المُطْلق المرسَل الذي يتكاتب به الناس ويستعملونه فيا بينهم، وكما أن اللفظ يقع فيه لحنُ الإعراب الذي يجبّنه كذلك الخط يقع فيه لحن الهجاء، وكما أن اللفظ إذا كان مقبولا حُلُوا رفع المعنى الخسيس وقرَّ به من النَّفُوس ، و إن كان غَثًا مستكرها وضع المعنى الرفيع وبعده من القلوب، كذلك الخط إذا كان جيّدا حسنًا، بعث الإنسان على قراءة ما أودع فيه و إن كان قليل الفائدة، وان كان ركيكا قبيحا، صَرَفه عن تأمَّل ما تضمّنه و إن كان جليل الفائدة .

ولى آشترك اللفظ والخط فى الفوائد العامَّة التى جُعات فيهما وقع الآشتراك أيضا بين آلتيهما إذ آلة اللفظ اللسانُ، وآلة الخط القلَمُ ؛ وكل منهما يفعل فعل الآخر في الإبانة عن المعانى إلا أن اللفظ لماكان دليلا طبيعيًّا جُعلت آلتُه آلة طبيعيةً، والحط لماكان دليلا صِنَاعيًّا جعلت آلته آلةً صناعيَّة ؛ ولما تقاسمت الآلتان الدلالة نابت إحداهما مناب الأخرى فأوقعوا آسم اللسان على القلم فقالوا : الأفلام ألسِنةُ الأَفْهام ، وشَرَّكُوا بينهما فى الاسم فقالوا : القلمُ أحدُ النَّسانين .

الجمالة الثانية (في أصل وضعه ؛ وفيه مَسْلَكات )

المسلك الأول

( في وضـع مطلق الحروف )

قيل إن أوّل مَنْ وضع الْخُطُوط والكَتُبَكَالَها آدمُ عليه السلام : كتبها في طين وطبخه؛ وذلك قبل موته بثلثائة سنة ؛ فاسا أظلَّ الأرضَ الغرقُ أصاب كلَّ قوم

كتابهم . وقيل أُخْنُوخ (وهو إدريس عليه السلام) . وقيل إنها أنزلت على آدم عليه السلام فى إحدى وعشرين صحيفة . وقضية هذه المقالة أنها توقيفية علمها الله تعالى بالوحى ؛ والمقالتان الأقلتان محتملتان لأن تكون توقيفية وأن تكون آصطلاحية وضعها آدم وإدريس عليهما السلام . على أنه يحتمل أن يكون بعض ذلك توقيفيا علمه الله تعالى بالوحى ، وبعضه آصطلاحيا وضعه البشر : واحدُّ أو جماعةً ، فيصير الحلاف فيه كالحلاف في اللغة هل هى توقيفية أو آصطلاحية على ماهو مقرر في علم الأصول . والله سبحانه وتعالى أعلم ،

# 

قال الشيخ أبو العباس البُونى وحمه الله فى كتابه <sup>وو</sup> لطائف الإشارات، فى أسرار الحروف المعلومات»:

يروىٰ عن أبى ذرّ الغِفَارى وضى الله عنه أنه قال: وسالتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يارسولَ الله كلَّ نبي مُرْسَل بم يُرْسُلُ ؟ \_ قال بكتاب منزَّل \_ قلت يارسول الله أَيُّ كتابٍ أُنْزِل علىٰ آدم ؟ \_ قال : أب ت ث ج إلىٰ آخره \_ قلت يارسول الله كَ حَرْف ؟ \_ قال : تسعُ وعشرونَ \_ قلت يارسول الله عدَّت ثمانيةً يارسول الله عدَّت ثمانيةً وعشرين ، فغضب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى آحرَّت عيناه ، ثم قال يا أبا ذرّ : والدّى بَعْنِي بالحقّ نبيًا ! ما أنزل اللهُ تعالى علىٰ آدم إلا تِسْعةً وعشرين حرفًا \_ قلت يارسول الله فيها ألف ولام \_ فقال عليه السلام : لام ألف حرفٌ واحد، أنزله علىٰ آدم في صحيفة واحدة ، ومعه سبعونَ ألفَ ملك ، من خالف لام ألف فقد كفر بما أنزل علىٰ آدم ! ومَنْ لم يعدّ لام ألف فقد كفر بما أنزل علىٰ آدم ! ومَنْ لم يعدّ لام ألف فهو برى ء منى وأنا برى ء منه ! ومَنْ لا يُؤمنُ بالحروف وهى تسعةً وعشرون حرفًا لايخرج من النار أبدا مكنه .

وهذا الخبر ظاهر في أن المراد منه حروف العربية فقط، إذ قد أجاب صلى الله عليه وسلم أبا ذرّ رضى الله عنه بحروف البيت ث وأثبت منها لام ألف، وليس ذلك في غير حروف العربية ؛ وقضية ذلك أن حروف العربية أنزلت على آدم عليه السلام وهو الموافق لما في أقل الفصل قبله ، لكر. في كتاب ود التنبيه على نقط المصاحف وشكلها "للشيخ أبي عمرو الداني رحمه الله أنها أنزلت على هُودٍ عليه السلام ، ولا تباين بينهما : لحواز أن تنزل على آدم مرة وعلى هُودٍ أحرى ، فربما نزلت الآية على نبي ثم نزلت على نبي آخر كما قيل في قوله تعالى : ﴿ حمعسق كذلك يُوحِى الله وَانزل عليه ﴿ حمعسق كَلُهُ وَلِمُ الله وَانزل عليه الله وقد أنزلت ﴿ الله عليه وسلم مَ أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مَ أنزلت الآية الواحدة على النبي صلى الله عليه وسلم مَ تبين على الفاتحة فإنها نزلت مرة بمكة ومرة بالمدينة على أحد الأقوال .

وعلىٰ الجملة فتضيته أنها توقيفيَّة وهو الموافق لأحد الأقوال في مطلق الحروف و وعن آبن عباس رضى الله عنهما أن أقل مَنْ وضع الحروف العربية ثلاثةُ رجال من بَوْلانَ ، (و بَوْلانُ قبيلةٌ من طبيئ) نزلوا مدينة الأنبار، وهم مُرَامر بنُ مُرَّة، وأسلمُ بن سِدْرة، وعامرُ بنُ جَدَرة ، آجتمعوا فوضعوا حروفا مقطّعة وموصولة ، ثم قاسُوها علىٰ هِا السَّريانية ، فأما مُرامر فوضع الصَّور، وأما أسْلَمُ فَفَصَل ووصل ، وأمّا عامر فوضع الإعجام ، ثم نقل هذا العلم إلى مكة وتعلّمه مَنْ تعلمه وكثرُ في الناس وتداولُوه .

ونقل الحوهريّ عن شَرْق بن القَطَاميّ أن أوّل من وضعه رجال من طيّ مهم و (١) . مُرَامر بن مُرَّة وأنشد عليه :

<sup>(</sup>١) فى الأصل مرار . والذى فى جميع معاجم اللغة مرامر ؛ وهذا فى البيت أيضا .

تَعَلَّمْتُ بِاجَادٍ وَآلَ مُرَامِرٍ ﴿ وَسَوَّدْتُ أَثُوابِي وَلَسْتُ بِكَاتِبِ

قال الجوهرى": وانما قال آل مُرَامِر لأنه كان قد سمّى كل واحد من أولاده بكلمة من أبى جاد وهم ثمانية ، وذكر غيره نحوه فقال : أقل مَن آخترعه وألّق حروفه ستة أشخاص من طَسْم كانوا نُزُولا عند عَدْنانَ بن أددَ، وكانت أسماؤهم : أبجد، و هوّز، و حطى، و كلمن، و سعفص، و قرشت، فوضعُوا الكتابة والحطّ على أسمائهم، فلما وجدوا في الألفاظ حروفا ليست في أسمائهم ألحقوها بها، وسمّوها الرّوادف ، وهي الثاء المثلثة ، والخاء، والذال ، والظاء، والغين ، والضاد المعجمات على حسب ما يلحق من حروف الجمّل بثم آنتقل عنهم إلى الأنبار، وأتصل بأهل الحيرة، وفَشاً في العرب ولم ينتشركل الانتشار إلى أن كان المبعث .

وقيل إن نفيسًا ونَصْرا وتيا ودومة بنى إسماعيل وضعوا كتابا واحدا وجعلوه سطرا واحدا موصول الحروف كلّها غير متفرّق ، ثم فرقه نَبْت وهَمَيْسَعٌ وقَيْدار ، وفرقوا الحروف وجعلوا الأشباه والنظائر ، وعن هشام بن مجمد عن أبيه قال : أخبرنى قومٌ من علماء مصر أن أول من كتب الكتاب العربيّ رجُل من بنى النّضر بن كانة ، فكتبته العرب حينئذ .

وقضيةُ هذه المقالات أنها آصطلاحية .

وفي السيرة لآبن هشام: أن أقل من كتب الخطَّ العربيَّ مِّيرُ بنُ سباً عُلِّمه في المَنام قال : وكانوا قبل ذلك يكتُبون بالمُسْنَد سمِّى بذلك لأنهم كانوا يُسْنِدونه إلى هود عليه السلام ، وهو مخالف لما تقدّم من كلام أبى عمرو الدانى : أن العربي أنزل على هود عليه السلام ،

قال السهيليّ رحمه الله في والتعريف والإعلام": والأصح ماروين من طريق أبى نُحْمَر بن عبد البر رحمه الله يرفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ووأقلُ مَنْ كَتَب بالعَربيّة إسماعيلُ عليه السلام"قال آبن عبد البر: وهذا أصح من رواية ووأقلُ مَنْ تَكَلَّم بالعَربيّة إسماعيلُ عليه السلام"قال التوقيف أيضا: بأن يكون إسماعيلُ عُلِّمها بالوحى، والاصطلاح: بأن يكون وضعه من نفسه .

ثم أول ما ظهرت الكتابة العربية بمكة من قِبَلِ حَرْب بن أُمية . قال المدائنى : حدثنى حسانُ بن عبد الملك الأنصاري قال : حدثنى سليان بن سعيد المترى قال : صدثنى سليان بن سعيد المترى قال : سمعت الفتراء يقول حدثنى العمري أنه قيل لآبن عباس من أيْنَ تعلَّمتم الهِجاء والكتابة والشَّكُل؟ قال عُلِمناه من حَرْب بن أُميَّة ؟ قيل : ومن أين عُلِمه حرب بن أُميَّة ؟ قال : قال : من طارئ طرأ علينا من اليمن ؟ قيل : ومن أين عُلِمه ذلك الطارئ؟ قال : كانت بالوحى لهود عليه السلام .

وذكر أبو عمرو الدانى فى كتاب و التنبيه على النقط والشكل " نحوه . وقيل أقل ماظهرت باليمن من قِبَل أبى سُفْيان بن أمية : عم أبى سفيان بن حرب، وأثنّه من قِبَل رجل من أهل الحيرة ؛ قال أهل الحيرة : أنخذناها من أهل الأنبار .

وقال أبوبكر بن أبى داود عن على بن حرب عن هشام بن مجمد بن السائب قال: تعلم بشر بر عبد الملك الكتابة من أهل الأنبار ، وخرج إلى مكة ، وتزقج الصّهباء بنتَ حرب ، وقيل إنه لما تعلم أبو سفيان بنُ حرب الخطّ من أبيه تعلمه عمر بنُ الخطاب رضى الله عنه وجماعة من قريش، وتعلمه معاويةُ بنُ أبى سفيان من عمه مُفيانَ .

<sup>(</sup>١) في الضوء [من كاتب الوخي] .

أما الأوس والخزرج فقد روى الواقدى بسنده إلى سعد بن سعيد قال : كانت الكتّابة العربية قليلًا فى الأوس والخزرج ، وكان يهودتًى من يهود ماسكة قد عُلِّها فكان يعلّمها الصّبيان فحاء الإسلام وفيهم يضعة عشر يكتُبون ، منهم سعيد بن زُرارة ، والمنذر بن عمرو ، وأبي بن كعب ، و زيدُ بن ثابت ، يكتُب الكتابين جميعا العربية والعبرانية ، ورافعُ بن مالك ، وأسيد بن حُضير ، ومَعن بن عدى "، وأبو عبس بن كثير ، وأوسُ بن حَوليً ، و بشير بن سعد .

قال صاحب و الأبحاث الجميلة في شرح العقيلة ": والحط العربي هو المعروف الآن بالكُوفي ومنه آستُنبِطت الأقلامُ التي هي الآن. وقد ذكر آبن الحسين في كتابه في قلم الثّلث أن الحطَّ الكوفي في عدة أقلام مَرْجِعُها إلى أصلين وهما التقوير والبسط.

فالمقور هو المعبَّر عنه الآن باللَّيِّن: وهو الذي تكون عراقاته وما في معناها منخسفة منحطة إلى أسفل كالثلث والرقاع ونحوهما .

والمبسوط: هو المعبَّر عنه الآن باليابس وهو مالا انخِسافَ وانحطاط فيه كالمحقَّق وعلى ترتيب هذن الأصلين الأقلامُ الموجودةُ الآن ، ثم قد ذكر صاحب و إعانة المنشئ "أن أول مأنقِل الخط العربي من الكوفيِّ إلى آبتداء هذه الأقلام المستعملة الآن في أواخر خلافة بني أميَّة وأوائل خلافة بني العباس .

قلت : على أن الكثير من تُكتَّاب زماننا يزعمون أن الوزير أبا على بنَ مقلة (رحمه الله تعالى) هو أقلُ من آبتدع ذلك، وهو غلط فإنا نجد من الكُتُب بخط الأولين فيما قبل المائتين ما ليس على صورة الكوفي بل يتغير عنه إلى نحو هذه الأوضاع المستقرة وان كان هو إلى الكوفي أميل لقُرْبه من نقله عنه .

قال أبو جعفر النحاس فى وصناعة الكتاب": ويقال إن جَوْدة الخط آنتهت إلى رجلين من أهل الشأم يقال لهما الضحَّاك وإسحاق بن حَمَّاد، وكانا يخطانِ الجليلَ؛ وكأنه يريد الطُّومار أو قريبًا منه ،

قال صاحب ووإعانة المنشئ وكان الضحاك في خلافة السَّفَّاح: أُولِ خَلْفَاء بني العباس، وإسحاق بن حَمَّاد في خلافة المنصور والمهدئ .

قال النحاس : ثم أخذ إبراهيم ( يعنى الشــجرى ) عن إسحاق بن حماد الجليــلَ وآخترع منه قلما أخفَّ منه سماه قلم الثلثين، وكان أخطَّ أهلِ دهره به، ثم آخترع من قلم الثلثين قلم اسماه قلم الثلث .

قال صاحب والأبحاث الجميلة ": وأخذ يوسف أخو إبراهيم الشجرى" القلم الجليلَ عن إسحاق أيضا، وآخترع منه قلما أدق منه وكتبه كتابة حسنةً فأعجِببه ذوالرياستين الفضلُ بنُ سهل وزيرُ المأمون ، وأمر أن تحرّر الكتبُ السلطانية به ، ولا تكتب بغيره وسماه القلم الرِّياسي" . قال بعض المتأخرين : وأظنه قَلَم التوقيعات .

قال النَّحَاس : ثم أخذ عن إبراهيم الشجرى الأحولُ الثلثين والثلث ، وآخترع منهما قلما سماه قلم النصف، وقلما أخف من الثلث سماه خفيف الثُلُث، وقلما متصل الحروف ليس في حروفه شيء ينفصل عن غيره سماه المسلسل، وقلما سماه غُبار الحِلْية، وقلما سماه خط المُؤامَرات، وقلما سماه خط القصص، وقلما مقصوعا سماه الحَواتُجيّ ، قال : وكان خطه يوصف بالبهجة والحُسْن من غير إحكام ولا إتقان، وكان عجيب البَرْي للقلم، وكان وجه النعجة مقدّما في الحليل ، قال : وكان مجمد بن معدان يعنى المعروف بأبى ذرجان مقدّما في خط النَّصف، وكان قلمه مستوى معدان يعنى المعروف بأبى ذرجان مقدّما في خط النَّصف، وكان قلمه مستوى السِّنَيْن، وكان يشُقُ الطاء، والظاء، والصاد، والضاد بعرض النصف، ويعطف

مثل يا، ويصل كلَّ ياءٍ من يساره إلى يمينه بَعْرْض النصف لا يرى فيه أضطراب. وكان أحمد بن محمد بن حفص المعروف بزاقف أجلَّ الكُمَّاب خَطَّا في الثلث، وكان أَمْد بن محمد بن حفص المعروف بزاقف أجلَّ الكُمَّاب خَطَّه ولا يكتب بين يديه غيره، وآنهات وياسةُ الخط بمصر إلى طَبْطب المحرِّر جودةً و إحكاما.

قال النحاس : وكان أهل مدينة السلام يحسُدونَ أهل مصر على طَبْطب وآبن عبد كان يعنى كاتب الإنشاء لأبن طولون، ويقولون بمصر كاتبُ ومحرَّدُ ليس لأمير المؤمنين بمدينة السلام مثلُهما .

قلت : ثم آنتهت جودة الخط وتحريرُه على رأس الثلثمائة إلى الوزير أبى على محمد آبن مقلة وأخيه أبى عبد الله .

قال صاحب واعانة المنشئ : ووَلَدا طريقة آخترعاها وكتب في زمانهما جماعة فلم يقاربوهما ، وتفرّد أبو عبد الله بالنَّسْخ ، والو زير أبو على بالدَّرْج ، وكان الكمال في ذلك للو زير ، وهو الذي هَنْدَس الحروف وأجاد تحريرها ، وعنه آ نتشر الحطُّ في مَشَارق الأرض ومَغَاربها ، ولله قول القائل :

سَبَقَ الدَّمْعُ فَى الْمَسِيرِ الْمَطَايَا \* إذ روى من أحِب عنه بَقُلَهُ وأَجادَ الشَّطُورَ فَصَفْحةِ الحَـدُّ ولمْ لايجِيدِ وهُو آبِ مُقْله وقول الآخر:

تَسَلَّسَلَ دَمْعِي فَوْقَ خَدِّى أَسْطُرا \* ولا عَجَبُ مِنْ ذاكَ وهو آبُنُ مُقْلَةٍ ثَمُ أَخَذَ عن آبن مقلة محمد بن السمساني، ومحمد بن أسد، وعنهما أخذ الأستاذ أبوالحسن على بن هلال المعروف بابن البوّاب، وهو الذي أكل قواعد الخط وتممها وآخرع غالب الأقلام التي أسسها آبن مقلة ؛ ولما مات رثاه بعضهم بقوله :

<sup>(</sup>١) فى الضوء . وآخترع عدة أقلام .

وآستَشْعَرَ الكُتَّابُ فَقْدكَ سالِفًا ﴿ فَجَرَتْ بِصِحَةِ ذلك الأَيَّامُ لِللَّامِ اللَّالَّامُ اللَّامُ اللَّامِ اللَّوْتِ اللَّامُ اللَّامِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللْمُوالِمُ الللللْمُواللِمُ اللْمُواللِمُ اللللْمُواللَّهُ اللْمُولِي الْمُعَلِّمُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللللْمُولَّالِمُ الللِمُ الللْمُولِمُ الللِمُولِمُ الللْمُولِمُ

وممن أخذ عنده محمدُ بنُ عبد الملك، وعن محمد بنِ عبد الملك أخذتِ الشيخةُ المحدِّثة الكاتبة زينبُ الملقبةُ بشُهدة آبنةُ الابرى، وعنها أخذ أمينُ الدين ياقوتُ، وعنده أخذ الوليَّ العجميّ؛ وعليه كتب العفيف، وعن العفيف أخذ ولده الشيخُ عماد الدين، ويقال إنه كان كآبن البواب في زمانه ، وعن الشيخ عماد الدين بن العفيف أخذ الشيخ شمسُ الدين بنُ أبي رُقيبةَ محتسبُ الفُسطاط، وهو ممن عاصَرْناه وأخذ عنه شيخُنا الشيخ شمسُ الدين محمدُ بن على الزِّقت وي المحتب بالفُسطاط، وهو مو مو وصنف مختصرا في قلم الثلث مع قواعد ضها إليه في صنعة الحابة، أحسن فيه الصنيع، وبه تخرج صاحبنا الشيخ زين الدِّين شعبان بن محمد بن داود الآثاري عمسبُ مصر، ونظم في صنعة الخط ألفية وسَمَها (بالعناية الربَّانية الربَّانية في الطريقة الشّعبانية) لم يُسبَقُ إلى مثلها، ثم توجه بعد ذلك إلى مكة، ثم إلى اليمن والهند؛ ثم عاد إلى مكة مثم الى اليمن والهند؛

قلت : وقد علم مما تقدّم ذكره أن ألقاب الأقلام : من الثلثين والنصف والثلث وخفيف الثّلث والمُسَلَسَل والغُبَار قديمةٌ ، وإن وقع فى أذهان كثير من الناس أنها من مخترعات آبن مقلة وآبن البوّاب فمن بعدهما .

#### الطرف الرابع

( في عَدَد الحروف، وجهة آبتدائها، وكيفية ترتيبها؛ وفيه أربع جمل )

#### الجملة الأولى

( في مطلق الحروف في جميع اللغات )

وآعلم أن الحروف تختلف بآختلاف اللغات بحسب تعدد مارجها، فروف السَّر يانيين، والرَّوم، والفُّرس، والصَّقلَب، والتَّرك من أربعة وعشرين حرفا إلى ستة وعشرين حرفا بوحروف العبرانيين، واليُونانيين، والقبط الأُول، والهُنود وغيرهم من آثنين وثلاثين إلى ستة وثلاثين بفيوجد في غير العربية من الحروف ما لا يوجد في العربية كما يوجد في العربية ما لا يوجد في العربية كما يوجد في العربية ما الموجد في غيرها من اللُّغات، ويكثر في الاستعال فيها ما لا يكثر في غيرها ، فالحاء المهملة ، والظاء المعجمة مما أفردت بها العرب في لغاتها، وآختصت بها دون غيرها من أرباب اللُّغات؛ والعين المهملة قليلة في كلام بعض الأمم ومفقودة في كلام كثير منهم ، وكذلك الصاد والضاد والذال المعجمة ليست في الفارسية ، والفاء ليست في الفارسية ، والفاء ليست

قال الشيخ أثير الدين أبو حيان رحمه الله : ولذلك يقولون فى فقيه پقيــه بالباء الموحدة المشربة الفَيَويَّة.

#### الجملة الثانية

وآعلم أنا لما كنا بحمد الله أُمَّةً وسطًا خيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجتْ للناس، وكان خيرُ الأمور أُوسَاطَها، وكانت حروف اللُغات ما بين أربعةٍ وعشرين حرفا إلى ستة وثلاثين كما

<sup>(</sup>۱) المعدود خمس •

تقدّم، كانت حروف الكلام العربي التي بها رُقِم القرءان الكريم ثمانية وعشرين حرقًا في اللفظ، متوسطة بين حروف اللغات، وهي اب ت ث إلى آخره ، وتسمى حروف الهجاء وحروف التهجّي ، ويسميها سيبويه والخليل حروف العربية أى حروف اللغة العربية ، وهي التي يتركّب منها الكلام العربي ، وتسمى أيضا حروف المُعجّم ، إما لأنها مقطّعة لا تُقهم إلا بإضافة بعضها إلى بعض ، وإما لأن منها مأينقط النقط المعروف ، أو تنقط كلّها أى تُشكل إذ النقط قد يكون بمعنى الشكل ، وقال بعض أهل اللغة : النقط بالسواد كمثل التاء عليها نقطتان ، يقال منه أعجمت وقال بعض أهل اللغة : النقط المعجم ، وبعضهم يجعل المعجم مصدرا بمعنى الإعجام من أعجمت الشيء إذا بيّنته فكأنها مبيّنة للكلام ، وتكون الهمزة في أعجمت للإزالة أي أزلت مُجمته إما بنقطه أو شكله ،

قال الشيخ عبد الخالق بن أبى القاسم المصرى : و إذا آعتبرت سائر اللغات بالتحقيق لن يزيد ذلك على ثمانيــة وعشرين حرفًا ( يريد غير اللام ألف ) فى الحروف العربية والقائل بذلك يجعل اللام ألف مركا من حرفين فلا يعدّه حرفا مستقلًا .

قال علماء الحرف : وجعلت بمانية وعشرين حرفا على عدد منازل القمر الثمانية والعشرين .

قالوا: ولماكانت المنازلُ القمريةُ يظهَر منها فوق الأرض أربع عشرة منزلةً ويغيبُ تحت الأرض أربعَ عشرةَ كانت هذه الحروف ما يظهر منها مع لام التعريف أربعةَ عشرَ بعدَد المنازل الظاهرة: وهي الألف، والباء، والحاء المهملة،

<sup>(</sup>١) أي العجم النقط الحكما في اللسان .

<sup>(</sup>٢) هو المبردكما نقله عنه في اللسان .

والخاء المعجمة ، والعين المهملة ، والغين المعجمة ، والفاء ، والقاف ، والكاف ، واللام والميم ، والحاء ، والواو ، والياء المثناة تحت ، تقول الألف والباء والحاء فتظهر اللام في لفظك وكذلك في البواق ، وما يندغم منها أربعة عشر حرفا أيضا بعدد المنازل الغائبة : وهي التاء المثناة من فوق ، والثاء المثلثة ، والدال المهملة ، والذال المعجمة ، والواء ، والزاى ، والسين المهملة ، والشين المعجمة ، والصاد المهملة ، والضاد المعجمة ، والطاء المهملة ، والظاء المعجمة ، والنون ، تقول التاء ، والثال فتخفى في لفظك ، وكذلك في البواق .

وقد تقدّم فى خبر أبى ذرّ رضى الله عنه أنها نزلت على آدم عليه السلام تسعةً وعشر يرف حرفا عدّ منها اللام ألف وهو الموجود فى التصوير فلا يعوّل إلا عليه إن صح الحديث .

ثم للحروف العربية فروع توجَدُ فى اللفظ دون الكتابة مستحسَنة ومستَقْبَحة ، تبلغ بها الحروف العربية سبعة وأربعين حرفا ، ولا يوجد ذلك فى لغة أمة من الأم ، أضربنا عن ذكرها لعدم تعلَّقها بالحط الذي نحن بصدده ، و بالله المستعان .

# الجملة الشالثة

(في بيان جهة آبتداآت الحروف)

وآعلم أن أصحاب الأقلام آختلفوا باعتبار مقاصدهم فى البُداءة بالحروف . فنهم من يبدأ من اليمين إلى اليسار كالعرب والعبرانيين والهُنُود وأهل الطبيعة والشَّرْيانيين ، آخذا فيه على سير الفلك من المشرق إلى المغرب، والمشرق عندهم يمين الفلك و يقال له مأخذ كورى ، وقيل لأن فيه الاستمداد من الكبد إلى القلب .

ومنهم من يبدأ من اليسار إلى اليمين كالرومية واليونانيَّة والقِبْطية ، وفنِّ من الفارسية آخذا فيه على سير الكواكب السبعة السيارة من المغرب إلى المشرق . ويقال له مأخذ دَوْرى ، وقيل لأنه ناشئ عن حركة القلب إلى الكبد .

### الجملة الرابعــة (في كـنفية ترتيب الحروف)

وآعلم أن ترتيب الحروف على ضربين : مفردٍ ومن دَوجٍ ؛ وبين أهــل الشرق وأهل الغرب في كل من النوءين خلاف في الترتيب .

أما المفرد فأهل الشرق يرتبونه على هذا الترتيب :

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و لا ى

وأما أهل الغرب فإنهم يرتبونه على هذا الترتيب :

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز ط ظ ك ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش ه و لا ى

وأما المزدَوجُ فأهل الشرق يرتبونه على هذا الترتيب :

أبجد، هؤز، حطى ، كامن ، سعفص ، قرشت ، ثخد ، ضظع .

وأهل الغرب يرتبونه علىٰ هذا الترتيب :

أبجد ، هؤز ، حطى، كامن ، سعفص ، قرشت ، ثخِذ ، ظغش .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والضوء ولعل الصواب ظفض .

علىٰ أنه قد آختلف في كلمات أبجد هل لها معنى أم لا، وهل يكره تعلُّمُها أم لا، والناس في الشرق والغرب علىٰ تعلُّمها .

وقد جاء أنها كانت تُعَلَّم فى زمن عمرَ بنِ الخطاب رضى الله عنه؛ ويشهد لذلك قول الأعرابيّ في أبياته :

أَيْتُ مهاجِرِينَ فَعَلَّمُونِي \* ثلاثَةَ أَسْطُو مُتَابِعاتِ وَخَطُوا لِي أَبا جادٍ وقالوا \* تَعلَّمْ سَعْفَصًا وَقُرَيَّشاتِ

وقيل: إن أبجد، وهو ز، وحطى، وكلمن، كانت أسماء ملوك مَدْيَن، وإن كلمن كان فى زمن شُعَيْب عليه السلام، وقد تقدّم أن الأربعة المذكورة كانت أسماء واضعى الخط العربي على قول والله أعلم.

#### الجملة الحامسة

(فى كيفية صور الحروف العربية وتداخل أشكالها)

قد تقد م أن الحروف العربية على تسع عشرة صورة : وَهي صورة الألف ، وصورة الباء والتاء والثاء ، وصورة الجيم والحاء والخاء ، وصورة الدال والذال ، وصورة الراء والزاى ، وصورة السين والشين ، وصورة الصاد والضاد ، وصورة الطاء والظاء ، وصورة العين والغين ، وصورة الفاء والقاف ، وصورة الكاف ، وصورة اللام ، وصورة الماء ، وصورة الباء ، الميم ، وصورة النون ، وصورة الهاء ، وصورة الواو ، وصورة اللام ألف ، وصورة الياء ، وفرقوا بينها بالنقط كما سيأتى ، وقصدوا بذلك تقليل الصَّور للا تحتصار لأن ذلك أخف من أن يجعل لكل حرف صورة فتكثر الصَّور ، ثم ترجع الصور التِسْعَ عشرة صورة بعد ذلك إلى خمس صور : وهى الألف والحيم والراء والنون والميم ، ففى صورة بعد ذلك إلى خمس صور : وهى الألف والحيم والراء والنون والميم ، ففى

<sup>(</sup>١) لعله وصورة القاف ليتم العدد ولآختلاف الصورتين في الرسم •

 <sup>(</sup>٢) لعله زائد من الناسخ والصواب إسقاطه -

صورة الألف إحدى عشرة صورة ألف قائمة : وهي أ وسبعُ ألفات مسطوحة : وهي ب ت ث ، ك ل ى ، فكل هذه على صورة الألف غير أن فيها ما تكرَّر فيه صورة الألف: وهي الكاف واللام، وألفانِ مبطوحتان: وهي ط ظ ، وألف معطوفة : وهي لا ، وفي الحيم سبع صور جيم مُرَفَّلة : وهي ج ح خ ، وجيان معذوفتان وهما د ذ ، وجيان شاخصتان وهما ع غ ، وفي الراء ثلاث صور وهي ر ز و ، وفي النون ست صور وهي ن س ش ص ض ق ، وفي الميم صورتان وهما م ،

# الطرف الخامس (فى تحسين الخطّ،وفيه جملتان) الجملة الأُولىٰ (فى الحث على تحسين الخط)

لاخفاءَ أن حُسن الخط من أحسن الأوصاف التي يتصفُ بها الكاتب، وأنه يرفع قَدْرَه عند الناس، ويكون وسيلةً إلى نُجْح مقاصده، وبلوغ مآربه، مع ماينضم إلى ذلك من الفوائد التي لا تكاد تُحْصلي كثرةً .

وقد قال أمير المؤمنين على كرم الله وجهه: والخط الحَسَنُ يزيد الحَقَّ وضُوحاً... وقال بعض العلماء: الخطكالروح في الجسد، فإذا كان الإنسانُ جسيما وسيما حسن الهيئة، كان في العيون أعظم، وفي النفوس أفخم؛ وإذا كان على ضد ذلك سَمَّتُه النفوس، وجَّتُه القلوب؛ فكذلك الخط إذا كان حسنَ الوصف، مليحَ الرَّضْف،

<sup>(</sup>١) كم يذكر إلا ستة ولعل الساقط الفاء فانها لم تذكر في الصور الاتية •

مفَتَّ العُيون، أملس المُتُون، كثير الأنتلاف، قليل الآختلاف، هشَّتْ إليه النفوس، وآشتهَتْه الأرواح؛ حتَّى إن الإنسان ليقرؤه و إن كان فيه كلامٌ دَنى، ومعنى ردى، مستزيدا منه ولوكثر، من غير سآمة تلحقُه ؛ و إذا كان الخط قبيحًا عَجَّه الأفهام، ولفظَنْه العيون والأفكار، وسَيِّم قارئه، و إن كان فيه من الحِبْحة عَجَائبُها، ومن الألفاظ غَرائبُها.

ويقال: إن الحط مُوازِ للقراءة، فأجود الحط أبينُه، كما أن أجود القراءة أبينُها، ولا يخفى أن الحلط الحَسَن هو البَيِّن الرائقُ البَهج. ثم قد تقدّم في الكلام على أصل وضع الحط أن الحَطَّ واللفظ يتقاسمانِ فضيلةَ البيان ، ويشتركان فيها .

قال في "موادّ البيان": ولما كان الحط قسيا للفظ في البيان الذي آمتن الله تعالى بتعليمه على الإنسان، وجب على الكاتب أن يُعنى بأمر الحط، ويُراعِي من تَجُويده وتصحيحه، ما يراعيه من تهذيب اللفظ وتنقيحه: ليددُلَّ على سُرْعة وسهولة كما يدُلُّ اللفظ البليغ البين : لأن الحط و إن كان على الإطلاق في المنزلة التي لاتُساوئ من الشرف فإنما تحصل فضائله للجيد منه، كما أن المنطق و إن كان من الشرف في هذا المشرف فإنما تحصل فضائله التامَّةُ لمَنْطِق البليغ البَّسِن ، دون مَنْطِق العي الألكن ؛ الحد فإنما تحصل فضائله التامَّةُ لمَنْطِق البليغ البَّسِن ، دون مَنْطِق العي الألكن ؛ وكذلك سائر الصنائع الفاضلة على الإطلاق إنما يحصل فضلها للماهر فيها دون المبتدئ .

قال: فينبغى للكاتب أرب لا يقدّم على تهذيب خطه وتحريره شيئا من آدابه فإن جَوْدة الحط أوّلُ الأدوات التي ينتظم بحصولها له آسم الكتابة، ويُحُكم عليه إذا حازها بأنه من أهلها . وقد دخل بُحُسْن الحط في الصناعة مَنْ إذا فُحص عن مقدار معرفته وجب أن تُنزَّه الكتابةُ عن نسبته إليها .

ويجب مع ذلك أن يراعى تأسيس الخط على الوضع الذى آصطلح عليه المحيدون من الكُتَّاب. فقد قسمَ أهلُ الصناعة الخط إلى قسمين: محقَّق ومُطْلُق. فأما المحقَّق فما صَحَّتْ أشكاله وحروفُه على آعتبارها مفردة.

قال فى وموادّ البيان ": وهذا القسم هوالذى يُستعمل فى الأمور الجسيمة : كُكُتُب العهود، والإسجالات، والتمليكات التى تبقىٰ على الأعقاب، والمكاتبات الصادرةِ عن الملوك إلى الملوك، الدالة علىٰ قدر المكتوب عنه والمكتوب إليه ،

وأما الْمُطْلَق فهو الذي تداخلت حروفه وآتصل بعضُها ببعض .

قال فى وموادّ البيان ؛ وهو خط مولّد من المحقّق، يستعمل فى تنفيذ مالا يمكن تأخيره من المكاتبات المهمّة والأمور العامّة . قال : و يجب أن يكزم الطريقة فى كل واحد من الخطين، ولا يخلط حروف أحدهما بحروف الآخر.

#### الجملة الثانية

(فى الطريق إلى تحسين الخط؛ ويتوصَّل إلى ذلك بأمور) الطَّوْلُ مِن معرفة تَشْكَيْلُ الحروف المُورِفِ

قال في ومواد البيان ": وهو الأصل في أدّب الخط: لأن الخط إنما يسمّى جيدا إذا حُسنَتْ أشكال حروفه . وحُسن صور حروف إلخط في العين شبيةً بحُسْن مخارج اللفظ العَدْب في السَّمْع .

قال : والوجه في تصحيح الحروف أن يبدأ أولا بتقويمها مفردةً مبسوطةً لتصح صورة كل حرف منها على حيالها، ثم يؤخذ في تقويمها مجموعة مركبة، وأن يُبْدأ

<sup>(</sup>١) لم يذكر غيره ولعله ٱكتفىٰ بمـا تقدم فىالأدوات من حسن البراية والحبر والليقة وغير ذلك فليتنبه -

من المركب بالثنائي والثلاثي ، ثم بالرباعي ، ثم بالخماسي ، فإن هذه هي أمثلة الأسماء والحروف الأصلية ، وأن يعتمد في التمثيل على توقيف المهرة في الخطوط ، العارفين بأوضاعها و رسومها واستعال الاتها ، فإن لكل خط من الخطوط قلما من الأقلام يصلح لذلك الخط ، وهذه الأقلام المختلفة نظير الات الصنائع المختلفة التي يصنع الصانع بكل الة منها جزءا من صناعته لا يصنع به غيره ، ولا يعول على كتابة خط من الخطوط بنقل مثاله بنفسه فإن ذلك لا يكفيه ، إذ لوكان ذلك كافيا لاستُغنى في جميع الصنائع عمن يُوقِف عليها ، على أن كثيرا من أصحاب الخطوط قد كتبوا طبعا في جميع الصنائع عمن من أحد على طريقة من طرق المحتردين ، إلا أن الأفضل أن يبني الخطّ دون التوقيف من أحد على طريقة من طرق المحتردين ، إلا أن الأفضل أن يبني الخطّ على أصل يكون له أساسا ، فإذا فُصّلت أحواله الكشف فساد كثير من حروفه .

# الطرف السادس (في قواعِدَ نتعلق بالكتابة ،

لا يَستغنِي الكاتب الْحِيد عن معرفتها؛وفيه جملتان)

#### الجمـــلة الأولى

(فى هندسة الحروف، ومعرفة آعتبار صحتها ونحن نذكرها علىٰ ترتيب الحروف)

#### الألف

قال الوزير أبو على بن مقْلَة : وهى شَكْل مركب من خطِّ منتصب، يجب أن يكون مستقيما غير مائل إلى ٱستلقاء ولا ٱنكتاب ، قال : وليست مناسِبةً لحرف في طُول ولا قصر . قال الشيخ شرف الدين محمد بن الشيخ عن الدين بن عبد السلام : وهى قاعدة الحروف المفردة، وباقى الحروف متفرّعة عنها ومنسو بة إليها .

ثم الذى ذكره صاحب و رسائل إخوان الصفا " فى رسالة الموسيقي ، عندذكر حروف المعجم استطرادا أن مساحتها فى الطول تكون ثمان نُقط من نُقط القلم الذى تكتب به ليكون العرض تُمُن الطُّول ،

والذى ذكره الشيخ شرف الدين محمد بن الشيخ عن الدين بن عبد السلام : أنها مقدرة بست نقط .

والذى ذكره الشيخ زين الدين شعبان الآثارى فى ألفيته أنها مقدرة بسبع نقط، في زاد على ذلك كان زائدا عن مقدارها وما نقص كان ناقصا عنه .

قال آبن عبد السلام : وتكون النقطة مربعة . قال : و يكون آبتداؤها بنقطة وآخرها نشَظيَّة .

قال آبن مقلة : وآعتبارها أن تخط إلى جانبها ثلاث ألِفات أو أربع ألِفات فتجد فضاء ما بينها متساويا .

قال آبن عبد السلام: وتكون تلك الألفاتُ المخطوطةُ إلى جانبها مناسِباتٍ لهــا في الطول متساوياتِ الرُّوس والأذناب ،

#### الباء

قال آب مقلة : هي شـكلُّ مركَّب من خطين : منتصبٍ ومنسطح . قال : ونسبته إلىٰ الألف بالمساواة .

قال آبن عبد السلام: ويكون المنتصب طولُه بمقدار ثُلَثِ أَلْفِ خَطَّه ، قال ويُبدأ أَوْلُهُ بنقطة ، وكذلك آخره إن كان مُرْسَلا ، فإن كان معطوفا فليكُنْ بسِنّ القلم

اليسرى، والمستدير فيه مثل المنتصب، ولكن يكون المنتصب أرجَحَ من المستدير بنَرْرٍ يسير، وتكون السِّنَة المبتدأ بها مترجِّحةً في الطُّول علىٰ آخرها المعطوفِ .

قال آبن مقلة : واعتبارُ صحَّتها أن تزيد فى أَحَدِ سِنَّهَا أَلِفَ فتصير لاما . وزاد ابن عبدالسلام فى إيضاحه فقال : أن تزيد المنتصب تكملة ألف بحيث يكون طول جملته كطول المنسطح لا أطولَ ولا أقْصَر . ثم قال : وهذا الحرف وما يَجْرِى عَمْراه من يَمْنة إلى يَسْرة ، وكلَّ ما كان كذلك فينبغى أن يمال القلم فيه نحو اليَسْرة قليلا . ولا يخفىٰ أن التاء والثاء فى معنىٰ الباء فى ذلك جميعه .

# الجــــــيم

قال آبن مقلة: هي شكل مركّب من خَطَّين: مُنْكَبِّ ونصف دائرة؛ وقُطْرها مساوللا لف ، وأبدل آبن عبد السلام المُنْكَبِّ بالمُنْسطِح ، ثم قال: والمنسطح كُلْثَي ألِفٍ من خطه، وربما يكون أنقَصَ بنُقْطة ، قال: ومساحة نصف الدائرة كألثَى ألِفٍ ونصف ألف من قلم الكتابة، ورأسُها يكونُ من يَسْرة إلىٰ يَمْنة على استقامة تقريبا؛ وكلَّ ما كان كذلك ينبغي أن يمال برأس القلم فيه إلى اليَمْنة قليلا ، يُبدأ أوله بشَظِيَّة بالسِّن اليمنى من القلم، وآخر تَعْريجها بالسِّن اليُسرى منه ،

قال آبن مقلة : وآعتبارُ صحتها أن تخطُّ عن يمينها وشِمالها خطَّيْن فلاتنقص عنهما شيئا يسيرا ولا تخرج .

وقال آبن عبد السلام: وأعتبار صحة رأسها أن تكتُبه من يَسْرة إلى يَمْنة على السقامة تقريبا وال : وحسْنُها أن تُصْفِطها من الجهة ايمنى قليلا؛ وميزانُها أن تُسطّر سطرا وتأخذ عليه من يَسْرة إلىٰ يَمْنةٍ مقدارَ ثُلثَى الفِ من قلم الكتّابة، بحيث لايرتفع

أولها عن آخرِها إلا يسيرا، ولا آخرُها عن أولها بل تكون منسبكة فيه . واعتبار نصف الدائرة أن تقابله بنصف آخر فيصير دائرة . ثم قال : ولَيقْصِد أن يجعل رأسَ الحليم سدواءً آخذا البتداء الدائرة في جسد ثلث الرأس، منسبكا فيه ، بحيث يكون الثلث ضلعا واحدا .

ولايخفيٰ أن الحاء والحاء في معنىٰ الحيم في جميع ماتقدّم.

#### الدال

قال آبن مقلة : هى شَكْل مركّب من خطين : منكّبٌ ومنسطح ، مجموعهما مساو للا ألف ، وجعل آبن عبدالسلام منها شكلا آخر مرجّا من ثلاثة خطوط : منكّبٌ ، ومُنسطح ، ومستدير ، وكأنه يريد الدال المجموعة ، ثم قال : فالمنكب طوله بمقدار نصف ألف خطّه لاغير، وكذلك المنسطح ، وآبتداء أولها بنقطة ، وآخرها إن كان معطوفا بسنّ القلم اليُسْرى .

قال آبن مقلة : وآعتبار صحتها أن تصل طَرَفيها بخطِّ فتجده مثلَّنا متساوى الأضلاع . ولا يخفى أن الذال في معنى ماتقدم .

#### الراء

قال آبن مقلة: وهي شكْلُ مركّب من خطِّ مقوّس هو ربع الدائرة التي قُطْرها الألف وفي رأسه سِنّة مقدّرة في الفكر .

قال آبن عبد السلام : وتبدأ أولها بنقطة ، وآخرها إن كان مُرْسَلا فبسنّ القلم اليمني ، و إن كان معطوفا فبسنّه اليسرى .

قال آبن مقلة : وآعتبار صحتها أن تَصِلها بمثلها فتصير نصفَ دائرة . ولا يخفىٰ أن الزاى في معناها .

### السيز

قال آبن مقلة : وهو شكلٌ مركّب من خمسة خُطُوط : منتصب ، ومقوّس ، ومنتصب ، ومُقوّس ، ثم مُقوّس ،

قال آبن عبد السلام: ومساحة رأس السين من أول سِنّ منها إلى ثالث سِنّ كُلُقَى ألف خطّه ، وإن ألف خطّه ، وال : ومساحة وساحة ألف من خطه ، وإن كان مُرْسَلا مساحة ألفين من خطه ، وطول كل سِسنّة مثلُ سُدُس ألف خطه ، كان مُرْسَلا مساحة ألفين من خطه ، وطول كل سِسنّة مثلُ سُدُس ألف خطه ، يُبْدأ أولها بنقطة ، أما آخرها فإن كان مرسلا فبسنّ القلم اليمني ، وإن كان معطوفا فبسِسنّه اليسري ، قال : وإذا آبتدأت بالسّنّة وطلعت إلى الثانية فخذ إلى الثالثة من أسفلها صاد من أعلاها ليصير بياض من أسفلها ، فإنك متى أخذت رأس سِنّة من أسفلها صاد أسفلها مصطحبا ، ويكون البياض الذي بين السنات على السوية في البياض .

قال آبن مقلة : وآعتبار صحتها يعنى صحة رأسها أن تُمِرّ بأعلاها وأسفلها خطين فلا تخرج عنهما شيئا ولا تنقص .

ولا يخفىٰ أنّ حكم الشين أيضاكذلك .

#### الصاد

قال آبن مقلة: هي شكل مركب من ثلاثة خطوط: مقوَّس، ومنسَطح، ومقوَّس.

قال آن عبد السلام: وآبتداؤه بشَظِيَّة، أما آنتهاؤه فإن كان مرسلا فبسنّ القلم اليمنى ، وإن كان معطوفا فبسنه اليُسْرى ، قال: ومساحة رأس الصاد في الطول كُللَيْ ألفِ خطه ، ومساحة قوسِها إن كان معطوفاً مساحة ألفِ الكتابة ، وإن كان مرسلا فساحة ألفين من قلم خطه ،

قال آبن مقلة : وآعتبار صحتها أن تجعلها مُرَبَّعة فتصير متساوية الزَّوايا فى المِقْدار. وقال آبن عبد السلام : آعتبار صحتها أن يكون أعلاها كراء معلَّقة ، والمنسطح كهاء، والمقوس كنون؛ و يكون رأس النون مُشْرِفا على آخرها .

ولا يخفى أن الضاد كذلك.

#### الطاء

قال آبن عبد السلام : هو شكلٌ مركّب من ثلاثة خطوط: منصبٍ ، ومقوّسٍ ، ومنسطِح ، يبدأ أولُه بنقطة وآخره بنقطة ، قال : ومساحة ضَوْء الطاء فى الطول كُلْثَى أَلْف خطّه .

قال آبن مقلة: وآعتبارها كآعتبار (١) .

وقال آبن عبد السلام: اعتبار صحتها أن يكون المنتصب كألف من خطه في الانتصاب والطول، والمقوَّس كراء معلقة، والمنسطح كباء مرسلة.

ولا يخفي أن حكم الظاء في ذلك كالطاء .

 <sup>(</sup>١) بياض في الأصل بقدركلة ٠

#### العبيز

قال آبن مقلة : وهي شكلُ مركب من خطين : مقوسٍ ومنسطحٍ أحدهما نصف الدائرة .

وقال آبن عبدالسلام: هي شكل مركب من ثلاثة خطوط: مقوّس ، ومنكب ، يبدأ أقلم الشطيّة ، وآخر تعريجها بسنّ القلم اليسرى ، والتعريجة نصف دائرة ، ومساحة القوس كألف وثلث من قلم الكتابة ، ومساحة الرأس في الطول كَلْثَيُّ أَلْفِ خطه ، ويصوّر من رأسها رأس صاد .

قال آبن مقلة : وأعتبار صحتها كأعتبار الجيم .

وقال آبن عبدالسلام: اعتبارها أن تخط عن يمينها خطا من أعلاها إلى منتهى تعريجها فلا يقصر ظهر القوس عن يسارها يسيرا بنقطة تكورن سدس ألف خطها لاغير.

ولا يخفىٰ أن الغين في الحكم كذلك .

#### الفاء

قال آبن مقلة : هي شكلُ مركّب من أربعـة خطوط : منكَبٍّ ، ومســتَلْقٍ ، ومنتصب، ومنسطح .

قال آبن عبد السلام: تبدأ أوّله بنقطة وتأخذه على سطر إلى جهة اليسار، ثم تأخذ المستلقى إلى أن تنتهي إلى قُبالة المنسطح بحيث يصير كالدال المقلوبة، ثم

<sup>(</sup>١) لعله مقوّسين . وفي الأصل تضييب إشارة إلى التوقف .

تأخذ من حيث التهيت إلى أن تُلْصَق بالمنسطح فيبقى مثلَّنا متساوى الأضلاع، مساحةً ضوئه نقطةً بمقدار سدس ألفِ خطِّه، ثم إن كان معطوفا ختمته بسنِّ القلم، وإن كان مرسلا فبقطته .

قال آبن مقلة : وآعتبار صحته أن تصل بالخط الثانى منها خطا فيصير مثلَّثا قائم الزاوية .

#### القاف

قال آبن مقلة : هو شكل مركب من ثلاثة خطوط : منكب ، ومستلق ، ومقوس ، قال آبن عبد السلام : هو مركب من أربعة خطوط ، رأسها كرأس الفاء سواء بجميع ما تقدّم ، وإرسالها كالنون على ماسياتى ذكره ، فإن كان آخرها معطوفا فبسنّ القلم اليسرى ، وإن كان مرسلا فبسنّة اليمنى . قال : ومساحة ضوء القوس من أوّله إلى آخره إن كان مرسلا فكألفين .

قال آبن مقلة : وآعتبار صحتها كأعتبار النون، وسيأتى ذكره .

#### الكاف

قال ابن مقلة: شكلٌ مركّب من أربعة خطوط: منكبٌّ، ومنسطِحٍ، ومنتصبٍ، ومنسطِحٍ .

وقال آبن عبد السلام: وهو مرتّب من أربعة خطوط، مستَّأْقي، ومنسطح، طوله مقدار ثلث ألف طوله مقدار ثلث ألف

من خطه ، ومنسطحٍ ، طوله مقدار ألفين من خطه ، يفصل منتهى المنسطح ما بين المنسطحين .

قال: ولك أن تزيد الأسفل عن رأس الكاف بمقدار ثلُث ألف الكتابة بسبب ما يتصل به ، فيصير فضاء مابين ما اتصل باخرها إلى رأس الكاف مثل الفضاء الذى بين المنسطحين .

قال: ولا يجوز أن تُكتب محتَلسةً إذا لم يتصل آخرُها بحرف، بل إذا كانت آخركاسة تكتب منتصبةً قائمةً لاغيرُ؛ وتكتب إذا كانت منتصبة كاللام علىٰ ماسياتي بيانه.

قال: وتبدأ أقِلها بشظِيَّة فإذا آنتهيتَ إلى آتصال رأسها بالمنسطح تشير بتدويرها دون تحديدها .

قال آبن مقلة : وآعتبار صحتها أن ينفصل منها ياءان . قال آبن عبد السلام : يعنى مستقيمةً ومقلوبةً .

### اللام

قال آبن مقلة : هي شكل مرَّكُّ من خطين : منتصبٍ، ومنسَطِح .

قال آبن عبد السلام: فالمنسطح ألف والمنتصب ياء؛ فإن كان معطوفا فبسِنِّ. القلم اليسرى، وإن كان مرسلا فبقَطِّه.

قال آبن مقلة : وَاعتبار صحتها أن تُخْرِج من أقلها إلى آخرِها خطا يُمَاشُ الطرفين فيصير مثلَّنا قائمَ الزاوية .

قال : وتكتب على الأنواع الثلاثة التي تكتب عليها الباء .

# المسيم

قال آبن مقلة : هي شكل مركّب من أربعــة خطوط : مُنْكَتِّ، ومســتأَقِّ، ومنسطِح، ومُقوَّس .

وقال آبن عبدالسلام: مركب من أربعة خطوط: منكب، ومقوس، ومستلق بتقويس، ومقوس كالراء يكون ربع دائرة؛ فإن كان آخرها منتصبا فهو فى الوضع والطُّول مثل ألفٍ من خطه غير مائل إلى استلقاء ولا انكباب، تبدأ أقل الميم بشظية واخرها بشظية .

قال: ومساحةُ ضوئها مثل سدُس ألفِ خطِّها؛ وهو مستطيلٌ مستدير كالبيضة منتصب إلى جهة اليمين .

قال آبن مقلة : وأعتبارها كأعتبار الهاء، وسيأتى .

#### النورب

قال آبن مقله: هو شكل مركب من خطِّ مقوّس، هو نصف الدائرة؛ وفيه سنة مقدّرة في الفكر .

قال آبن عبد السلام: يبدَأُ أُولُهُ بنقطة، وآخره إن كان معطوفا فبسِنِّ القلم اليسرى ومساحة ضوئه ألف من قلم خطه، وإن كان مُرْسَلا فبسنّ القلم اليمنى، ومساحة ضَوْئه ألفان من قلم خطّه .

قال آبن مقلة : وأعتبار صحتها أن يُوصَل بها مثلها فتكون دائرةً .

### الهاء

قال آبن مقلة : هي شكل مركّب من ثلاثة خطوط ، منكّب ، ومنتصبٍ ، ومقوس .

وقال آبن عبد السلام: من ثلاثة خطوط ، منكب ، ومنسطح بترطيب ، ومستلة ، تبدأ أقلها بنقطة وآخرها إرسالة بسن القلم اليمنى ؛ طول المنكب كطول نصف ألف من خطه ، وطول المنسطح كثلث ألف من خطه ، وطول المستلقى كنصف ألف قلم خطه .

قال آبن مقلة : وآعتبار صحتها أن تجعلها مربَّعـة فتتساوى الزاويتان العُلْياوان كتَساوِى الزاويتين السُّفْلاوَيْنِ .

وقال آبن عبد السلام: آعتبار صحتها أن تجعل ردّتها في ثلثيها، فاذا كمل وضعها فاجعلها مربعة فتتساوى الزاويتان العاليتان والزاويتان السافلتان.

### الــواو

قال آبن مقــلة: هي شكل مركّبُ من ثلاثة خطوط: مســتلةٍ ، ومنكّبُ ، ومقوّس .

وقال آبن عبد السلام : هي مركّبة من أربعة خطوط، رأسها كرأس الفاء، وتقو يسم كالراء، وهو ربع دائرة؛ تبدأ أقلها بنقطة، وآخرُها إن كان معطوفا فبسنّ القلم اليسرى، وإن كان مرسلا فبسنّه اليمني .

# اللام ألف

قال آبن عبد السلام: هي شكل مرتكب من ثلاثة خطوط: منكّب ، ومنسطح مستقيم ، ومستلق ؛ طول المنسطح كثاثي مستقيم ، ومستلق ؛ طول المنكب كطول ألف الكتابة ، تبدأ أوّل المنكب بنقطة ، وكذلك المستلق .

قال: وآعتبار صحتها أن يكون ثلثها من أسفلها والثلثان من أعلاها، وأن تخط من رأس اللام إلى رأس الألف خطا مستقيا، وأن تخط من أعلاها إلى أسفلها خطا فلا يقصر عنها ولا يخرج.

قال : ومنها نوع آخر مركب من ثلاثة خطوط : منكب ، ومستديرٍ يقارب ألفا، ومستلق يقابل طرفه طرف المُنْكَبِ ،

### الكاء

قال آبن مقلة : شكّل مركّب من ثلاثة خطوط، مستلق، ومنْكَبِّ، ومقوّس، قال آبن عبد السلام : وهي كالنون؛ وتبدأ أقلها بشَـظِيَّة رأسها كدال مقلوبة، طول المستلق منها كنصف ألف من خطه، وكذلك المنكبُّ على ماتقدّم في الدال، قال : والمقوّس إن كان معطوفا فمساحته كألف من خطة وآخره بسنِّ القلم اليسرى و إن كان مرسّلا فمساحته كألفين من خطه وآخره بسنِّ القلم اليمنيٰ .

قال : ومنها نوع كرأس الكاف المستلق والمنسطحُ سواءً .

قال آبن مقلة : وآعتبارها كآعتبار الواو .

## الجملة الثانيبة

(فى معرفة مايقع به آبتداء الحروف وآتنهاؤها: من نُقُطة أو شظيَّة أو غير ذلك) أما الآبتداء فعلى ثلاثة أضرب .

الضرب الأوّل

(ما يبتـــدأ بنقطة، وهو تسع صور)

صورة الباء وأختيها، وصورة الدال وأختها، وصورة السين وأختها، وصورة اللام، وصورة النورب، وصورة العين وأختها، وقد جمعها السَّرَّمِّيُّ في أُرْجوزته في أوائل كلمات بيت واحد، وهو قوله:

إذا بَدَتْ دَعْدٌ رَقَا سَنَاها ﴿ لَعَاشِقِ نَاحَ عَلَىٰ هَوَاهَا عَلَىٰ أَنَ الشَيْخِ شَرْفِ الدِّينِ بَنْ عبد السلام قد وَهِم فعد منها الفاء، وليس كذلك بل هي مما يبتدأ بجلفة على ماسياتي ذكره .

الضرب الشاني

( ما يبتدأ بشفطيَّة ، وهو صُور خمسة أحرف )

الحاء ، والطاء ، والياء ، والصاد ، والكاف

وقد جمعها السرمريُّ في قوله : وفخطي يصك".

وجعل آبن عبد السلام الخمسة

الغيرب ، والطاء ، والحاء ، والكاف ، والصاد

<sup>(</sup>١) لم يصل العدد إلى النسع ولعله سبع وسقطت صورة الراء وأختماكما يظهر بالتأمل فيبقية الأضرب.

٠ (٢) لعله بحلقة .

وجمعها في قوله : وفقط خصَّك " وألحق بها أشباهها .

الضرب الأوّل (ما يختم بقطَّة القلم . وهو صور ستة أحرف ) الطاع ، والفاء ، والباء ، واللام ، والدال ، والكاف وجمعها آبن عبدالسلام في قوله : وددّبً طفْلك " ولا يخفى أن أخواتها في معناها.

الضرب الشانى (مايختتم بشظيَّة؛ وهو صورة واحدة ) وهى الألف

الضرب الثالث

(مايرسل فى ختمه إرسالا، وهو صورة أحدَ عشرَ حرفا، وهى) السين ، والراء ، والحاء ، والمسيم ، والنون ، والياء، والعين ، والقاف ، والصاد ، والواو ، والحاء .

العله بحلقة
 العله بحلقة

### يجعها قولك ''سرح منيع وقصه'' .

## الط\_رف السابع

( فىمقدّمات نتعلق بأوضاع الخط وقوانين الكتّابة؛ وفيه ثلاث جمل )

## الجملة الأولى

( في كيفية إمساك القَلَم عند الكتابة ، ووضعه على الوَرَق )

قال الوزير أبو على بن مقلة رحمه الله : يجب أن تكون أطراف الأصابع الثلاث: الوُسْطَىٰ والسبَّابة والإبهام على القلم، و إلى ذلك يشير أبو تَمَّام الطائل بقوله :

وسدّت \* ثلاثَ نَوَاحيهِ الثَّلاثُ الأنامِلُ \*

أما قول القائل في وصف القلم أيضا :

وَذِي عَفَافٍ راكِم ساجِد ﴿ أُخُو صَلاحٍ دَمْعُهُ جارِي مُلَازِمُ الْخُمِسِ لِأُوقاتَهَ ﴾ مُجْتَهِـدًا في طاعة البارِي

يريد بالخمس الأصابعَ الخمسَ، فإنه على سبيل المجاز، من باب مجاز المجاورة .

قال الشيخ عماد الدين بن العفيف : وتكون الأصابع مبسوطة عير مقبوضة ، لأن بسط الأصابع يتمكن الكاتب معه من إدارة القلم ؛ ولا يتكئ على القلم الآتكاء الشديد المُضْعف له ؛ ولا يمسكه الإمساك الضعيف فيضعف آقتداره في الحط ، لكن يجعل آعتاده في ذلك معتدلا .

وقال حنون: إذا أراد الكاتب أن يكتُب فإنه يأخذ القلم فيتكِئ على الجنصِر، ويرفع السبَّابة على العِنصِر، ويُغمِل الإبهام في دَوَرانه وتحريكه .

قال آبن مقلة: ويكون إمساك القلم فُوَ يْق الفتحة بمقدار عَرْض شعيرتين أوثلاثٍ؛ وتكون أطراف الأصابع متساويةً حولَ القلم لاتفضُل إحداهن على الأخرى .

قال صاحب "الحلية": وتكون الأصابع على القلم منبسطة غير منقبضة ليتمكَّنَ من إدارة القلم، ولا يدار حالة الاستمداد.

قال آبن العفيف : وعلى حسب تمكُّن الكاتبِ من إدارة قلمه وسرعة يَدِه في الدَّوَران يكون صفاء جوهم حروفه .

### الحملة الثانيـــة

## ( فَ كَيْفِيةُ الْأَسْتَمْدَادُ، ووضعُ القُلْمُ عَلَىٰ الدَّرْجِ )

أما الآستمداد فهو أصل عظيم من أصول الكتابة . وقد قال المقرّ العسلائي بن فضل الله : من لم يُحْسِن الآستمدادَ و بَرْىَ القلم فليس من الكتابة في شيء .

قال الشيخ عماد الدين بن العفيف : واذا مدّ الكاتب فليكن القلم بين أصابعه على صورة إمساكه له حين الكتابه، ولا يديره للاستمداد : لأن أحسن المذاهب فيه أن يكون من يد الكاتب على صورة وضعه في الكتاب، ويحرّك رأس القلم من باطن يَده إلى خارجها فإنه يمكن معه مقام القلم على نصبته من الأصابع، ومتى عدل عن هذا لَحِقتُه المَشَقَّة في نقل نَصْبة الأصابع في كل مَدّة .

قال : وهـذا من أكبر ما يحتاج إليه الكاتب ، لأن هـذا هو الذي عليه مَدَار جَوْدة الحط .

ثم قال: وقَالَما يُدْرِك علم هذا الفصل إلا العالِمُ الحاذق بَهَنْدَسَة الخط، مع مايكون. معه من الأنّاة وحسن التأدية .

ومن كلام المقر العلائى بن فضل الله : ينبغى للكاتب أن لا يُكثر الاستمداد بل يمد مَدًّا معتدلا، ولا يحرّك الله عن مكانها، ولا يعثر بالقلم فإن ذلك عيب عند التُحَّاب، ولا يرد القلم إلى اللهقة حتى يستوعب مافيه من المداد، ولا يُدْخِل منه الدواة كثيرا، بل إلى حدّ شقّه، ولا يجاوز ذلك إلى آخر الفتحة : ليأمن تسويد أنامله، وليس ذلك من خصال الكُمَّاب.

وأما وضع القلم على الدَّرْج فقال أبوعلى بن مُقلةَ : ويجب أن يكون أزَلُ ما يُوضَع على الدَّرْج موضعَ القطة منكَبًا .

### الجملة الثالثة

( فى وضع القلم علىٰ الأَذُن حالَ الكتابة عند التفكر )

قال محمد بن عمر المدائنى : يُستحبُّ للكاتب فى كتابته إذا فَكَّر فى حاجة أن يَضَعَ القلم علىٰ أَذُنه ، وساق بسنده إلىٰ أنس بن مالك رضى الله عنه أنّ معاوية بنَ أبى سُفيان كان يكتب للنبى صلى الله عليه وسلم، فكان إذا رأى من النبى صلى الله عليه وسلم إعراضا وضَعَ القَلَمَ فى فيه ، فنظر إليه النبى صلى الله عليه وسلم وقال : "يا مُعاويةُ إذا كُنْتَ كاتِبًا فَضَعِ القَلَمَ علىٰ أَذُنِكَ فإنَّهُ أَذْ كُرُ لَكَ ولِلمُمْلِي ".

وساق بسنده أيضا إلى زيد بن ثابت رضى الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَظَر إليه وهو يَكْتُب في حَوَاتِجه فقال له : وُضَع القَلَمَ على أَذُنِكَ فإنَّهُ أَذ كُرُّ لكَ... وأَضَع القَلَمَ على أَذُنِكَ فإنَّهُ أَذ كُرُّ لكَ... وأخرج أيضا من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكاتبه وُضَع القَلَمَ على أَذُنِكَ يَكُنْ أَذ كَرَ لَكَ...

وفى رواية عنأنس: و كانمعاويةُ كاتبًا للنبيّ فرآه يومًا قد وَضَعَ القَلَمَ على الأرضِ فقال: يامعاوية إذا كتَبْتَ كتابًا فضَعِ القَلَمَ علىٰ أُذُنِك؟ . وأخرج أيضا <sup>10</sup>أن كَعْباكان يتحدّث عند عائشةَ ، فذكر إسرافيلَ فقال : له جَنَاح بِالمَشْرِق وَجَنَاح بالمغرب وجَنَاحٌ مُسَرْبَل به والقَلَمُ على أُذُنِه فإذا نزلَ الوَحْى جرى القلمُ ودرَسَت الملائكةُ . فقالت عائشةُ : هكذا سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ".

## الطرف الثامن (1) واننَ يعتمدها الكاتبُ في الخط؛و

(فى ذَكَرَ قُوانينَ يعتمدها الكاتبُ فى الخط؛وفيه ستَّ جمل) الجملة الأولى

(ف كيفية حركة اليد بالقلم في الكتابة، وما يجب أن يُراعى في كلّ حرف) قال السَّرَمِّيُّ وآبنُ عبد السلام وغيرهما : كلَّ خط منتصب ينبغى أن يكون الاعتهاد فيه من القلم على سِنَّيْه معًا، وكل خط من يَمْنة إلى يَسْرة ينبغى أن يمال القلم فيه الاعتهاد فيه من القلم على سِنَّيْه معًا، وكل خط من يَسْرة إلى يَمْنة ينبغى أن يُمال رأسُ القلم فيه إلى اليَمْنة قليلا، وكل شظيّة ينبغى أن تكون بالسِّن اليمنى من القلم، وكل نُقطة ينبغى أن تكون بالسِّن اليمنى من القلم، وكل نُقطة ينبغى أن تكون بسِنِّي القلم، وكل تقعير كما في النون وتعريقة الصاد يجب أن تكون بالسنِّ الأيمن وكل إرسالة يجب أن تكون بسنِّ القلم اليمنى، وكل تعريح كما في عراقة الجيم والعين يبغى أن يكون بسنِّ القلم اليسرى، وكل ما أُخذ فيه من يَمْنة إلى يَسْرة كاللام ونحوها ينبغى أن يُمال رأسُ القلم فيه إلى اليسْرة قليلا، وكل ما أُخذ فيه من يَسْرة إلى اليمنة كرأس الجيم ينبغى أن يُمال رأسُ القلم فيه إلى اليمنة قليلا، وكل ما أُخذ فيه من يَسْرة إلى فيجب أن يكون النهى أن يُمال رأسُ القلم فيه إلى اليمنة من السين ونحوها مثل سُدُس ألف فيجب أن يكون التهاؤه إرسالة، وطول كل سنة من السين ونحوها مثل سُدُس ألف خطها، وقيل مثل سبعه؛ وكلَّ شظية في أقلٍ أو آخرٍ مثلُ سُبع ألف خطّها.

قال الشيخ عماد الدين بن العفيف : وللسِّنِّ الأيمن من القلم الألفُ واللام ورَفعة الطاء والنون والباءُ والكافُ إذا كانت قائمة مبتدأة، وأواخر التعريقات والمدّات

<sup>(</sup>١) تقدم أن الأطراف سبعة فهذا زائد عامها .

وطبقة الصاد والضاد، ومَدّة السين والشين؛ وللا يسر الجيمُ وأختاها والرّدّات وتدوير رُءُوس الفاءات والقافات والهاءات والواوات والكافات المشقوقة . قال : وكل رَدّة من اليسار إلى اليمين تكون بصَدْر القلم .

قال : ويجب أن تكون المَطَّات الطويلة بسِنِّ القلم اليمني مُشَطَّاةً ممالة ، فتكون المَطَّة من رأس شَظِيَّم ا ، وأن تُكتب المَدَات القصيرةُ بحرف القلَم ، وإذا أبتدأ بالمَدة وجب أنيُدار القلمُ علىٰ سِنَّه مثل مَطَّة الطاء ، وإذا وُصِلت المطَّةُ بحرف مثلها كُتِبت بوجه القلم مثل مَطَّة الفاء المفردة ، ثم قال : وهذا من أعظم أسرار الكتابة .

## الجملة الثانيية

# ( فى تناسُبِ الحروف ومقاديرها فى كل قلم )

قال صاحب ورسائل إخوان الصفا": في رسالة المُوسيقيٰ منه: ينبغي لمن يَرْغَب أن يكون خطُّه جِيِّــدا وما يكتُبه صحيحَ التناسُب، أن يَجْعلَ لذلك أصلاً يَبْنِي عليه حروفَه : ليكون ذلك قانوناً له يرجع إليه في حروفه، لا يَتْجاوزه ولا يُقَصِّر دُونَه .

قال: ومثال ذلك في الحطِّ العربيِّ أن تخط ألفا بأي قلم شِئْتَ، وتجعل غَلَظَه الذي هو عَرْضه مناسبًا لُطُوله وهو النمن: ليكون الطُّولُ مثلَ العَرْض ثمانَ مَرَّاتٍ، ثم تجعلُ البركار على وَسَط الألف وتُدير دائرةً تحيط بالألف لا يخرُج دَوْرُها عن طرفَيْه، فإن هــذا الطريق والمَسْلَك يُوصِّلان إلى معرفة مقادير الحروف على النسبة، ولا تحتاج في مقاييسك ماتقصده إلى شيء يخرج عن الألف وعن الدائرة التي تحيط به .

فالباء وأخواتها : كل واحدة منها يجب أن يكون تسطيحُها إذا أضيفَتْ إليه سنَّها مساويا لطول الألف، فإن زاد سَمُج وإن قَصُر قَبُح ؛ ومقدار آرتفاع سسنَّها وجميع

السنن التي في السين والشين وبحوها لا يتجاوز مقدار ثمن الألف · والحيمُ وأخواتُها مقدارُ مدَّتها في الآبتداء لا يقصُر عن نصف طُول الألف ·

وكذلك يجرى الأمر فى العين، والغين، والسين، والشين، والصاد، والضاد، والضاد، والزاء والزاى : كل واحدة منها مثل ربع محيط الدائرة؛ والدال، والذال كل واحدة منهما يجب أن يكون مقدارها إذا أزيل الآنثناء الذى فيها وأعيدت إلى النسطيح لا يتجاوز طول الألف ولا يقصر دونه .

والسين، والشين : كلُّ واحدة منهما يجب أن تكون سِننَهُا إلى فوقُ مثلَ مقدار ثمن الألف، وفي العرض بمقدار نصفها، وفي التعريق مثل نصف الدائرة المحيطة بالألف،

والصاد، والضاد: مقدار عَرْض كلِّ منهما فى مَدَاها مثلُ مقدار نصف الألف وتتحة البياض فيها مقدارُ ثمن الألف أو سدسها، وتعريقها إلىٰ أسفل مثل نصف الدائرة المحيطة بالألف.

والطاء، والظاء: كلُّ واحدة منهما في ناحية يجب أن يكون مقدارُه مشلَ مقدار جميع طول الألف وعرضُه مثلَ نصف الألف ·

والعين، والغين كلُّ واحد منهما مقدارُ تقويسه في العَرض مشلُ نصفِ الألف أو مثلُ الألف إذا أعيدت إلى التسطيح وأزيل تثنيه، وتقويسُه من أسفل مثلُ نصف محيط الدائرة .

والفاء : يجب أن يكون تسطيحُه إلى قُدَّام بعد الطالع منه من فوق مثلَ طول الألف .

وحَلْقته وحلقة الواو والميم كلُّها إلى فوقُ مثلُ سدس الألف، و إلى أسفل فى الميم. والواوُ: مثلُ الراء ، والقاف تقوينُها من فوقُ ينبغى أن يكون مثلَ سُدُس طول الالف، وتعريقها مثل مقدار نصف الدائرة . والكاف: ينبغى أن يكون الأعلىٰ منها طولَ الألف، وفتحةُ البياض التي داخِلَهُ مثلَ سدس طول الألف ؛ وتسطيحه من أسفل مثلُ أعلاه وكسرته إلىٰ فوق مثلُ نصف طول الألف .

واللام: يجب أن يكون مقدارُ طُول قائمتها مثلَ الألفِ، ومدّتها إلى قدّام مثل مقدار نصف الألف.

والنون : يجب أن يكون مقدارُه مثلَ نصف محيط الدائرة .

والياء: ينبغى أن يكورن مَبْدؤه دالا مقلوبةً لانتجاوز مقدار طُول الألف، وتعريقها إلى أسفلَ مثلُ نصف محيط الدائرة.

ثم قال : وهذه المقادير وكميةُ نسبة بعضها إلى بعض هو ماتوجبه قوانينُ الهندسة والنسبة الفاضلة، إلا أن مايتعارفه الناس و يستعمله الكُتَابُ على غير ذلك .

وقد أشار الشيخ عمادالدين بن العفيف إلى ضوابط فىذلك على ماتقتضيه أوضاع التُكَتَّاب يجب الوقوف عندها فقال : وآعلم أنّ مقادير الحروف متناسبة في كل خط من الخطوط .

وَاعلم أَنْ صاحبنا الشـيخ زين الدين شـعبان الآثاريّ في ألفيته قد جعل طول الألف سبّع نقط من كل قلم، ومقتضاه أن يكون العرض سُبُع الطُّول .

ثم قال: إن ما زاد عن ذلك فهو زائد فى الطول، وماكان ناقصا عن ذلك فهو ناقص، وعلى ذلك تختلف المقادير المقدّرة بالألف من الحروف بنقص قدر الثمن من الطول.

فالألف واللام قَدْرٌ سواء فى كل خط، وكذلك الباء وأختاها، والجيم وأختاها، والعين والغين قدرٌ سواء، والنون، والصاد، والضاد، والسين، والشين، والقاف، والياء المُعرّقة قدر سواء، والراء، والزاى، والميم، والواو قدرٌ سواء. قال : وكل عراقة بدأتَ بها في كل خط مّا فعليٰ مثلها يكون ٱنتهاؤها .

ثم قال : فَنَفَّهُمْ هَذَا القَدَرَ فإنه كثيرًا ما يختلط على الكُتَّأَبِ الْحُذَّاقِ .

وقد ذكر الشيخ شرف الدين بن عبد السلام من ذلك أضربا:

أحدها \_ ما هو متناسب الطُّول، وهو خمس صور: صورةُ الألف، وصورةُ اللهم، وصورةُ القتك " وفَّرع اللام، وصورةُ القاف، وصورةُ الكاف و يجمعها قولك و القتك " وفَّرع عليها أربع صور يجمعها قولك و بث مى " .

الشانى \_ ما يجوز مدَّه من أقل السطر إلىٰ آخره وقصره ما شاء، ما لم يَقْصُر عن طول الألف، وهي الباء، والكاف، واللام؛ ويجعها قولك و بكل " ويتفرّع عليها أخواتها .

الثالث \_ ما هو متناسِبٌ فى المقدار، وهو ثلاث صور: يجعها قولك وديل، والمنكبُ من الياء والمنكبُ من الياء عقدار نصف ألف خطّه .

الرابع \_ ما هو متناسب المساحة في حال العطف والإرسال: وهي القاف، والسين ، والباء، والياء، والضاد، و يجعها قولك و قبس يض " وكل أخت تُمْحَق بأختها .

الخيامس \_ ماهو متناسب في الإرسال وهو الميم ، والواو ، والزاى ، ويجمعها قولك ود موز ، .

السادس \_ ماهو متناسبٌ في الضَّوْء والإرسال، وهو ست صور: هي الفاء، والقاف، والهداء، والميم، والواو، واللام ألف، ويجمعها قولك ووفقه مولاً.

السابع \_ ماهو متناسبُ ضوء الباطن ، وهو ثلاث صور : الصاد ، والطاء، والعاء، والعين وأخواتُها ،

الشامن \_ ماهو متناسب الرئوس، وهو ثلاث : الصاد، والعين، والطاء ؛ ويجمعها قولك وصعط ويُلْحَق بها أخواتُها .

التاسغ \_ ماهو متناسبٌ فى التعريج، وهو العين، والجيم؛ ويجعهما قولك ودعج،.

#### الحملة الثالثية

(فيما يجب أعتماده لكل ناحية من نواحي القلم).

قد تقدّم فى الكلام على بِرَاية القلم أن للقلم سِنّا أيمنَ وسنّا أيسَر، وعَرضا، ووَجْها، وصَدْرا، وأنه يتعيّن على الكاتب معرفةُ كلّ واحد منها: ليُعطِى كل واحد منها حقّه فى الموضع الذى يقتضيه الحال، وقد ذكر السُّرَّمَّيَّ فى أرجوزته جُمَلا كليةً إذا عرفها الكاتب سَهُل عليه ما يرومُه من ذلك فقال:

ووإن كل خط منتصب الشَّكُل كالألف ونحوه يجب في كتابته الاعتاد على سنَّى القلم جميعا، وكلَّ خطِّ آخذ من اليمين إلى اليسار يجب إمالة القلم فيه إلى اليسار شيئا يسيرا، وكلَّ خطِّ آخذ من اليسار إلى اليمين يجب إمالة القلم فيه إلى اليمين شيئا يسيرا، وكل نقطة يعتمد فيها بسنيه جميعا، وكل شيطيَّة فإنها تُختلسُ بسنه اليمني آختلاسا، وكل إرسالة تعقيب كما في الجيم والعين يُعتمدُ فيها على السن الأيسر، وكلَّ تَقْعير كما في النون يكتب بالسنِّ اليمنيٰ ".

وأفصح عن ذلك الشيخ عماد الدين بن العفيف فقال :

إن لِلسِّن الأينِ الألفَ واللامَ، ورفعة الطاء، والنونَ، والباء، والكاف إذا كانت قائمة مبتدأة، وأواخرَ التعريقات والمدّات، وطَبْقة خطة الصاد والضاد المستفلة،

وبدء السين والشين، وللسن الأيسر الجيمَ وأختيها ، والردّات ، وتدوير رُءُوس الفاءات والهاءات والواوات والكافات المشقوقة ، ثم قال : وكل ردّة من اليسار إلى اليمين تكون بصدر القلم .

## 

والذى يدخله الترويس فى الجملة الألف، والباء،والحيم،والدال،والراء، والطاء، والكاف،واللام المجموعة،و يختلف الحالُ فى ترويسها وعدمِه بآختلاف الأقلام .

فنها ما يروس حتما، ومنها ما يمتنع فيه الترويس، ومنها ما الكاتبُ فيه بالخيار بين الترويس وعدمه ، وربما رُوس بعض الحروف فى بعض الأقلام ولم يُروس فى بعضها ، ثم قد ذكر أهل الصناعة أن ترويس الألف كسبُعه ، وذهب ياقوتُ إلى الزيادة على ذلك ، وترويس الباء وأختيها بقدر نُقُطتين ، وترويس الجيم بقدر نصف نصبها ، وترويس الصاد والطاء كالسين ، وترويس الفاء والقاف كالباء ، وسيأتى الكلام على ترويس كل حرف منها فى قلمه إن شاء الله تعالى ،

## الجملة الخامســـــة ( فيما يُطمس من الحروفَ ويفتح )

وهي المعبر عنها بالُعَقَد، وهي صورة الصاد، والطاء، والعين، والفاء، والقاف، والميم والهاء، والواو، واللام ألف المخففة، ويختلف الحال فيها:

<sup>(</sup>١) لعله المشكولة كما يستفاد من التعريف عن أشكال الحروف الآتي.

فنها ما لا يُطْمَس بحال، وهي الصاد وأختها، والطاء وأختها، والعين المفردة والمبتدأة وأختها .

ومنها مايطمس فى بعض الأقلام دون بعض وهى: العين المتوسطة، والعين الأخيرة ؛ وكذلك الغين، والفاء، والقاف، والميم، والهاء، والواو، واللام ألف. وسيأتى الكلام على ما يُطْمَسُ ويفتَحُ من ذلك فى كل قلم عند ذكره.

ثم الطَّمْس فيما يُطْمَس منها علىٰ سبيل الجواز لاعلىٰ سبيل اللزوم .

قال الشيخ عماد الدين بن العفيف : والرجوع فى ذلك إلى قانون مضبوط، وهو أنه كُمَّا عَلَظتِ الأقلام كان الطمس فيها على خلاف الأصل، وكُمَّا رقَّتُ كان الفتح فيها على خلاف الأصل، وذلك أنَّنا عدَلنا عن الفتح إلى الطَّمْس لأجل التلطيف .

### الجملة السادسية

(فى ذكر الأقلام المستعمّلة فى ديوان الإنشاء فى زماننا )

وسيأتى فى المقالة الثالثة فى الكلام على ما يناسب كل مقدار من مقادير قطع الورق من الأقلام: أن المقتر الشهابيَّ بنَ فضل الله ذكر فى ذلك خمسة أقلام، وهى: مختصر الطُّومار، والتُّلُث، وخَفِيف التُّلُث، والتوقيع، والرِّقاع، مختصر الطُّومار لقطع البغدادي الكامل، والتُّلُث لقطع الثلثينِ، وخفيفُ الثلث لقطع النصف، والتوقيع لقطع الثانث، والرقاع لقطع العادة.

ويلتحق بالخمسة التي ذكرها ثلاثةُ أقلام أُخَرَ، وهي : الطُّومار الكامل، والمحقَّق، والغُبَّار.

فالطُّومار : يَكْتُبَ به السَّلطان علاماتِهِ علىٰ المكاتَبات والوِلَايات ومَنَاشـيرِ الاقطاع .

والمحقَّق : آستُعْدِثت كتابُتُه في طُغْواوات كُتُب القانات على ما سيأتى بيانه موضعه .

والغُبَارِ : يُكْتَب به بطائقُ الحمام والملطِّفات وما في معناها .

وحينئذ فيكون المستعملُ بديوان الإنشاء في الجملة ثمانيةَ أقلام: الطُّومار، وعنصَر الطُّومار، والثُّلث، وخَفِيف الثلث، والتَّوقيع، والوِّقاع، والحقَّق، والغُبار.

وقد آختلف الكُمَّاب في تسمية قلم التُّلُث وما في معناه من الأقلام المنسوبة إلىٰ الكُسُوركالثلثين والنصف على مَذْهبين :

المذهب الأول \_ مانقله صاحب وممنهاج الإصابة "عن الوزير أبى على بن مقلة أن الأصل في ذلك أن للخط الكُوفي أصلين من أربع عشرة طريقة ، هُما لَمَا كَالْحَاشَيْتِين : وهما قلم الطومار : وهو قلم مبسوط كله ليس فيه شيء مستدير .

قال: وكثيرا ما كتيب به مصاحفُ المدينة القديمةُ ، وقلم غُبَار الحِلْية: وهو قلم مستديركلُّه ليس فيه شيء مستقيمٌ ، فالأقلام كلُّها تأخذ من المستقيمة والمستديرة نسبا مختلفة ، فإن كان فيه من الحطوط المستقيمة الثلث سمى قَلَم الثلث، وإن كان فيه من الحطوط المستقيمة الثلثان سمى قلم الثلثين، وعلى ذلك اقتصر صاحب ومنهاج الإصابة ".

المذهب الثانى \_ ماذهب إليه بعض الكُمَّاب أن هذه الأقلام منسوبة من نسبة قلم الطُّومار فى المساحة، وذلك أن قلم الطُّومار الذى هو أجلُّ الأقلام مساحة عَرْضِه أربع وعشرون شَعْرة من شعر البِرْذون كما سيأتى، وقلمُ الثلث منه بمقدار ثلثه: وهو ثمان شعرات، وقلمُ النصف بمقدار نصفه، وهو آثنتا عَشْرة شعرة، وقلم الثلثين بمقدار ثلثيه: وهو ثمانَ عشرة شعرة، وإلى ذلك كان يذهب بعض مشايخ الكُتَّاب الذين أدركناهم، وعليه آقتصر المولى زين الدين شعبان الآثاري في ألفيته .

وهذه صور حروف الأقلام السبعة التي تستَعْمَل فىديوان الإنشاء ولوازمه وهى: الطُّومار، ومُختَصَره، والثُلُث، وخفيفُ الثلُث، والرِّقاع، والمحقَّق،والنُبار في حالتي الإفراد والتركيب.

# 

والمراد بالطُّومار الكاملُ من مقادير قطْع الورق أصل عمله ، وهو المعبَّر عنه في زماننا بالفَّرْخة ؛ فأَصْيف هذا القلم إليه لمناسبة الكتابة به فيه ، وقد تقدّم أنه قلمَ جليلُ قدر الكتَّاب مساحة عَرْضِه بأربع وعشرين شعرة من شَعْر البِرْذَوْن ؛ وبه كانت الخلفاء للكتَّاب علاماتيم في الزمن المتقدّم في أيام بَنِي أُمَيَّة فَمَنْ بعدهم .

فقد حكى أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقِيُّ في مناقب عُمَرَ بنِ عبد العزيز: أن مُحَمَرَ بن عبد العزيز: أن مُحَمَر بن عبد العزيز أَتِى بطُومار ليكتُب فيه فامتنَع وقال: فيه ضَياعُ الوَرَق وهو من بيت مالِ المسلمين؛ و بالضرورة فلا يُكتَب في الطُّومار إلا بقَلَم الطُّومار؛ وهذا دليل على أنه كان موجودا فيا قبله، وأظنَّه من الامور التي رتبها معاويةُ بنُ أبي سُفْيان، إذ هو اقرُلُ من قرر أمُورَ الخلافة، ورتب أحوالَ المُلْك، وبه آستقرت كتابةُ ملُوك الديار المصرية من لَدُن السلطان الملك الناصر ومعمد بنقلا وُون وهلمُ جَرًّا إلى زماننا.

قال صاحبُ ومنه الإصابة ": ويكونُ من لُبِّ الحريد الاخضَر، ويُؤخّذ منه من أعلى الفتحة مايَسَعُ رُءُوس الأنامل. قال: ويمكن أن يكونَ من القَصَب الفارسيّ. قلمة من أعلى الذي أُستة على الحالُ في خالم الدُّر من الله على الله

قلت : والذي آستقر عليه الحالُ في كتابة العُهود بالديار المصريَّة بقَصَب البُوص الأبيض الغليظ الأنابيب؛ ينتق قصَبه من جَزائر الصعيد بالوجه القبْليَّ؛ وفي كل سنة

يُحَهَّزَ بَرِيدَىٌ بطلب هذه الأقلام من وُلَاة الوجه القِبْلِيّ، ويُؤْتِىٰ بها فتحفظ عند كاتب السِّر ويُبْرىٰ منها ما يحتاج اليه (١) يوضع في دواته بقَدْرَ الحاجة .

قال في ومنهاج الإصابة ": ولابد فيه (١) بقدر ما يحتاج إليه في مَجِّ القلم الحِبْرَ في القرطاس .

وآعلم أن للكُتَّاب فيه طريقتين :

إحداهما \_ طريقة الثلُّث فتجرى الحال فيه على الميل إلى (١)

الثانية \_ طريقة المحقّق فتجرى الحال فيه على الميل إلى (١) بطريقتين، وكيفية تشكل (١) والفاء والقاف فيه أوسطها لجدده (١) مدوّرة البيا (١) الأحرف كمشله (١) الرابع أن يكون فيه صاد مدوّرة (١) وكاف مشكولة .

وذكر المولى زين الدين شعبان الآثاري في ألفيته: (١) فيه الترويس في الألف، والباء، والحيم، والدال (١) واللام والنون في الإفراد والتركيب عند الآبتداء وأنه (١) الطمس في شيء من عقده كالصاد، والطاء، والفاء، والقاف، والميم، والهاء، والواو، واللام ألف المحققة بحال، والمعنى فيه أن الطمس لا يليق بالخط الجليل.

<sup>(</sup>١) وقع طمس بالحبر في هذه الصحيفة في مواضع •

وهذه صورة كتابة أسم السلطان في المكاتبات والولايات وغيرها منسوبا للسلطان الملك الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون صورة ما يكتب في جليل المكاتبات

# صورة ما يكتب في متوسطات المكاتبات

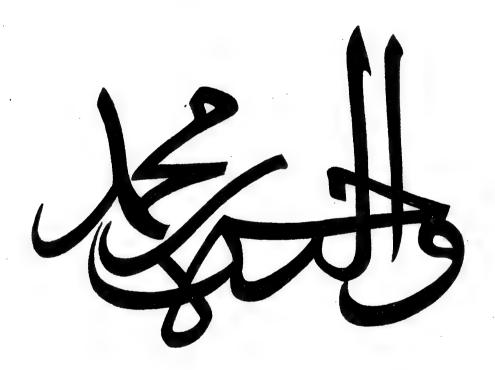

صورة ما يكتب في صغار المكاتبات



وهذه صورة كتابة العلامة على المناشير للإقطاع لمن علامته الله أملى بياء راجعة



## 

بإضافة قلم إلى مختصر، وربما قيل فيه مختصر الطُّومَار بحذف المضاف؛ وهو الذي يكتب به في قَطْع البغداديّ الكامل.

وقد ذكر المولى زين الذين شعبان الآثارى في أَلْفِيتِه : أن مقدار مساحته مابين كامل الطُّومار وبين قلم الثلثين، وحينئذ فيكون مقداره مابين عرض ست عشرة شعرة من شعر البِرْذَوْنِ وبين أربع وعشرين شعرة ، والحامل له على ذلك أن أعلى ما وضعوه من الأقلام المنسوبة لكسر من الكسور قلم الثلثين، وهو عرض ست عشرة شعرة ، فلوكان مرادهم بختصر الطومار هذا المقدار، لعبروا عنه بقلم الثلثين دون مختصر الطومار، فتعين أن يكون فوق ذلك ودون الطومار الكامل ، فيكون مابين عرض شمان عشرة شعرة وعرض أربع وعشرين شعرة .

ثم هذا القلم يجوز أن يُكْتَب به على طريقة الثلث في الميل في حروفه إلى التقوير وعلى ذلك يكتُب ثُمَّاب ديوان الإنشاء في عهود الملوك عن الخلفاء، والمكاتبة إلى القانات العظام من ملوك بلاد الشرق . ويجوز أن يكتب به على طريقة المحقّق في الميل في حروفه إلى البسط كما في الطريقة الثانية من قلم الطّومار ، وسيأتي ذكر شكيل الثلث فيا بعد إن شاء الله تعالى .

ولايخفى أن هذا القلم بالنسبة إلى الترويس وعدم الطمس على ماتقدّم فىالطومار للحوقه به فى الجلالة وسَعة مساحة العرض .



ـــــورة كتابةــــــه



# 

بإضافة قلم إلىٰ الثلث، ويقال فيــه الثلث بحذف المضاف وهو الذي يُكْتَب به في قَطْع الثلثين .

وقد ذكر المولى زين الدين شعبان الآثارى في أَلْفِيتِهِ: أنه يروّس فيه من الحروف الألف المفردة، والجيم وأختاها، والطاء، والكاف المجموعة، واللام المفردة، والسنة المبتدأة، وعُقدُه من الصاد وأختها، والطاء وأختها، والعين وأختها، والفاء، والقاف، واللهم، والهاء، والواو، واللام ألف المحققة كلَّها مفتحة لا يجوز فيها الطمس بحال، وهو على نوعين :

# النــــوع الأوّل (الثلث الثقيل)

ور بما قيل فيه ثقيل الثلث ، وهو المقدّرة مساحته بثمانِ شعرات على ما تقدّم ذكره، وهذه صُوَره مفردة وسكبة .

الألف على ضربين مفردة ومركبة، فالمفردة على ثلاثة أنواع •

#### الأوّل \_ الألف المطلق



وطريقه: أن تبتدئ فيه بصدر القلم من قفا الألف، ثم تصعد إلى هامتها فإذا بلغتها نزلت بعرض القلم إلى وجهه، ثم تنزل بوجه القلم معتمدا في نزولك على السنّ اليمنى حتى إذا بلغت شاكلة الألف أدرت القلم برفق حتى تختمه بحرفه .



وطريقه : كالذى قبله إلاأنه إذاجئت آخر الألف عطفت ذنبها و يكون موصولا بغيره ، فإن لم يوصل بغيره فالغالب أن يكون مطلقا .

الثالث \_ المحـــرَّف



وطريقه: أن يبدأ فيه منهامة الألف بوجه القلم فتضعه على تحريفه وتنزل به مستويا، حتى إذا بلغت شاكلته أدرت حرف القلم على مامضى من الشرط في المطلق والمُشَعَّر.

## الضرب الث نى ( المركّب مع غيره من الحروف)

ولا يكون إلا طرفا أخيرا، إذ لا يوصل بما بعده، لأن الألف مطيّة يُرْكَبُ عليها ولا تَرْكُبُ، وطريقه أنك تصعد به بعد تمام الحرف الذى قبله بصدر القلم عكسا لنزولك بالألف المحتّف، فإذا بلغتَ هامة الألف وقفت بالقلم حتّى يكون بمنزلة رأس الألف المحتّف.

وكذلك يفعل في اللام الطالع، وهذه صورته .

الصــــورة الثانيــــة (صورة الباء) وهى على ضربين الضرب الأقل المفـردة

وهى ثلاثة أنواع: مجموعة، وموقوفة، ومبسوطة ولك فى آبت دائها فى الثلاث الصور وجهان: إن شئت بدأت من قفاها بتشعيرة على ما مضى من صفة الألف المطلق، وهو مذهب الأستاذ أبى الحسن، وإن شئت بصدر القلم، ثم لكل صورة منها طريقة تخصها .

(0)

فأما المجموعة : فطريقها أن تبدأ من رأسها بوجه القلم حتى إذا بلغت فتلة الباء وهى الإدارة الحفية التي تجع بين الحط القائم والمبسوط، فتلت القلم ومططت الباء بصدره، حتى إذا صرت إلى آخرها ختمت بحرف القلم الأيمن ، ونَثَرَتَ يَدَك برفق حتى ترفع ذنب الباء، حتى يجيء رأسها في نهاية الدقة .

المجموعة

ا

وأما الموقوفة: فطريقها كطريق المجموعة فى جميع ماتقدّم، إلا أنك إذا بلغت المكانَ الذى ترفع فيه من ذنب المجموعة، وقفتَ فيه بعرض القلم فتأتى مطة محرّفة كتحريف القلم.

الموقى\_وفة

وأما المبسوطة :

المبســـوطة

(٢)وأما المركبة: فعلى نوعين: متوسطة، ومتطرّفة.

فأما المتوسطة: فلها حالان.

أحدهما \_ أن يكون قبلها وبعدها مثلها، فتكون الوسطى مرتفعة على أخواتها. و إذا رفعتها أكثر من أخواتها، رجعت فى خط يلاصقها. وهذا فى كل حرف صغير كالنون، والباء، والتاء.

الشانى \_ أنلايكون قبلها وبعدها مثلها، فهي كإحدى السنات .

 <sup>(</sup>١) لم يتكلم عليها • (٢) هذا هو الضرب الثانى من ضر بى الباء وهي المركبة •

وأما المتطرّفة : فلها حالان أيضا .

أحدهما \_ أن تكون مبتدأة : وهي التي تكون فيأقل الكلمة، فطريقها أن تبدأ فيها بعرض القلم تحدّرا من يمينك إلى يسارك، وهي تصحب الحيم وأختيها .

الثانى \_ أن تكون فى آخر الكلمة، وتكون محذوفة الرأس للتركيب كرأس السين المبسوطة، وتكون صورة مدّتها كصورة المفردة سواءً فى جميع أحوالها: فى الجمع والبسط والوقف، وهذه صورها.

مركبة مجوعة مركبة مبسوطة المسلك المسل

## الضورة الثالثة

(صــورة الجيم وما شاكلها.)

وهى على أربعة أضرب : مرسَلة ، ومسْبَلة ، ومجموعة ، وملَوَّزة ؛ وآبتداء جميع الصور على وجهين ، من رأسها ومن جبهتها .

فأما المبتدأة من رأسها فيخير الكاتب فيها بين أمرين : إن شاء جعلها جرّا، وإن شاء جعلها مشعرة ، فإنها يُبدأ فيها بصدر القلم ، وهو مذهب الأستاذ أبى الحسن والمشعرة يخطفها بحرف القلم أو بصدره على ما مضى ، فإذا بلغت جبهها أدرت فررت بوجه القلم ، وأنت فى الحرة بالخيار : إن شئت جئت بها على خط مستقيم ، وإن شئت رطبتها شيئا يسيرا ، فإذا بلغت قفاها ، كنت أيضا مخيرا : إن شئت رجعت فى الخط الذى جئت فيه ، وإن شئت رجعت فى خط تحته يلاصقه بضدر رجعت فى الخط الذى جئت هامة الحيم أدرت القلم على تحريفه فنزلت بعرضه حتى إذا بلغت آخر عجز الحيم ختمتها بحرف القلم ، ولا يخرج صدر الحيم عن الخط الموازى بلغت آخر عجز الحيم ختمتها بحرف القلم ، ولا يخرج صدر الحيم عن الخط الموازى

لحبهتها، كما لايجوز أن يخرج طَرَف ذَنَهما عن الحط الموازى لقَفَاها، حتَّى لو نصب عليها خطوطا لناسبت أعاليها أسافلها، وهذه صورتها .

مفردة مرسلة

7

وأما المسبلة : فإنها كالمرسلة في الصورة والصفة، والفرق بينهما أنك في المرسلة إذا بلغت الصدر ونزلت فيه، أسبلت ذنبها، وهذه صورتها .

مفردة مسلبلة

7

وأما المجموعة : فإنهاكالمرسلة أيضا فى جميع أوصافها ويزيد عليها أنك إذا وفيت بها على مامضى من صفة المرسلة رددت ذنبها على عجزها فصارت هنالك دائرة ، وهذه صورتها .

فردة مجمسوعة



وأما الملوزة : فإنها لا تكون إلا قبل الألف، وطريقها أن تبدأ بعرض القلم من تحت الألف فيما تقدر، فإذا بلغت جبه الجيم، حررت بوجه القلم حرّة مبطنة حتى يصير البياض الأوسط لَو زُرَةً محققة فترفع الألف مع جبهة الجيم وتبق تحت ذنب الألف بقية رأس الجيم، وهذه صورتها .



وزاد المتأخرون صورة أخرى تسمى الرتقاء، وصورتها أنك تبتدئ برأس واو من واوات الثلث مفردة، وتكون مرتفعة الرأس بقدر نقطة من نقط الحط، ثم تكل عليها ببقية العمل المتقدّم ذكره على الثلاث حالات المتقدّمة فى الباب، وهى المرسلة والمحموعة، وهذه صورها.



وزاد المناخرون صُوَرا أخرى في التركيب: وهي ثلاث: أُولى ، ووُسْطِي، وأخيرة . أما الأولى : فآبتداء العمل فيهاكآبتداء العمل فىالثلاث حالات الأول، ثم تكيل بالحرف الذي ترمد، وهذه صورتها .



وتارة تكونب ملَوَّزة وهي التي تصحب الألف وما شـــابهها كالدال، واللام، واللام ألف، وقد صوروها مع الألف فتقاس على ماعداها .

مركبة مبتدأة ملؤزة مع شبه الألف

وهذه صورتها مع اللام وهذه صورتها مع الدال وهذه صورتها مع الدال مِركبة مبتدأة ملؤزة. مع شبه الألف

مركة مبتدأة ملؤزة مع شبه الألف

بغير ترويس، وهذه صورتها .



وأما الأخيرة: فالعمل فيهاكالعمل فى الثلاث حالات الأُوَّل: المرسلة، والمسلة، والمجموعة، ولكن بغير ترويس، وهذه صورها .

مركبة مختتمة مجموعة

مركبة محتتمة مسبلة

مركبة مختتمة مرسلة







الصورة الرابعـــة (صـــورة الذال وأختهـــ)

وهي على ضربين : مفردة، ومركبة

الضرب الأول المفردة

ولها صورة واحدة، وهي شكل مُثَلَّثِ على زاوية واحدة، ويجمع طرفها جمعايسيرا، وهذه صورتها:

مفــــردة



## الضرب الشاني المركبـــة

ولها أربعة أشكال : مجموعة، ومبسوطة، ومحطوفة، ومقطوفة .

أما المجموعة : فإنك ترفَعُها بعد فراغك من الحرف الذى قبلها، ولك فى ذلك مذهبان :

أحدهما \_ مذهب الوزير أبي على بن مقلة .

والثانى \_ مذهب الأستاذ أبي الحسن بن البواب، وطريقه أن ترفعها مائلا إلى اليسار ميلا خفيفا .

ثم على كلا المذهبين ترجع بخط يلاصق الخط الذى صَـعِدت به و بظهر القطة في الأنتهاء، وتأتى بالعراقة على شكل عراقة الدال المفردة في الجمع، وهذه صورتها: مجموعة مركبـة



وأما المبسوطة : فحكمها فى جميع صفاتها حكم المجموعة، إلا أنك إذا نزلت في المبسوطة إلى العراقة وفتلتها، أرسلت العراقة بعرض القلم، وهذه صورتها :

مركبة مبســـوطة



<sup>(</sup>١) لم يبين طريقه ولعله سقط من قلم الناسخ فحرر ٠

وأما المخطوفة: فهى كالمجموعة أيضا، إلا انك تُخطَفها بحرف القلم وتحتمها بأدَقُّ ماتقدر عليه من النحافة، وهذه صورتها:

مركبسة مخطوفة

ىل

وأما المقطوفة: فهى كالمخطوفة ، إلا أنك بعد الفتلة تُرْقي لها ذَنَبًا صغيرا بحرف القلم وهذه صورتها:

مركبـــة مقطوفة

ىل

الصورة الخامسة (صـورة الراء وأختها) وهى على ضربين : مفردة، ومركبة الضرب الأقول المفسردة

ولها ثلاثة أشكال : مجموعة، ومبسوطة، ومقورة؛ وآبتـداؤها فيجميع الصور علىٰ وجهين .

أحدهما \_ أن تبدأ من قفاها صاعدا إلى هامتها ثم تنزل إلى وجهها . والثاني \_ أنتبدأ بها حدّا من رأسها، وهو مذهب الأستاذ أبى الحسن بن البؤاب. ثم لكل واحدة منها بعد ذلك عمل يخصها و فأما المجموعة فطريقها أن تبدأ فيها بوجه القلم وتبدأ في العراقة بوجه القلم وتبدأ في العراقة بصدر القلم ، ويكون تنزيلك إيَّاها أكثرَ صبا من الباء المفردة قليلا، فإذا عرقت مشلَى مانزلت به أوّلا على خط الاستواء نثرت يَدَك بالقلم إلى فوق وأنت تريد ذات اليمين بإشارة لطيفة، ويكون خَتْمها بسنِّ القلم اليمنى، وهذه صورتها:

مفـــــــردة مجموعة





وأما المقوّرة: فطريقها أن تنزل بأقلُّ مما ذكرناه شيئا يسيرا؛ وهذه صورتها :

مفــــــردة مقوّرة



### الضرب الثـــانى المركبـــة

ولهـا أربعة أشكال : مخطوفة، ومقطوفة، وبتراء، ومدغمة .

مركبة مخطوفة



وأما المقطوفة: فإنك تُبْقِي لها ذَنَبًا صغيرًا؛ وهذه صورتها:

مركبة مقـــــقرة



وأما البتراء : فإنك تقطفها من الثلثينُ فتحذف ثلثها وتأتى بها مستدقة الطرف ، وهذه صورتها :

مركبــــة مقطوفة



وأما المدغمة : فإنها تصلح بعد كل حرف وتقبح بعد المدّ، وسميت مدغمة مجازا و إلا فالحرف الذى قبلها هو الذى يدغم فيها، لكنهم الم حذفوا منها شيئا لقبوها بذلك، ولا بُدَّ أن تحذف منها شيئا من أقطا.

وتُبْق من كل واحد منهما مايدل عليه؛ وهذه صورتها :

مركبــة مدغمة



### الصورة السادسية

(صورة السين)

وحكها فى حالتى الإفراد والتركيب سواء، غير أنها فى حالة الإفراد تزيد العراقة ، وعراقتها كعراقة النون فى الجمع والبسط والتقوير، وسيأتى الكلام على ذلك فى حرف النون إن شاء الله تعالى .

ثم هي على نوعين : محقَّقة، ومعلقة .

فأما المحققة : فلها شكلان، مُظْهَرة، ومدغَمة .

فطريق المظهرة أن تبدأ بوجه القلم ثم تدير القلم منها إلى أختها إدارة لطيفة في نهاية الاعتدال، وتحدّد رأس الثانية بسن القلم اليمنى، ويكون الذى بين الأولى والثانية أقلَّ مما بين الثانية والثالثة، وهو مذهب الأستاذ أبى الحسن بن البوّاب. وإذا كان قبلها شيء يكون سواء، ويجوز أن تكون مصدّرة مقلوبة ، وهذه صفتها :

محققة مظهرة



وأما المعلقة : فصفتها أنك تحذف السين حذفا وتقيم جرّةً مقامها، وتبدأها بوجه القلم عاملا إلى آخرها .

هذا إذا كانت مبتدأة، فإن كانت متوسطة، فالأولىٰ أن تكون محققة، ولا بدّ من جرّ فوقَ المعلقة نقطت أو لم تنقط؛ وهذه صورتها :



وتحسن قبل الكاف المشكولة وقبل الألف، ولا تكون قبل الصاد والعين والكاف المعرّاة، وقيل إنها لم ترفى خط آبن البوّاب إلا مفردة.

### الصورة السابعية (صورة الصاد)

والكلام في عراقتها كالكلام في عراقة السين : من الجمع، والبسط، والتقوير، وسيأتي الكلام على ذلك في حرف النون .

نعم لاتكون عراقتها إلا حديدة الطرّف في جميع صورها، ولا يجوز فيها الوقف بحال. أما نفس الصاد فلها شكل واحد، وهي تقارب التلويزة وللناس فيها مذهبان: الاقل إظهار مبدإ الصاد تحتُّ رأس العراقة، والآخر إخفاؤه، وفي كلا المذهبين لا بدّ من ظهور رأسها شيئا يسيرا ، فإن كانت متوسطة ، فيكون رأسها بحرف القلم

محتد الطَّرَف. وإن كانت مفردة أو متطرّفة فإنها تكون عريضة الرأس بوجه القلم. وإذا ركبت على خط قبلها، لايكون خطا على خط ولايظهر أكثر من خط واحد، وهذه صورتها:



### الصـــورة الشامنــــة (صورة الطاء وأختهــا)

وهي ثلاثة أنواع : موقوفة، ومرسلة، ومحققة

فأما الموقوفة: فطريقها أن تبدأ بها على صورة الألف المطلق. فإذا وفيت به، رجعت طالعا من تلقاء ذَنَبِ الألف حتى تقارب شاكلته، فترجع إلى يمينك، فتركب عليه شكلا على صورة اللوزة، وتحرج ذَنَبَ اللوزة من تحت الألف وتقف عليه بعرض القلم فتظهر القطة؛ وهذه صفتها.

مفردة موقـــوفة



وأما المرسلة : فهى على نحوماتقدّم فىالموقوفة غير أنالجرّة السفليٰ هاهنا مبطنة، وفى الموقوفة علىٰ خط مستقيم؛ وهذه صفتها .

مفردة مبسوطة



وقد آختلف الكُتَّاب في رأس الطاء، فكان بعضهم يذهب أن يكون على طَرَف اللَّوْزة من غير ركوب عليها، وهو أحد المذاهب فيها .

قال الشيخ أبو القاسم: سألت بعض مشايخي عن ووطى "كيف يكون وضع الياء فيها؟ بحضرة جماعة من الكُتَّاب، فقال: تُكتّب طاء جيدة بعدها ياء حسنة، فقلت: الحمد لله الذي أبق على جديد الأرض مَنْ يُحْسِنُ صفة الحط بمثل هذا الضبط، فلما أردت الأنصراف أشار إلى أن آجلس فحلست حتى آنصرف القوم، فقال: قد كنتُ سألتُ عنها شيخنا أبا الحسن بن هلال فقال لى: إذا فرغت من الطاء فاحذف رأس الياء وألصق قفا الياء بذَنَبِ الطاء، ثم تممها على مذهبك في الياء أتى شئت، ولا تخرج صدر الياء من تحت رأس الطاء، وعلامة صحتها أنك إذا حذفت لوزة الطاء بقيت في نهاية الصحة إن كان بعدها ياء، وإن بعدها واو بقيت أيضا في نهاية الكمال،

قال الشيخ أبو القاسم : فينبغى أن يكون رأسها فى آخر اللوزة، ولا يكون مركباً على ظهرها لانه إذا تركب بطل هذا القياس .

وأما المحققة : فإنك تبدأ فيها على صورة اللام المبتدأة المعلقة، ويأتى الكلام على ذلك في حرف اللام إن شاء الله تعالى .

وأكثر ما تستعمل هذه الطاء إذا كانت مشعَّرة بألف قبلها وألف بعدها. فتستحسن ؛وهذه صفتها .

متوسطة بين قابمين



و آعلم أنه لا بدّ للطاء من مدّة قبلها تركب عليها، ويكون طرفها ينتهى إلى تحت رأس الطاء من غير زيادة ولا تُقصان، ويجوز في طَرَف هـذه المدّة الجمعُ وعدمه، وكلا المذهبين حسن .

### 

الحال الأقل : أن لاتكون متصلة بما قبلها، وهي على نوعين : مَلَوَّزَة، ومرَّكبة. فأما الملوّزة : فإنك تبدأ فيها من رأس العين بحرف القلم في غاية الدَّقة، حتى إذا وصلت إلى هامتها، مَكَّنت إدارة قلمك فصرت عاملا بوجهه إلى قَمَحْدُوة العين فتصير على صورة اللوزة؛ وتكون هذه العين قبل الهاء المدخمة؛ وهذه صفتها .



وتكون أيضا قبل هاء الردف؛ وهذهَ صُورتها .'

ملقرزة مع هاء الردف



وأما المركبة : فهى مركبة من راءين محققة ومعلقة ، وآبت داؤها على ما تقدم في الملوزة ؛ غير أنك إذا صرت إلى هامتها وأدرت القَمَحْدُوَة ، نزلت على خطَّ مستقيم أو قريب من الاستقامة ، والذى وجد بخط الأستاذ أبى الحسن بن البواب على

مركبسة ونعلية

6

وكثيرً من الكُتَّاب يخلِطونها مع ما قبلها كالجماعة والبضاعة، فإنهم يردون من الألف إلى العين جرّة مبطنة يجعلونها عالية العين، وهي مستحسنة، ولا بدّ لها من ألف قبلها وحرف طالع بعدها؛ وهذه صفتها.

مردوفة ومشكولة



الحال الشانى : أن يكون قبلها شىء متصل بها، وتسمى المربعة؛ وهى على نوعين : منوّرة، ومطموسة .

فأما المنورة: وتسمَّى المحققة، فإنك إذا خرجت من الحرف الذي قبلها أتبعت خطا محدودبا مبطنا إلى يسارك بصدر القلم، ثم حررت عالية العين بوجه القلم ثم على الحرة الأولى جرة تناقضها مثلها في القدر والمساحة بقطع الخط الأولى، ثم إن كانت معرقة عرقت ، وإن كانت غير ذلك اتبعتها مابعدها .

وعلامة صحتها أرب تلتمس البياض الذي فيوسطها فإن تساسبت زواياه فهو في غاية الصحة وقد تم تركيبها، و إلا فتحرِّر حتَّى يصح ما رسم؛ وهذه صفتها .



وأما المطموسة ، وتسمّى المعلقة ولا تكون إلا فى قلم التوقيعات والرقاع، فصفتها أن تكون وقصاء غير مفتوحة ، ولا يجوز فيها من العراقات غير المجموعة ، وهذه صورتها .

> سلقه سلموسه **لحر**

ثم إن كانت معرّقة مفردة أو مركبة ، فالعراقة على ثلاثة أنواع : مسبلة ، ومرسلة ، ومجموعة ، كعراقات الجيم .

فأما المسبلة: فإنك إذا نزلت من ظهرها أسبلت العراقة فتكون أكثر من نصف الدائرة، ولا يخرج الصدر عن الرأس ولا الظهر عن القَمَحُدُوة، بل يكون كل واحد منهما مساويا لما فوقه، غير زائد عليه ولا ناقص عنه، وكان الوزير أبو على بن مقلة رحمه الله يقول: والمرء على ترك شيء مما يعمله أقدرُ منه على تكلف شيء لم يعتده ويأمر الطلبة بإخراج ذَنَب العين من تحت صدرها ؛ وهذه صورتها .

مفردة مسسبلة



وأما المرسلة : فإنك تأتى بالعراقة نصف دائرة محققة ، ونتأمل فيها من المسامتة ما وصف في المسبلة تكون حديدة الطرف، والمرسلة يجوز فيها التحديد والوقف، والتحديد مذهب الأستاذ أبى الحسن بن البوّاب؛ وهذه صورة التحديد، وهذه صورة الوقف .

مفردة مرسلة



وأما المجموعة : فإنها كالمرسلة أيضا فى جميع أوصافها، وتزيد عليها أنك إذا وَقَيْت بها على ما مضى من صفة المرسلة، رددت ذَنَبها على عجزها فصارت هنالك دائرةً، وهذه صفتها .

مفـــــردة مجموعة



## الصــورة العاشرة (صـورة الفاء)

وهي على ضربين : مفردة، ومركبة

فأما المفردة : فعلىٰ ثلاثة أقسام : مجموعة، ومبسوطة، وموقوفة. وقد تقدّم الكلام علىٰ هذه العراقات في حرف الباء، فأغنىٰ عن إعادته هنا؛ وهذه صفة العراقات الثلاث.

وم و موسودة و مسوطة و المسوطة و المسطوطة و

وأما المركبة : فإنها تكون مقلوبة ، وذلك أن بياضها يكون الحادّ منه فى ملتقىٰ الخطين اللذين يتقاطعان فى ذَهَابها ومجيئها، ويكون عرضه عند هامتها ، وهذه صفة المتوسطة .

### ىقىس

الصــــورة الحادية عشرة (صـورة القاف)

وهي على ضربين أيضا : مفردة، ومركبة

فأما المفردة : فحكم رأسها حكم الفاء، وحكم عراقتها حكم النون، وستأتى، غير أنها تكون مفردة مبسوطة وهي مستحسنة بخلاف النون؛ وهذه صفتها .



وأما المركبة : فإنها كالفاء في جميع ما تقدّم، فلا حاجة إلى تمثيلها .

### الصـــورة الثانيـــة عشرة (صورة الكاف)

وهى على ثلاثة أنواع: مبسوطة، ومشكولة، ومعرّاة؛ ولكل واحدة منها موضع يخصها

فأما المبسوطة : فتكون مفردة ومركبة ، وإفرادها قليل ، والمركبة منها موضعها الابتداءات والوسط ، ولا تكون طرفا أخيرا بحال ، وطريقها أن تبدأ فيها بصدر القلم من رأسها حتى ترد جبهتها فتخط عاليتها بوجه القلم وتفتل على هذا المنهاج إلى المَطَّة السُّفلي ، وتمطها بصدر القلم وتقط ذنبها ، ونتوتى في عاليتها أن تكون على خط مستقيم لتجعلها قالبا للطة السفلي ، واعتبار صحتها باعتبار البياض الذي في وسطها إذا استقام استقامت ، وهذه صورتها في الإفراد، والتركيب ، والابتداء .



وأما المشكولة: فلا تكون إلا مركبة؛ وموضعها الابتداءات والوسط، ولا تنفرد البتة؛ وتكون على هيئة شق لوزة فإن وصلت بألف أو لام تبينت ولا يخرج الحرف الذي يكون بعدها من تحت رأسها أصلا لأن الكاف المبسوطة والمشكولة لا يجوز

أن يأتى بعدهما مدّة، و إنما سميت مشكولة للجرّة التي عليها؛ وهذه صورتها في الآبتداء وفي الوسط .

مبتدأة مشكولة

متوســطة مشكولة

5

وأما المعرّاة: فلا تكون إلا طَرَفا أخيرا وهي في الصورة والشبه كاللام المطلقة، والفرق بين اللام والكاف المعرّاة أن القائم من الكاف ثلثا المبسوط، والمبسوط من اللام كالقائم فيها ؛ وهذه الكاف لا تجع أبدا، فإن مواضعها أواخر السطور؛ وهذه صفتها .

مفردة معمراة



الصورة الثالث\_\_ة عشرة (صـورة اللام)

وهي على ضربين : مفردةٍ ، ومركبةٍ

الضرب الأول

المفردة - أ

وهي علىٰ نوءين : مجموعة، ومطلقة

فأما المجموعة: فطريقها ان تبدأ من قفاها على نحو ما وصف فى الألف المطلق لأنالالف واللام يجريان على نظام واحد فى كل خط لأنهما صاحبان، كالباء والتاء، وكالحاء والخاء ، وكالعين والغين . فإذا وصلت إلى شاكلته عرقت اللام عراقة أكثر حُدُورا من الباء، وجمعت ذنبها كما تقدّم في حرف الراء، وهذه صفتها .

بموعة , مطلقة

### الضرب الشاني

#### المدركبة

وهي على قسمين : محققة، ومبتدأة معلقة .

فأما المبتدأة المحقَّـقة: فهى كالمرسلة غير أنها محذوفة المَطَّة لأجل التركيب ؛ وهذه صفتها .

مبتدأة محققة



وأما المبتدأة المعلقة: فتنزل فيها بعرض القلم مائلا من يمينك إلى يسارك، وهي . تختص بثلاثة أحرف من سائر الحروف وهي الجيم، والحاء، والخاء، و يكون مبتدؤها يوازى قفا الجيم من غير زيادة ولا إشارة إلى العراقة؛ وهذه صفتها:



### الصورة الرابعـــة عشرة (صـورة الميم)

وهي علىٰ خمسة أضرب : محققة، ومعلقة، ومسبلة، ومبسوطة، ومفتولة .

### الضرب الأوّل المحققة

وهي علىٰ نوعين : مبتدأة ، وغير مبتدأة

فأما المحققة المبتدأة : فإنها كثيرا ما تصحب اللام؛ وصفتها إذا أردت وضعها أنك إذا صرت إلى آخر الحرف الذي تريد منه الميم المحققة، تميل فيه يسيرا ثم ترجع بخط آخر بجواره طالعا فيه، ثم تعترق كتعريق الميم المعلقة؛ وهذه صفتها .



وكان الشيخ عماد الدين بن العفيف إذا آ نتهى من الحرف الذى قبل هـذه الميم، يقف فيه ثم يبدأ من يمينه براء مدغمة؛ وهذه صفتها .

محققــــة مختتمة



وأما المحقَّقة غير المبتدأة: ... ... ...

<sup>(</sup>١) في العبارة شيء يظهر للة مل . (٢) سقط الكلام عليها من النسخة .

### الضرب الشاني الملقّبة

وهي علىٰ نوعين، مبتدأة، وغير مبتدأة

فأما المعلقة المبتدأة : فإنها لاتحسن إلا مشَـعَّرة مع ما قبلها ، ولا تكون إلا قبل الألف؛ وهذه صفتها .

6

وأما المعلقة غير المبتداة: فإنها تحتص بالبسملة على مذهب الحُدَّاقِ.

وطريقها: أنك إذا مططت إلى آخر المطة، رجعت بالميم فى الخط الذى جئت فيه، حتى إذا بلغت هامتها فارقت ذلك الخط لئلا تجىء منافرة ؛ فإذا وصلت إلى جبهة الميم، عَرَّقتها على ما رسم فى الراء المجموعة والمقورة والمبسوطة والمخطوفة .

وكان الأستاذ أبو الحسن بن البؤاب لا يفردها؛ وهذه صفتها .

and the second of the second

معلقية مختتمة



وأما المعاَّقة المبتدأة: فإنك تبدأ فيها كَابتداء المحققة ، فإذا بلغت فتلتها ألصقت مَدَّتها بقفاها، والأوْلى أن تكون مطموسة، فاذا بلغت جبهتها عَرَّقت كتعريق الراء المُدْعَمة، لا يستعمل فيها غير ذلك؛ وهذه صفتها .

معلقة مندأة



### الضرب الشالث المُسْسلة

ولا بأس بتركيب وآنفرادها، غير أنك إذا وصلت إلى جبهتها أسبلت عراقة كهيئة الألف • لأى من فوقُ، وتكون حديدة الطرف؛ وهذه صفتها .

مركبية

مفردة مسبلة





الضرب الرابــــع المبسوطة

وهي كالمحققة، وهي مفردة؛وهذه صفتها ﴿

مبســـوطة



### الضرب الحامس المفتولة

وأكثر مواضعها بعد الهاء المدغمة على مذهب الحُذَّاق. وبعض الكتاب يجيزها مع غير الهاء، والأوّل أجود .

وطريقها أنك إذا جئت بها بعد الهاء المدغمة تقوّس بصدر القلم ثم تنزل بقدر ما قوّست، ثم تدير الميم عن يمينك وتردُّ إلى يسارك شكلا مدوّرا، وتعرِّفها على ماتقدّم في المعلقة والمحققة؛ وهذه صفتها .

مفتسولة



الصورة الخامســـــة عشرة (صـــورة النون)

وهي عليٰ ضربين : مفردة، ومركبة

الضرب الأول

وهى على اربعة أنواع: مجموعة، ومقورة، ومبسوطة، ومدغمة فأما المجموعة: فطريقها أن تبدأ بوجه القلم على خطِّ مستقيم . فإذا نزلت منها مقدار ما ينزل من الباء و بلغت الفتلة، أدرت القلم برفق من الفتلة بصدر القلم، ثم تصير العراقة جمعا بصدر القلم ، حتى إذا بلغت ذنبها ختمت بحرف القلم ، وهذه صفتها .





وأما المقورة : فإنها تكون كنصف دائرة ، و يكون ذَنَبها موازيا لرأسها من غير زيادة عليه ، و يجوز أن يكون ناقصا عنه شيئا يسيرا ، وذلك قليل ، وهذه صفتها .

#### مفردة مقورة



وأما المبسوطة : فأكثر ماتكون متطرّفة ولا تكون مفردة بحال . وطريقها أنك إذا نزلت على ماوصف في المجموعة وبلغت بها الفتلة وأدرت صدر القلم إلى العراقة ، جعلتها قطعة قوس من دائرة عُظمى، حتى يكون فيها تبطين يسير، وتختمها بحرف القلم ، ولا يجوز في شيء من مبسوطات العراقة أن يكون مرفوعا ؛ ولا يجوز أن يكون إلا حديد الطَّرَف ؛ وهذه صفتها :



وأما المدغمة : فإنها لاتنفرد البَتَّةَ؛ ولاتحسُن إلا مع ثلاثة أحرف، مع الميم وهي كثيرة المؤاخاة لها، ومع الكاف ومع العين .

وكان بعض الكُتَّاب يأبي إدغام النون و يكرهه، إلا الأستاذ أبا الحسن بنالبواب.

ولا يتقدّم هذه النونَ من سائر الحروف إلا ثلاثةُ أحرف: الميم المعلقة من سائر الميات، والعين الملوزة: وهي الصاديَّة من أشكال العين خاصَّة، والكاف المشكولة من أشكال الكاف خاصَّة.

وطريقها أنك إذا بلغت قفا الميم أو صدر العين أو قاعدة الكاف، صببتَ النون صبًا فى عَرْض اللام المبتـدأة المعلقة، فاذا صببتَ ثلثيها، ختمت العراقة على مارسم فى الراء المدغمة وعراقة الميم المدغمة؛ وهذه صورها:



الصورة السادسية عشرة (صورة الهاء) (صورة الهاء) وهى على ضربين : مفردة، ومركبة الضرب الأول المسردة المسردة ومركبة وهى على نوعين : معرّاة، ومركبة

فأما المعرّاة : فطريقها أن تبدأ من رأسها بوجه القلم ثم تنزل إلى عجزها مميلا إلى ذات اليمين شيئا يسيرا، ثم تفتل إلى قاعدتها بصدر القلم إلى صدرها، ثم تصعد بمثل ماكنت آنحدرت به من وجهها إلى قفاها ، وهذه صفتها .



وأما المركبة: فهى فى الصورة قريبة من المُعَرّاة إلى صدرها؛ فاذا بلغتَ صدرها وأنت طالع إلى وجهها، رفعته بعرض القلم وأخرجت وجه الهاء إلى قفاها؛ والكاتب مخير بين التقليل والتكثير فى ذلك، و يكون الطرف الحارج إلى قفاها محـددا؛ وهذه صفتها:

む

و إنمى سميت مُرَّكبة و إن كانت مفردة مجازا لتركيب طرفها و إلا فالمراد بالمركب كيفا وقع في المصطلح المختلط بغيره ·

الضرب الشانى المركبة وهى على قسمين القسمين القسمين القسمين المقسم الأول

وهي علىٰ ستة أنواع: ملوّزة، ووجه الهر، ومشقوقة طولا، وهي علىٰ ستة أنواع: مرضا، ومُختَلَسة، ومدغَمَة •

فأما الملؤزة: فتكون مبتدأة، ومتوسطة، ولا نتأخر بحال ، فإن كانت مبتدأة فطريقها أن تبدأ بصدر القلم مقدار نصف الهاء المفردة، ثم تدير القلم من يسارك إلى يمينك حتى إذا وصلت إلى المكان الذى آبت دأت منه أدرت إلى يمينك أيضا حتى يصير مركز نصف دائرة محققة لطيفة بصدر القلم، وتقف عليها وقفة خفيفة، ثم تنزل بوجه القلم من غير إدارة حتى تصير إلى المكان الذى آبتدأت منه أولا، فيصير رأس الهاء حادًا في الغاية ،

ومذهب الأستاذ أبى الحسن أن يكون النصف الأعلىٰ أصغر من النصف الأسفل بجزء يسير ؛ وهذه صفتها .



وإن كانت متوسطة : فهى غير مستحسنة إلا قبل الألف، وطريقها على ماتقدّم ولها حكم : وهو أنك تجىء بالحط الذى قبلها حتى يشقها متصلا بالألف ، حتى لو طرحت الهاء لاتصل الألف بما قبله مستغنيا عن الهاء كأنما ركبت من فوقه تركيبا، ويكون هذا العمل في كل حرف يقع معها؛ وهذه صفتها .



وأما وجه الهر: فتكون أيضا مبتدأة ، ومتوسطة ، ولا يجوز تأخيرها ، وطريقها في الآبتداء والتوسط أنك تبدأ من رأسها بوجه القلم معتدل النزول شيئا فليلا، ثم تردّها عن يمينك إلى يسارك صاعدة معتدلة ، ثم يصير جميعها دائرة على مركزين، فإذا بلغت المكان الذي آبتدأت منه تكففتها طولا حذارا من أن يقع فيها حَولٌ ، وهو أن يكون أحد شقيها أوسع من الآخر ، وكثيرا ما يكون شقها بحرف القلم إذا كانت متوسطة ،

فإن كانت مبتدأة فشقها بوجه القلم . وهذه صورتها فى الآبتداء وجه الهــــر

وهذه صورتها فى التوسط وجه الهرمتوسطة



وأما المشقوقة طولا: فإنها لاتكون إلا متوسطة ؛ ولا يجوز تقديمها ولا تأخيرها ؛ ولا تصحب من حروف المعجم غير اللام وحدها ؛ وطريقها كطريق وجه الهر ، ويفترقان في القاعدة فتكون قاعدتها مستديرة ، وتكون اللام نازلة عليها من فوقها ؛ وعلامة صحتها أنك إذا حذفت الهاء صارت اللام متصلة بما بعدها كأنما زيدت الهاء عليها ؛ وهذه صفتها .

مشقرقة طولا

وأما المشقوقة عرضا: فلا تكون إلا صحبة اللام أيضا؛ وطريقها أنك إذا نزلت باللام معتدلة ،أدرت الهاء فَاصَقتها بوجه اللام وشققت الهاء عرضا، ولا بدّ من مدّة لطيفة تكون بعدها؛ وهذه صفتها .

مشـــقوقة عرضا



وأما المختَلَسة: فإنها لا تكون إلا مبتدأة، ويكون بعدها من الحروف حروف المدّ واللين : وهي الألف، والواو، والياء؛ وهي مطموسة؛ وهذه صفتها .

مختلســــة

ىم

وأما المدغمة: فلا تكون إلا متوسطة؛ وطريقها أنك إذا فرغت من الحرف الذى قبلها أدرت منه إدارة لطيفة، ونزلت بها نزلة إلى ذات اليمين، ثم صَعِدت فى خط يلاصق الحط الذى هبطت فيه من غير وخزيكون بينهما؛ وتكون مطموسة أيضا ولا يكون أسفلها أوسع من أعلاها بل يكور أعلاها أوسع شيئا يسيرا؛ ويتونى فيها الترطيب: وهو شدة الاستدارات، فتي كان العمل فيها يابساكان رديئا؛ وهذه صورتها:

مدغمية



# القسم الشانى ما يقع فى آخر الكلمة وهى على نوعين هاء الرِّدْف، والمُخْفَاة

فأما هاء الردف : فطريقها أنك إذا فرغت من الحرف الذى قبلها طلَعْت فيمه بصدر القلم، ثم نزلت في الخط الذي صعدت فيه .

هذا مذهب الأستاذ أبي الحسن بن البوّاب.

ومذهب الوزير أبى على بن مقلة أن تنزل فى خط يلاصق الخط الذى صَعِدت فيه ، وكلاهما مستحسن ، فاذا بلغت ثاثى ماصعدت به جئت بصدر القلم إلى وجه الهاء ولا تخرج رأسها إلى قفاها البتة ، وهذه صفتها :

# مل من

وأما الْمُخْفاة: فأكثر ماتصحب الحروفُ القِصَار، وهي يمين أليق، وطريقها أنك إذا فرغت من الحرف الذي قبلها أدرت منه إلى الهاء إدارة لطيفة مهلَّلة، ثم تأتى بنصف راء مدغمة حديدة الطَّرَف محطوفة؛ وهذه صفتها:



### الصورة السابع\_\_ة عشرة (صورة الواو)

ونظيرها فى التركيب الفاء، وفى الإفراد القاف، لكن القاف أكبر مساحة من الواو، وتكون على خمسة أنواع: مجموعة، ومبسوطة، ومقورة، وبتراء، ومخطوفة؛ ويكون ذلك فى الإفراد والتركيب.

وكان بعض الكُتَّاب يجعلها معلقة كالراء المدغمة لأنها قدرها . وقد تقدّم أن الراء والزاى، والميم، والواو قدر سواء في كل خط .



الصـــورة الثامنة عشرة (صورة اللام ألف)

ولها ثلاث صور: محققة، ومحففة، ووراقية

فأما المحققة : فلا تكون إلا مفردة ولا يجوز تركيبها بحال ؛ وطريقها أن تبدأ بوجه القلم ثم تنزل به على تلك الصورة، ثم تفتل إلى قاعدتها بوجه القلم، ثم ترفع القلم

<sup>(</sup>١) لم يضع لها رسما في الأصل.

وقد بَطَّنْتَ قلمك فصيرت بطنه مما يلى يمينك وظهره عن يسارك؛ ويكون قدر الألف واللام قدرا سواء في الطول والآلتواء والغلَظ والنَّحَافة؛ ويكون ما بينهما كواحد منهما ؛ وتكون القاعدة على هيئة رأس الفاء المبسوطة لكنها مقلوبة ؛ وهذه صورتها:



وأما المخففة : فيجوز فيها التركيب والإفراد وكلاهما مستحسن جيد . وصورتها في التركيب كصورتها في الإفراد ؛ وطريقها أن تأتى بلام معلَّقة على ماتقدّم في اللام المعلقة في حرف اللام ، ثم ترمى عليها ألفا مُعُوجَّةً إلىٰ ذات اليمين و يكون ذنب الألف موزونا على الحط الذي لا مست به الحرف الذي قبل اللام إن كانت مركبة ؛ وهذه صفتها :



و إن لم تكن مركبة فتشعرهما معا؛ وهذه صورتها في الإفراد :



وأما الوراقية : فإنها كالمحققة ، فإذا كتبت اللام ركبت عليها الألف وأخرجتها عنها، ثم صبرت لها منها قاعدة مثلثة حادة الزوايا، والأولى أن تكون مفردة . قال الشيخ عماد الدين بن العفيف رحمه الله : ولايكون هذا الشكل إلا في قلم النسخ وما شاكله وفي قلم المحقق وماشابهه ؛ وهذه صفتها :

وراقيـــــة

K

الصورة التاسيعة عشرة (صورة الياء) وهى على ضربين : مفردة، ومركبة الضرب الأول المفردة

وهي علىٰ ثلاثة أنواع : مجموعة، ومقوّرة، ومبسوطة

فأما المجموعة: فطريقها أن تبدأ بصدر القلم فتعمل رأسها دالا مقلوبة وصدرها أيضًا دالا مستوية ، فإذا تركبت الدالان جررت العراقة ، وعلامة صحتها أن تكون الدالان صحيحتين كما تقدم . وإذا ركبت خطا من ذنبها إلى صدرها ، صار صادا جيدة ، وهذه صفتها :

لفـــــردة مجموعة



وأما المقورة: فبدؤها كبدء المجموعة، غير أنك إذا وصلت إلى صدرها عرقت نصف دائرة؛ ويكون ذنبها يحاذى صدرها؛ وتكون حديدة الطرف؛ ولا يجوز فيها الوقف ولا الجمع؛ ويكون رأسها موزونا على صدرها، لا يجاوزها، سواء آنفردت أو تركبت؛ وهذه صورتها:

ى

وأما المبسوطة : فعلى ما تقدّم في المقوّرة ؛ وتفارقها من الصدر فتكون العراقة قطعة قوس مهلّلة ، وتكون حديدة الطرف ولا يجوز فيها الوقف ؛ وهذه صورتها :

مبســـوطة

5

الضرب الث)نی المرکبـــة

وهي على ثلاثة أنواع : مبتدأة، ومتوسطة، ومتأخرة

فأما المبتدأة والمتوسطة : فحكهما حكم الباء، والتاء، والنون؛ وماشابهها . وأما المتأخرة : فعلىٰ ثلاث صور، محققة، وراجعة، ومعلقة . فأما المحققة: فعلى ماتقدّم أولا، غير أنك تحذف رأسها للتركيب؛ وهذه صورتها:

محققـــة



وأماالراجعة: فتختصُّ ببعض الكلم دون بعض: كالفاء، واللام، وهي مع الفاء أكثر استعالاً .

وطريقها أنك إذا فرغت من الحرف الذى قبلها بطنته شيئا يسيرا وجئت برأس كرأس الياء، ويكون فيها شيء من تبطين ، ثم تجرّ القلم إلى ذات اليمين جرّة معتدلة فى التكييف، فاذا بلغت ثلاثة أرباعها أدرت القسلم برفق، ولا تظهر الإدارة، ثم تمرّ وأنت مديرٌ لقلمك حتى تختمها بحرف القلم فى نهاية الدقة والتحديد؛ وهذه صورتها:

راجعية



واما المعلقة : فتكون على صورة اللام المحموعة واللام المرسلة؛ وهذه صفتها :



### النــــوع الثــانى قلم الثلث الخفيف

قال الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن الصائع : والفرق بينه و بين الثلث الثقيل أن الثقيل تكون منتصباته ومبسوطاته قدر سَبْع نُقَط على ما فى قلمه ، على ماتقدم ، والثلث الخفيف يكون مقدار ذلك منه حمس نقط ، فإن نقص عن ذلك قليلا ، سمى القلم اللؤلؤى " .

### 

بإضافة قلم إلى التوقيع ، شمى بذلك لأن الخلفاء والوزراء كانت توقع به على ظهور القصص، ويقال فيه التوقيع والتوقيعات على الجمع أيضا، وقد يقال فيه التوقيع والتوقيعات بحذف المضاف إليه . ثم هو على نوعين .

### النــــوع الأوّل قلم التوقيع المطلق

وهو الذى يكتب به فى قطع الثلث؛ وقد تقدّم أن أوّل من آخترعه يوسفُ أخو إبراهيم الشجرى ، وأن ذا الرياستين: الفضلَ بنهارون أُعْجِب به ، وأمر أن تحرّرالكتابة السلطانية به دون غيره وسماه القلم الرياسي ، ولعله إنما سمى الرياسي لما تقدم من المختصاص الكتب السلطانية به أخذا من الرياسة ، وقواعد حروفه وأوضاعُه في الأصل قواعد قلم الثلث إلا أنه يخالفه في أمور .

أحدها \_ أن قَطَّته إلى التدوير أميل، بخلاف الثلث فإن قَطَّته إلى التحريف أميل. وذلك أن التوقيع آمتلاء حروفه على السواء بخلاف الثلث، فإن فيه تشعيرات تحتاج إلى التحريف.

الشانى \_ أن حروفه إلى التقوير أميل من الثلث، وإن كان فىالثلث ميل إلى التقوير فإنه لايبلغ فى ذلك مبلغ التوقيع .

قال لى الشيخ عبد الرحمن المُكَتِّبُ الشهير بابن الصائغ : ويكون في سطره تقوير مروفه .

قال الشيخ زين الدين شعبان فى ألفيته : وتكون منتصباته مروّسة كما فى الثلث. قال لى الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن الصائغ المُكَتِّبُ: ويجوز ترك الترويس فى بعض حروفه .

قال الشيخ زين الدين شعبان الآثارى: ويخيَّر فيه بين الطمس والفتح فى العين المتوسطة، والفاء، والقاف، والميم، والواو، وعقدة اللام ألف المحققة ، وخص الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن الصائغ طمس العين بالآخرة .

قال الشيخ زين الدين شعبان الآثارى: ويختص من الحروف الزائدة على الثلث، بالراء المقورة، والواو البتراء، والواو المقورة، والواو البتراء، والواو المخطوفة، والعين البتراء، وسيأتى ذكرها عند تشكيل الحروف فيما بعد أن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) قال فى الصحاح للجوهرى: والمُكْتِب الذى يعلم الكتابة ، قال الحسن : كان الحجاج مُكْتِبا بالطائف يعنى معلما . وفى المصباح كتبت الغلام تكتيبا علمتة الكتابة . [ففيه لغتان] .

حرف الألف مصر عرب مرجب المال ا

مدغمة مجوعة مدغمة مبسوطة مركبة متوسطة

مركبة موقوقة مركب قد مبسوطة في المساطة في المساطقة في المساطق

رتقاء مفردة مجموعة رتقاء مقتورة مسبلة مركبة منوسطة رتقاء مبتدأة مركبة مبندأة ملؤزة مركبة مختتمة مرس

الدال مفردة مجموعة مركبة مجموعة مركبة مشعرة مركبة مختلسة مركبة مخطوفة الراء مفردة مبسوطة مركبة مدغمة مركبة مبسوطة مفردة مدغمة مفردة مجموعة

السين مسوطة بمسوطة وطة

مبتدأة مركبة متوسطة محسوفة

مطرفة مبسوطة مطرفة مجموعة مفردة معلقة

عسرعس

مركبة مطرفة معلقة معلقة

عب

الصاد

م مسومة مسومة حسومة

مندأة متوسطة مطرفة غسوفة مسالح

مرة بحرية المواد المواد

الطاء

مفردة موتوفة مركبة ملة

متوسطة لمبسوطين

متوسطة لقائمين

الطاسط

8 8

صادية بينهامبسوط

صادية بينهاماهوفى حكم المبسوط

نعلية بينهاماهوفىحكمالمنتصب

مولفة مع التركيب مولفة مع الإفراد الفاء

طرنة موقوفة مطرفة مبسّو

ىعە مە

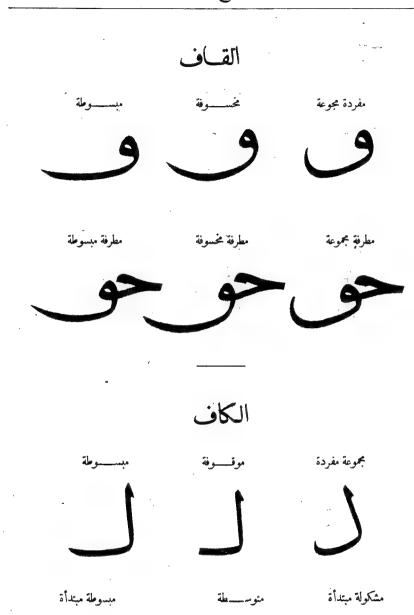

( \ )



اسک عل حل

اللام

مفــــردة يخرج منها نون علىٰوأى ابن البوّاب يخرج منها قاف علىٰ طريقة ياقوت

ل لى لو

أو ياء علىٰ طريقة آبن العفيف مركبة مبتدأة وســــطى مطــــرفة

لى لىرىلىرھال



مركبة مبتدأة ملؤزة

#### السنواو

مقـــقرة بخلوفة متورة بـــترا،

اللام الف

مفردة مركة محققة

从从为

مركبة مجموعة مركية مبسوطة مبتدأة ثم وسطى

3

#### 

#### قــــلم الرِّقَاعِ

بإضافة قلم إلى الرقاع، والمعنى أنه يُكْتَبُ به فى الرِّقاع جمع رُقُعَةٍ، والمراد الورقة الصحيرة التي تكتب فيها المكاتبات اللطيفة والقصص وما فى معناها، وهو الذى يكتب به فى قطع العادة من المنصورى والقطع الصغير، وصُوره فى الأصل كصُور حروف الثلث والرُقاع فى الإفراد والتركيب إلا أنه يخالفه فى أمور:

أحدها \_ أن قلمه أميل إلى التدوير من قلم التوقيع الذي هو أميل إلى التدوير من قلم الثلث .

قال لى الشيخ عبد الرحمن بن الصائغ المُكَتِّبُ : وتكون جِلْفَ قُلمه في البِرَاية أقصر من الثلث والتوقيع .

الشانى \_ أن حروفه تكون أدقَّ وألطف من حروف التوقيع .

الثالث \_ أن الترويس لايقع فى منتصباته من الألف المفردة وأخواتها إلا فى القليل، بخلاف الثلث والتوقيع فإن الترويس فيهما لازم .

الرابع \_ أنه يغلب فيه الطمس في العين المتوسيطة والأخيرة ، وكذلك الفاء ، والقاف، والميم ، والواو، وعقدة اللام ألف المحققة . أما الصاد والطاء والعين المفردة والمبتدأة فإنها لاتكون الا مفتوحة .

الخامس \_ أنه يوجد فيه مر الحروف ما لا يوجد فى غيره كالألف الممالة إلى جهة اليمين على ماسيأتى ذكره فى موضعه إن شاء الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>١) لعل الصواب . والتوقيع .

## وهـــنه صورة حروفه إفرادا وتركيبا الألف

طلباق مشدر محدرت طالسع

الساء

ية مُدغمة مفردة مد**غمة مب**سو**طة م**ف

**・** ・ ・ ・

مبتدأة ، وسطى ، مطرفة موقوفة مطرفة مبسوطة

س س س

S

وتقاء مجموعة رتقاء مسبلة رتقاء مرسلة

2 Z

وسطى مفتوحة

مطرفة مسبلة مطرفة مرسلة

5

#### الدال

فردة مجموعة عطوفة مشعرة كل كالم

مركبة مجموعة مختلسية محمطوه

مل عد مر

الــراء

جُمَــوعة مقـــوّرة مخطـــوفة بـــــــــراء \*

محققـــة مقطـــوفة

السين مجسوعة نخسونة مس سس س

مبسوطة مبناة متوسطة

مطرفة مجوءة سلقسة فسرس فسرس فسر

الصاد

ة مبســـوطة مخســــ

ص ص

أولىا مركبة مطرفة مجموء

صل قصم تص

بطرفة مبسوطة مطرفة بمخسوا

فص فص

الطاء.

12

مطرفة موقوفة

عط

• ...

مســــبلة مجمــــو

8

متوســــطة

لعار

مطرفة مجموعة

8

1

ر ط

توســطة مطرفة

حطب حط

ع ع ـ

مبتدأة نعلية سيدأة صادية

ne le

مطرفة مرسلة

فع

الفياء

يعة موقــــوفة مبســـــوه

*و و و* 

أولئ مركبة وسلطى مطرفة مجو

ف معل مف

مطرفة موقوفة مبسوط

مف مف

#### القـــاف

فردة مجموعة مسوطة مبتدأة في في في في في الم

متوسطة مطرفة مجموعة مسوطة

الــكاف

المسوعة موقسوفة أولى مشكولة

ل ل ل كلا

وسطى مشكولة مركبة مجموعة المسكل ملك

| أولئ مبسوطة   | قورة      | مركبة ٠      | مركبة موقوفة |
|---------------|-----------|--------------|--------------|
| v-c           | ٠ ر       | L            | し            |
| مشكولة مفصولة | رصولة     | مشكولة م     | وسطئ مبسوطة  |
|               |           | K .          | لڪي          |
|               |           |              | -            |
|               | م ،       | 1 11         |              |
| مبتهاة        | مبســـوطة | موقـــونة    | مفردة مجموعة |
| لعہ           |           |              | J            |
| موقسوفة       | مبســـوطة | مجموعة مركبة | . متوســـطة  |
| مل            | ول        | مل           | حلعه         |

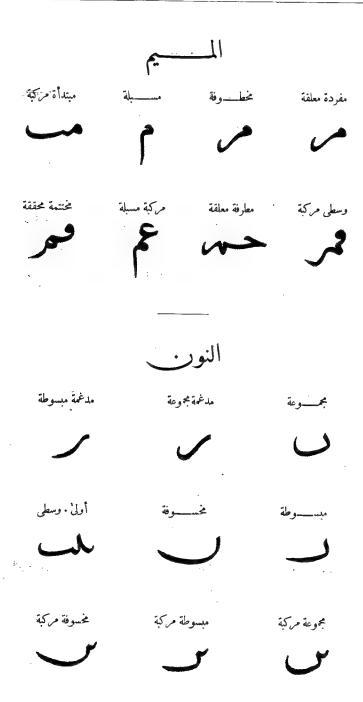

الهياء

مدورة

مشقوقة طولا

له وا

الـــواو

مجموعة مفردة مجموعة مركبة

اللام ألف

ردة محققة مركبة مرف

No No Y

الياء

مفردة مخسسوفة راجعسة مبتدأه وسطى

ی ی ے بد

بموعة مركبة واجعة مركبة نختمة

2 3 3

# القـــلم السادس

سمى بذلك لدقته، كأن النظر يضعُف عن رؤيته لدقته كما يضعُف عن رؤية الشيء عند تُوَرَانِ الغُبَار وتغطيته له، وهو الذي يكتب به فىالقطع الصغير من ورق الطير وغيره .

و به تكتب بطائق الحمام التي تحمل على أجنحتها فى ورق الطير، و بعضهم يسميه قلم الحَناح لذلك، وهو قلم ضئيل مولًد من الرقاع والنسخ، مَفَتَّح العُقَدِ من غير ترويس فيه، وينبغى أن تكون قَطَّنه مائلة إلى الندوير لنفرّعه عن الرقاع والنسخ .

وهذه صورة حروفه إفرادا وتركيبا :

المرردد مردس سرص طعع عوف فووك ل ل المرب وولالا لا ي ك المرب وولالا لا ي ك المسمانة المربي الم

كَتَبَكَ مَا مُعَلَى مِهِ اللهُ عَند لَا يعصَّمَا لَهُ لَا تَوْخَرَعُمَا لِيُومِ لِعَدُ فَدَّا لَعَلَيْ لَا عَمَالِ لَا تَوْخَرَعُمَا لَا يَعْمَلُ الْعَلَيْلِ الْاعْمَالِ فَالْكِلَا الْمُحْمَدُ الْمُؤْمِنَّ الْمُؤْمِنِّ الْمُؤْمِنِّ الْمُؤْمِنِّ لِلْمُعَالِينَ مُحْمُولُونُ فَصِرِيْ فَالْمُؤْمِنِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) هو فى الحقيقة سابع لتكلمه على خفيف الثلث فيا سبق فى الكلام على قلم الثلث حيث قسمه الى نوعين : نقيل وخفيف ، فلم يترك من الأقلام شيئا كما قد يتوهم .

وهذه الصورة المصطلح عليها الآن: (وقد أجازوا فيا الفتح والطمس جميعا)

بسنسمائته مرتبعاتع وتبعنت قال لا قامل پالی نرعلے کرم اللہ ہے جسم المغروف قروض والا یامر دول و من توانی عرنف رمنام و مرقا هرالحق قعر وَالشلام

> الجمـــلة السابعـــــــة ( في كتابة البسملة )

وبيان صورتها في كل قلم من الأقلام المُستعملة في ديوان الإنشاء؛ وفيها مَهْيعَانِ

#### المَهْيع الأوّل

ِ (في ذكر قواعدَ جامعةٍ للبسملة في جميع الأقلام؛ وتشتمل على ثمــانِ قواعدً ﴾

الأولى \_ قد آتفق الكُتَّابُ على تطويل باء البسملة أكثرَ مما يطوّل به غيرها من الباءات التي في أوّل الكلمة ، وسيأتى في الكلام على البسملة في المقالة الثالثة أنها طوّلت بدلا من الألف المحذوفة بينها وبين السين لكثرة تَكْرارها ، وقد ذكر بعضُ المُصَنِّفين في الحط أنها تكون بمقدار ثأتي ألف ذلك الحطّ .

وقد سبق القول على مقدار ألف كلّ قلم فيا تقدّم ؛ وهذا أصل يُترتب عليه غيره . "الثانية \_ في البسملة حمشُ أخوات متساويات في الطول والانتصاب، وهي: ألفُ الحالة، والألف والالم من الرحمن ، والألف واللام من الرحم ، فكلُّها على مقدار واحد، وقد سبق .

الثالثة \_ فيها أربع أخوات متساويات في الإرسال: وهي إرسالةُ الميم من بسم و إرسالة الراء من الرحمي، و إرسالة الراء من الرحمي، وإرسالة الميم من الرحمي،

الرابعة \_ فيها أربع أخَوَات متساويات في الضَّوْء : وهي الميم من بسم، والهاء من الجَلَالة، والميم من الرحن، والميم من الرحيم .

الخامسة \_ فيها أختان متناسبتان في المقدار : وهما الحاء من الرحمن ، والحاء من الرحيم .

السادسة \_ أن لامات الجلالة تكون موازيةً من أعلاها للباء في أول البسملة إلا أن اللام الثانية من لامات الجلالة تكون أخفضَ من اللام الأولى بيسير.

قال آبن عبد السلام في الميزان : بحيث لأيدرك ذلك إلا بتأمل ، والذي ذكره الشيخ زينُ الدين الآثاري أنها تكون ناقصة عنها بقدر نُقُطة (يعني من نُقَط قلم كتابتها) وتكون الهاء أخفض من اللام الثانية مثل ذلك .

السابعة \_ أن يكون بين الباء والسين قدرُ رُبُع ألف من ألفات ذلك الخط، وتذكون أسنان السين منها محددة الأطراف، ويكون الأخذ من كل سِنَّ من أسنان السين من أعلاها آخذا فيها إلى أسفل مع التساوى من الأعلى وكذا من الأسفل، بحيث إنه إذا خُطَّ خطَّ من أسفل الباء إلى آخر السين لاصق بهما وقع على الاستقامة، ثم يأخذ في مدّ السين من أعلى السنة الأخيرة منها، وتكون أصابعه مقدمة وكُلوة يده مؤخرةً .

الثامنة ـ أن يكون البسط بين اللام الأولى والثانية منخسفا لامستويا ، وكذلك ما بين اللام الثانية والهاء .

#### المهيع الثاني

### ( فى بيان صورة البسملة فى كل قلم من الأقلام التى تستعمل فى ديوان الإنشاء )

قد تقدّم أن الأقلام التي تستعمل في ديوان الإنشاء مما يكتب به كُتَّالُه ستةُ أقلام وهي : مُختَصَرُ الطومار، وقلم الثلث الثقيل والحفيف ، وقلم التوقيعات، وقلم الرِّقاع، وقلم الغُبَار، إلا أن المحقّق لا بسملة له في ديوان الإنشاء : لأنه إنما يستعمل في كتابة طغراة كتاب على ما تقدّم ذكره، ولا بسملة للطغراة .

اللهم إلا أن يكتب محتصر الطُّومار على طريقة المحقَّق فتكتب البسملة فيه على طريقة المحقق، بخلاف قلم الغُبار فإنه يكتَبُ به فى الملطِّفات فيُحتاج إلى البسملة وإن لم يحتج إليها فى البطائق .

ولتعلم أن صورة البسملة في هذه الأقلام تختلف ما بين صورة واحدة لكل قلم فأكثر. وقد ذكر صاحب العناية الربانية صُورا من ذلك : وأنا أوردها على الثرتيب إن شاء الله تعالى .

فأما بسملة قلم محتصر الطومار، فقد تقدّم أن طريقة طريقة الطُّومار، وأن الطُّومار الرَّة يُكْتَب على طريقة الثلث، وعليه تارةً يُكْتَب على طريقة الثلث، وعليه عمل كُتَّاب الإنشاء، وربما عملوا على طريقة الحقّق ، وحينئذ فإن كان المكتوب على طريقة المحقّق فبسملته على طريقة المحقق مع آمت الاء قلمه على حدِّ قلم مختصر الطومار على ما تقدّم بيانه .



على طريق\_\_\_ة الثلث

وأما قلم الثلث الثقيل وقلم الثلث الخفيف فطريقهما واحدة لا خُلْفَ بينهما إلافي رِقَة القَلَم وغَلِظه على ماتقدم بيانه في الكلام على أصل الأقلام. وللبسملة فيهما ثلاث ضور.

الصورة الأولى ــ أن تكون الراء في الرحن وفي الرحيم غسوفةً، وهذه صورتها :





الصيورة للنانيسة \_ أن تكون الراء فيهما مجموعة والنون في الرحمر. مجموعة ؛ وهذه صورتها :

الصورة الأولى – محتصرة من قلم الثلث فتكون كهي ، إلا أنها أدقَّ قلما منها ؛ وهذه صورتها : وأما بسملة قَلَم التوقيع فلها ثلاثُ صُورَ :



وأما بسملة قلم الرقاع، فإن السين تكون فيها بالتدريج ، كل سنَّ دون التى قبلها بيسير؛ والكاتب فيها محير بين وصل أسنانها وفصلها فصلًا يسيرا ، وقد أصطلحوا على أن تكتب الألف التى قبل الجلالة فيها متصلةً بميم بسم ، وتكون مشل الألف والصاعد فى قلم الرَّقاع، ثم يجعل لها ذَيْلُ وتُوصَل بالجلالة؛ ولها ثلاث صور .

الصورة الأولى ـ أن تكون الراء فيها مدغَمَة، والحاء في الرحمن والرحيم مقلوبة؛ وهذه صورتها:



الصورة الثانية \_ أن تكون الراء فيها مدغمة والحاء رتقاءً ؛ وهذه صورتها :



الصورة التالثة ــ أن توصل الألف بالجلالة من أعلاها ؛وهذه صورتها :



وأما بسملة الغبار لســـماللهالثما لَهُم

<sup>(</sup>١) لعله فلها صورة وأحدة وهي هذه .

#### 

( فى وجوه تجويد الكتَّابة وتحسينها؛ وهو على ضربين )

#### الضرب الأوّل ( حسن التشـــكيل )

قال الوزير أبو على بر مُقْلة : وتحتاج الحروف في تصحيح أشكالها إلى خمسة أشياء :

الأول \_ التوفيَـة؛ وهي أن يُوَفَىٰ كُلُّ حرف من الحروف حَظَّه من الخُطُوط التي يركب منها : من مقوس ومُنْحن ومُنْسَطِح .

الشانى \_ الإَمَام؛ وهو أن يعطىٰ كلَّ حرف قِسمتَه من الأقدار التي يجب أن يكون عليها : من طُول أو قِصَر أو دِقَّة أو غِلطَ .

الشالث \_ الإكمال ؛ وهو أن يؤتى كلَّ خط حظَّه من الهيئات التي ينبغي أن يكون عليها : من آنتصاب، وتسطيح، وآنكاب، واستلقاء، وتقويس .

الرابع \_ الإشباع؛ وهو أن يؤتى كلَّ خط حظه من صَدْر القلم حتَّى يتساوى به فلا يكون بعض أجزائه أدقَّ من بعض ولا أغلظ إلا فيا يجب أن يكون كذلك من أجزاء بعض الحروف من الدقة عن باقية مثل الألف والراء ونحوهما .

الخامس \_ الإرسال؛ وهو أن يُرْسِلَ يدَه بالقلم في كل شكل يجرى بسُرْعة من غير آحتباس يُضَرِّسه ولا تَوَقَّف يرعشه .

#### الضرب الثاني (حسب الوضع)

قال الوزير: ويحتاج إلى تصحيح أربعة أشياء .

الأوّل \_ الترصيف؛ وهو وصل كلِّ حرف متصل إلىٰ حرف .

الشانى \_ التأليف؛ وهو جمع كل حرف غير متصل إلى غيره على أفضل ما ينبغى و يحسن .

الثالث \_ التسطير؛ وهو إضافة الكلمة إلى الكلمة حتى تصير سطرا منتظم الوضع كالمشطَرة .

الرابع \_ التنصيل؛ وهو مواقع المَدَّات المِستحسنة من الحروف المتصلة .

وآعلم أن المَدَّ في الحط قديم، فقد حكى أبو جعفر النحاس في وصناعة الكتاب ": أن أهل الأنبار كانوا يكتُبون المَشْق ، وكأنه يريد أنهم كانوا على ذلك في القديم، فقد تقدّم أن أوّل ما تعلَّم أهلُ الحجاز الحَطَّ من أهل الأنبار ، على أن صاحب ومواد البيان " قد حكى أن جماعة من المحرّرين كانوا يكرهون المَشْق لإفساده خطَّ المبتدئ ودلالته على تَهاوُن المنتهى ،

قال : ولذلك كرهوا كتابة البسملة بغير سين مَبيَّنة ثم صارت كراهة ذلك سُـنَّة وعُرْفا . والذي عليه خُدًّاق المحررين آستعال المدّ .

قال في ومواد البيان وهذه المدّات تستعمل لأمرين: أحدهما أنها تحسن الخط ويقخّمه في مكان كما يُحَسن مَدُّ الصوت اللفظ ويفخّمه في مكان ، الثاني أنها ربما أوقعت ليتم السَّطْر إذا فضل منه مالا يتَّسع لحرف آخر: لأن السطر ربما ضاق عن كلمتين وفضَل عن كلمة فتمد التي وقعت في آخر السطر لتقع الأخرى في أقل السطر الذي يليه ،

وقال الشيخ عماد الدين بن العفيف : مواضع المدِّ أواخر السِطور ، وتُكُره إذا كانت سينا مدغمة .

قال فى وموادّ البيان ": فيجب على الكاتب أن يعرف أحكامها لئلا يوقِعها فى غير المواضع اللائقة بها فيشتبه الحرف بغيره ويفسد المعنى ، مثل أن يوقع المدَّ فى متعلم بين الميم والتاء فتشتبه بمستعلم ، أو يوقع المدَّ فى متسلم بين الميم والتاء فتشتبه بمستسلم ، ثم قال : و بالجملة فالكلمة الأصلية أسماكانت أو حرفا أو فعلا لا تخرج عن أربعة أصسناف :

# الصنف الأوّل ( الثنائية )

وهي إما أسماء مضاعفة أو أفعال أو حروف .

فالأسماء: نحو ندّ، وضر، وسرّ، وشَرّ، وظِلّ ، وطَلّ ، ومَال ، وما أشبه ذلك .

والأفعال : نحو قُلْ، وَكُلْ، وقُمْ، وعُدْ، ونَمْ، وسِرْ، ونحو ذلك .

والحروف: نحو هل، و بل، وقط، وقد، ومذ، وعن، ولو، ولم، ومِنْ، وما، وما يجرى مجرىٰ ذلك .

فأما الأسماء والأفعال الثنائية فقد ذكر فى وموادّ البيان ": أنه لا يحسن المدّ فى شيء منها إلا فى سِر ، وشَر ، من الأسماء وسِر من الأفعال لأن السين أو الشين وان كان كل منهما حرفا على حياله فى صورة ثلاثة أحرف .

قال : وقد يحسن في نحو ظل، وطَلِّ ، في بعض المواضع .

وأما الحروف الثنائية فقد ذكر في <sup>وو</sup>موادّ البيان" : أنه لاَيَحسُن المدُّ فيها . (١٠) وحكى صاحب ومنهاج الإصابة ": أن بعض الكتاب كان يمدّ فى أواخر السطور مثلّ ما، وهل، وعن • ثم حكى عن أبى القاسم بن خلوف: أن ذلك لا يجوز فى عن فى أوّل السطر ولا فى آخره •

# الصنف الثاني ( الثلاثية )

قال في وموادّ البيان، والمدّ فيها على الأكثر قبيح لأنها لاتنقسم بقسمين متساويين.

قال : ومنها ما يُسمَح فى مدّه للضرورة كما إذا وقع فى آخر سطر يحتاج إلى التتميم فيُمدَّدُ كبيع وقطع ونحوهما ، وعلى نحو من ذلك جرى صاحب و مِنْهاج الإصابة " ثم قال : ويجوز أن تمدّ إذا كان ثالثها ألفا أو لاما .

وقال الشيخ عماد الدين بن العفيف : كان والدى يمدّ فى الكلمة الثلاثيَّة إذاكان أَوْلَمَا الْحِيْمُ وأختاها، والطاء، والسين، والعين .

قال في وموادّ البيان؟: وينبغي إذا مُدَّ أن يُقَدَّم الحرفان الأَوْلان وتُوضَع المدّة بينهما وبين الثالث ، أما عسى ، ومتى ، وفتى ، ونحوها فانها لاتحتمل المدّ بحال.

### الصنف الثالث (الرباعية نحو محمد وجعفر)

قال أبو القاسم بن خلوف : والمدّ فيه جائز بل المدّ فيه أحسن من القصر . قال في ورموادّ البيان ": ولا يجوز أن يقدّم منها ثلاثة أحرف و يوقع المدّة بينها و بين الحرف الرابع ولا بالعكس بل يوقع المدّ بين الحرفين الأولين والحرفين الآخِرين فقط . قال : على أن منها مالا يحسن المدّ فيه نحو تغلب ، وخبير، ونمير .

# الصـــنف الرابع ( الجُــاسية )

نحو: مشتمِل ، ومستقِل ، ومسيطِر ، ومهيمِن .

وقد آختلف علماء الخط فيه على مذهبين: فذهب صاحب ومواد البيان " إلى أن المد فيها لايحسُ ، فإنها لاتنقسم بقسمين متساويين كما في الثَّلاثيَّة ، وذهب أبو القاسم بن خلوف إلى أن المد فيها لازم، لا يجوز تركه ، ثم إذا مَد فالذي ذكره في ومواد البيان" أن الأحسن أن يُقدّم حرفين ويُوقِع المد بينهما وبين الشلاقة الأحرف الأخر.

أما ماكان زائدا على خمسة فقد ذكر صاحب <sup>10</sup> العناية الرَّبانيــة "أنه يُرجَع فيه الله الأصول . ويعتبر من السُّداسيّ فإنه مدّ فيما بعد الســين من مسلمون و بعد التاء من معتبر .

قال فى وموادّ البيان، و يصح المدُّ في اجاء من الأسماء والأفعال والحروف موصولا بضمير كاية مثل، كتابته، وعلمته، وفيه، ومنه، وعليه، و إليه، إذا وقعت المَدَّةُ بين تمام الكلمة والضمير.

قال: ومَشْق السين يُحسِّن الحطَّ في بعض المواضع، ويقبعُ إذا وقعت طَرَفا نحو مَشْق السين من العباس والحقاس، وأقبعُ من ذلك مشقُها إذا كانت موصولة بحرف واحد يتقدّمها نحو يأنس، وعانس، وجالس، وناعس، وإذا توالتُ سينان أو سين وشين، فالأحسن أن يفصل بينهما في الحط المحرّر بَمَدَّة لطيفة نحو مَسسَت وغَشَشْت ورَشَشْت.

<sup>(</sup>١) لعل الصواب من الثلاثي بالثاءين المثاثتين .

قال أبو القاسم بن خلوف: ومن الحروف مالا يحسُدن المدُّ بعده إذا كان مبتدأ وهو الباء وأختاها ، والياء ، والفاء ، والقاف ، واللام ، وأما الكاف المشكولة فإنه لا يجوز مدُّ ما بعدها في آبتداء ولا توسُّط .

وقد ذكر الشيخ زين الدين شعبان الآثارى فى ألفيته حروفا يجوز مدَّها فى مواضع: أحدها \_ الباء وأختاها، فتمد إذا كان بعدها دال مثل بَدْر، أو راء مشل بَرِّ، أو ميم مشل تم، أو هاء مثل بهز ؛ وأنه ربحاً مُدَّت إذا كان بعدها لام مثل بل، أو لام ألف مثل بلا .

الثانى \_ الحَيْم وأختاها، فتمدّ إذا كان بعدها دال مثل حداد، أو راء مثل حرير، أو ميم مثل حم، أو هاء مثل جهر .

الثالث \_ السين وأختها، وتمدّ إذا كان بعــدها راء مثل سرّ،أو ميم مثل سم، أو هاء مثل سهم .

(۱) الرابع، والخامس \_ الصاد وأختها، والطاء وأختها، فلا يجوز مدُّ واحدٍ منها بحال.

السادس \_ العين وأختها، فتمدّ إذا كان بعدها دال مثل عد، أو راء مثل عر، أو ميم مثل عم، أو هاء مثل عهن .

السابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، والحادى عشر نـ الفاء، والقاف، واللام، والميم، والهاء؛ فحكمها حُكم العين وأختها في جواز المدّ فيها تقدّم.

قال الشيخ عماد الدين بن العفيف : ولا يجوز الجمع بين مدّتين في كامة واحدة و ود على " تمدّ إذا كانت الياء معرّقةً، فإن كانت راجعة لم يجز المدُّ أصلا : لأنه يجتمع في كلمة ثُلاثيَّةٍ مدّتان .

قَالَ فَوَ مُوادِّ البيانَ ": ويَقبُع أَن تُمُدِّ حَفِين تُوالِي بينهما في سطر واحد، وأن تُوقِع حَفِين مُمُودين في سطرين : أعلى وأسفل على تقابلٍ وتَحَاذٍ .

<sup>(</sup>١) الكلام فيا يجوز مده ناثبات هذا القسم سهو عن المُقْسم ٠

قال السَّرَّمَرِّيّ : و إن كان فى آخر الكلمة ياء لم يجز المدّ قبل الياء ، قال : ولذلك (١) لا يجوز المدّ بعد السين فى آسم موسلى، ولا قبل السين فى آسم عيسلى . قال الآثاريّ : وأجاز بعضُهم مدَّ العين منه بخلاف السين .

قال آبن العفيف : ولا تُدُغم الواو والنون بعد مدّ أصلا في خفيفٍ ولا ثقيلٍ . قال : ولا يحسُن إدغامُ السين بعد الكاف المشكولة، و يجوز بعد اللام والميم .

قال في ومواد البيان ": ويقبُح أن تكتب ياءان معطوفتان متقاربتان في سطر واحد، قال الشيخ عماد الدين بن الشيرازي ": وإذا توالت العراقات وكان فيها الياء وجب أن تكون راجعة إلى ذات اليمين .

قال آبن أبى رقيبة : سألت الشيخ عماد الدين بن العفيف : هل يكون ذلك في كل قلم ؟ قال نعم! إذا تمكن الكاتبُ من وضعها إلا في المحقّق فإنه غير جائز . قال الشُّرَمّري ت : وإن أتت ياءان متقار بتان مثل قول القائل و لي صلى "ردَّ ياء الأخرى من الكلمتين دون الأولى، وإن شئت عَرَقتهما جميعا، وهو آختيار الوزير آبن مقلة ، قال : وترد الياء بعد الألف واللام مثل إلى في خفيف الأقلام دون ثقيلها على الأحسن .

قال الآثاري : وإذا توالت حروفٌ متشابهٌ كتبت القصير منه مقدَّما على الطويل.

الصنف الخامس ( مراءاة فواصل الكلام )

قال في ومواد البيان ؟ : وذلك بأن تميز الفصول المشتمل كلَّ فصلٍ منها على نوع من الكلام عمَّا تقدّمه : لتُعْرف مَبادئ الكلام ومَقَاطعُه ؛ فإن الكلام ينقسم فُصُولا طوالا

<sup>(</sup>١) كدا فى الضوء أيضا والمراد سواه أتصل المد بالياء أوكان قبله في كلمته •

<sup>(</sup>٢) لم يترجم فى الضوء بخامس ، ولا بسادس ، وآفتصر فى انترجمة على مابعدهما وهو المناسب ،

والفصول القصار كانقسام الرسالة إلى الفصول، والقصيدة إلى الأبيات. ومثل هـذا قد يشكل، فينبغى أن يُميز تمييزا يؤمَنُ معهُ من الآختلاط، فإن ترتيب الخط فيد مايفيده ترتيبُ اللفظ، وذلك أن اللفظ إذا كان مرتبًا تخلَّصَ بعضُ المعانى من بعض، وإذا كان مُخلَّطا أشكلت معانيه، وتعذر على سامعه إدراك محصوله.

وكذلك الحط إذا كان متميز الفُصُول، وصل معنىٰ كلِّ فصل منه إلى النفْس علىٰ صورته، وإذا كان متصلا دعا إلى إعمال الفكر في تخليص أغراضه.

وقد آختلفت طُرُق الكُتَّاب فى فصول الكلام الذى لم يُمَـيَّزْ بذكر باب أوفصل ونحوه ، فالنَّسَّاخ يجعلون لذلك دائرة تفصل بين الكلامين، وكُتَّابُ الرسائل يجعلون للفواصل بياضًا يكون بين الكلامين من سجع أو فصل كلام، إلا أن بياض فَصْل الكلامين يكون فى قدر رأس إبهام، وفصل السجعتين يكون فى قدر رأس خِنْصر ،

قال فى ومواد البيان : وينبغى أن لا تكون الجملة فى آخر السطر والفاصلة فى أول السطر الذى يليه ، فإنه مُليس لا نصال الكلام ، بل لا يجعل فى أول السطر بياضا أصلا لأنه يقبح بذلك لخروجه عن نسبة السطور ، ولا أن يُفْسِح بين السطر والذى يايه إفساحًا زائدا عما بين كل سطرين ، ولكن يُراعى ذلك من أول شروعه فى كتابة السطر فيقدر الخط بالجمع والمشق حتى يخلص من هذا العيب .

#### الصنف السادس

(حسن التدبير في قطع الكلام ووصله في أواخر السطور وأوائلها )

لأن السطور في المنظر كالفصول، فاذا قطع السطر على شيء يتعلَّق بما بعده كان قبيحًا ، كما إذا كتب بعض حروف الكلمة في آخر السطر وبعضها في أول السطر الذي يليه .

ثم للفصل المستقبَح في آخِر السطر وأول الذي يليه صنفان :

#### الصنف الأوّل

(فصلُ بعض حروف الكلمة الواحدة عن بعض، وتفريقها فى السطر والذى يليه) مثل أن تقع معه لفظة و كتاب " فى آخر السطر، فيكتب الكاف والتاء والألف فى آخر السطر والباء فى أول السطر الذى يليه؛ أو يقع فى آخر السطر لفظُ ومسرور " فيكتب الميم والسين والراء فيه والواو والراء الثانية فى أول السطر الذى يليه ونحو ذلك م

قال فى و موادّ البيان ": وهو قبيح جدًّا لأنه لا يجوز فصل الاَسم عن بعضه . قال : وأكثر ما يوجد ذلك فى مصاحف العامّة وخطوط الورّاقين ؛ والحامل لهم على ذلك فى الغالب هو ضيق آخر السطر عن الكلمة بكالها ؛ ومن هنا آحتاج الكاتب إلى النظر فى ذلك بالجمع والمشق من حين شُروعه فى كتابة أول السطر على ماتقدم .

قال صاحب ومنهاج الإصابة ": و إنما وقع مثل ذلك فى المصاحف التي كتبت فى زمن أمير المؤمنين : عثمان بن عفان رضى الله عنه لأنها كتبت بقلم جليل مبسوط، فربما وقع فى بعض الأماكن اللفظة فيقطعها فى آخر السطر و يجعل باقيها فى السطر الثانى .

وعلى ذلك حمل ما رُوى أن عثمان رضى الله عنه . قال : و إنَّ في المُصْحَفِ لَمْناً ستُقِيمُه العربُ بِالْسِنَتِها الذلاجائز أن يكون ذلك لَمَنا في اللفظ فقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن مابين دَقَّتَى المصحَف قُرْءانَ ، وعالَ أن يجتمعوا على لحن . على أن هذه الرواية غيرُ مشهورة عن عثمان رضى الله عنه كما أشار إلى ذلك الشاطبي بقوله في الرائية :

ومَنْ رَوىٰ سُتَقِيمُ الْعُرْبُ ٱلسُّنَهَا ﴿ خُنًّا بِهِ قُولَ عَمَانٍ فِمَا شُهِرا

# الصنف الثاني ( فصلها )

مثل ان یکتب و وصل کتابک و أیدك الله "مُفَصَّلات، فیکتب و وصل" فی آخر السطر و «کتابك " فی آخر سطر و آسم و الله " تعالیٰ فی أقل الذی یلیه، وما جریٰ مجریٰ ذلك .

قال في "مواد البيان": والأحسن تجنّبه إذا أمكن، فإن لم يمكن فيتجنّب القبيخ منه، وهو الفصل بين المضاف والمضاف إليه: كعبد الله وغلام زيد وماأشبه ذلك: لأنّ المضاف والمضاف إليه بمنزلة الأسم الواحد، والفصل بين الاسم وما يتلوه فى النسب: كقولك زيد بنُ مجد، فلا يجوز أن يُفْصَل بين الاسم والمنسوب إليه كا لا يجوز أن يفصل بين الأسم والمنسوب إليه كا لا يجوز أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه، قال: فإن كان المراد بلفظة آبن تثبيت البنوة كقولك لزيد آبن جاز قطع الآبن عما تقدّمه، وكأنه إنما آمتنع ذلك لأن لزيد لا يستقل بنفسه فلا يدخله لبس بحلاف غلام زيد ونحوه، ثم قال: ومما يقبّح فصله الفصل بين كل آسمين جُعلا آسما واحدا نحو حضرموت، وتأبط شرًا، وذي يَرْن ، وأحدا عشر،

قلت : وباب الحط وأقلامه وحسن تدبيره متسع لا يسع ٱستيفاؤه .

الفصل الشالث من المقالة الأولى من المقالة الأولى (في لواحق الخط؛وفيه مقصدان)

المقصد الأوّل (فى النقط ؛ وفيـــه أربع جمــل)

الجملة الأولى

(في مسيس الحاجة إليه)

قال محمد بن عمر المدائن : ينبغى للكاتب أن يُعْجِم كَابَهُ ، ويبين إعرابه ، فإنه متى أعراه عن الضبط ، وأخلاه عن الشكل والنقط ، كثر فيه التصحيف ، وغلب عليه التحريف ، وأخرج بسنده إلى آبن عباس رضى الله عنه أنه قال وولكل شيء يُورً ، ونُورُ الكتاب العَجْم " . وعن الأو زاعى نحوه .

وقال أبو مالك الحَضْرِمِيُّ : أَيُّ قلم لم تُعجَم فُصُوله ، ٱستَعْجَمَ مَحْصُولُه . ومن كلام بعضهم و الخُطُوط المُعْجَمة ، كالبُرُود المُعْلَمة ، .

ثم قد تقدّم فى الكلام على عدد الحروف أن حروف المعجم تسعة وعشرون حرفا، وقد وُضِعت أشكالها على تسعة عشر شكلا، فنها ما يشترك فى الصّورة الواحدة منه الحرفان: كالدال والذال، والراء والزاى، والسين والشين، ومنها ما يشترك فى الصورة الواحدة منه الشلائة : كالباء والتاء والثاء، والجيم والحاء والخاء، ومنها ما ينفرد بصورة واحدة كالألف، ومنها ما لا يلتبس حالة الإفراد، فإذا رُكِّب ووصل بغيره آلتبس : كالنون والقاف، فإن النون فى حالة الإفراد منفردة بصورة ،

فإذا رُكِّبت مع غيرها فى أول كلمة أو وَسَطها ، آشتبهت بالباء وما فى معناها ، والقاف إذا كانت منفردة لا تلتبس، فإذا وصلت بغيرها أولا أو وسيطا آلتبست بالفاء، فاحتيج إلى مميز يُمَيِّز بعض الحُروف من بعض : من نقط أو إهمال ليزول اللَّبْس، ويذهبَ الاَّشتراكُ .

قال الشيخ أثير الدين أبوحيان : ولذلك ينبغى أن القاف والنون إذا كتبا في حالة الإفراد على صُورتهما الخاصَّة بهما لا يُنقطان ، لأنه لاشبه بينَهُما ولا يُشْبِهان غيرهما، فيكونان إذ ذاك كالكاف واللام ، قال : ومنع بعضُ مشايخنا الآشتراك في صورة الحروف ، وقال : الصورةُ والنقطُ مجموعُهما دالٌ على كل الحرف ،

إذا تقرَّر ذلك فالنقط مطلوب عند خوف اللَّبْس، لأنه إنما وُضِع لذلك؛ أما مع أمن اللَّبْس فالأَوْلىٰ تركه لئلا يُظْلِم الحَطُّ من غير فائدة .

· فقد حكى أنه عُرِض على عبدالله بن طاهر خطَّ بعضِ التُكَتَّاب فقال ما أحسَنه! لولا أنه أكثَرَ شُونيزَه .

وقد حكى محمد بن عمر المدائنى أن جعفرا المتوكل كتب إلى بعض عُمَّاله أن أحْصِ مَنْ قِبَلَك من المدنيِّين وعَرِّفنا بمبلغ عددهم، فوقع على الحاء نقطة فجمع العاملُ مَنْ كان فى عمله منهم وخَصَاهم فماتُوا غير رجلين أو واحد .

وقد حكىٰ المدائني عن بعض الأدباء أنه قال : كثرةُ النَّقْط في الكِتَّابِ سُوء ظنِّ المُكتوبِ إليه في

أما كُتَّاب الأموال فإنهم لاَيرَوْن النقط بحال؛ بل تعاطيه عندهم عيبٌ في الكتابة.

# ألجملة الثانية ( فىذكر أول من وضع النقط )

قد تقدّ من الكلام على وضع الحروف العربية أن أوّل مَنْ وضع الحُروفَ العربية اللهُ أوّل مَنْ وضع الحُروفَ العربية ثلاثةُ رجال من قبيلة بَوْلان على أحد الأقوال وهم : مُرار بنُ مُرَّة ، وأسلَمُ العربية ثلاثةُ رجال من قبيلة بَوْلان على أحد الأقوال وهم : مُرار بنُ مُرَّة ، وأسلَمُ واللهُ وعامرا البُنُ سِدْرة ، وعامر بنُ جَدَرة ، وأن مرارا وضع الصُّور ، وأسلَمَ فصلَ ووصل ، وعامرا وضع الإعجام ، وقضية هذا أن الإعجام موضوع مع وضع الحروف ،

وقد روى أن أول من نَقط المصاحف ووضع العربية أبو الأسود الدُّوليّ من تلقين أمير المؤمنين : وعلى كرم الله وجهه ، فإن أريد بالنقط في ذلك الإعجام، فيحتمل أن يكون ذلك آبتداء لوضع الإعجام، والظاهر ما تقدّم ؛ إذ يبعد أن الحروف قبل ذلك مع تشابه صورها كانت عَرِيَّةً عن النقط إلى حين نَقْط المصحف .

وقد روى أنَّ الصحابة رضوانُ الله عليهم جَرَّدوا المصحفَ من كل شيءٍ حتَّى من النقط والشكل ، على أنه يحتمل أن يكون المرادُ بالنقط الذي وضعه أبوالأسودِ الشكل على ما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى ،

#### الجملة الثالثة

( في بيــان صورة النقط؛ وكيفية وضعه )

قال الوزيرأبو على بن مقلة رحمه الله: وللنَّقْط صورتان : إحداهما شكلٌ مربّع والأُخرىٰ شكل مستدير .

قال: وإذا كانت نقطتان على حرف ، فإن شئت جعلت واحدة فوقَ أُخْرَىٰ ، وإن شئت جعلت واحدة فوقَ أُخْرَىٰ ، وإن شئت جعلتَهما في سطرٍ معًا ، وإذا كان بجوار ذلك الحرف حرفُ يُنْقَط لم يجز أن يكون النَّقُط إذا كُنَّ فوق الْحَرَىٰ ، والعلة فىذلك أن النَّقَط إذا كُنَّ

<sup>(</sup>١) تقدّم التنبيه عليه ٠

فى سطر خرجْنَ عن حروفهن فوقع اللَّبْس فى الأشكال، فإذا جعل بعضُها على بعض كان علىٰ كل حرف قسْطه من النُّقَط فزال الإشكال .

قلت : وإذاكان على الحرف ثلاث نُقَط ، فإن كانت ثاء جعلت واحدة فوق آثنتين ، وإن كانت شينا فبعضُ الكُتَّاب ينقطه كذلك ، وبعضهم ينقطه ثلاث نقط سطرا ، وذلك لسعة حرف الشين بخلاف الثاء المثلثة .

أما السين إذا نقطت من أسفلها فإنهم ينقُطُونها ثلاثةً سطرا واحدًا .

#### الجملة الرابعـة

( فيما يختصُّ بكل حرف من النقط وما لا نَقْطَ له )

قد تقدّ مأن حروف المُعْجَم ثمانية وعشرون حرفًا سوى اللام ألف، وان ذلك على عَدَد منازل القَمَر الثمانية والعشرين ، وأن المنازل أبدًا منها أربعة عشر فوق الأرض ، وأربعة عشر تحت الأرض ، ثم إنه لا بُدَّ أن يَبْقى مما فوق الأرض منزلة مختفية تحت الشَّفق ، فكانت الحروف المنة وطة خمسة عَشر حرفا بعدد المنازل المختفية : وهي الأربعة عَشر التي تحت الأرض ، والواحدة التي تحت الشُّعاع ، إشارة إلى أنها تحتاج إلى الإظهار لاختفائها : وهي الباء ، والتاء ، والثاء ، والناء ، والناء ، والناء ، والناء ، والناء ، والخاء ، والذال ، والزاى ، والشين ، والضاد ، والظاء ، والغين ، والفاء ، والقاف ، والنون ، والياء ، والخاوف .

وكانت الحروف العاطلةُ ثلاثةَ عَشَر بعدد المنازل الظاهرة : وهي الألف، والحاء، والدال، والراء، والسين، والصاد، والطاء، والعين، والكاف، واللام، والميم، والهاء، والواو .

فَأَمَّا الأَلْفَ فَإِنَهَا لاَ تُثْقَط لآنفرادها بصورةٍ واحدة، إذ ليس في الحروف مأيُشْبِها في حالتي الإفراد والنركيب .

وأما الباء فانها تُنْقَط من أسفلُ لتخالِف التاءَ المثناة من فوقَ، والثاءَ المثلثةَ في حالتي الإفراد والتركيب، والياء المثناة من تحتُ، والنون في حالة التركيب آبتـداءً أو وسطا ونُقِطت من أسفلُ لئلًا تلتبس بالنون حالة التركيب.

وأما التاء فإنها تُنقَط بَآثنتين من فوقُ لتخالف ما قبلها وما بعدها من الصورتين في حالة الإفراد وتخالفهما مع الياء والنون حالة التركيب آبتداءً أو وسَطا .

وأما الثاء فإنها تُنقَط بثلاثٍ من فوقَ لتخالفَ ماقبلها من الصورتين في الإفراد ونخالفَهُما مع النون والياء أيضاً في التركيب آبتداء أو وَسَطا .

وأما الجيم فإنها تنقط بواحدة من تحت لتخالفَ الصورتين بعدها .

وأما الحاء فإنها لا تُتْقَط ،و يكون الإهمال لها علامةً ، وُحَدًّاق الكُمَّّاب يجعلون لها علامة غير النقط: وهي حاء صغيرةً مكان النَّقُطة من الجيم .

وأما الخاء فإنها تُنقَط بواحدةٍ من أعلاها لتخالِف ماقبلها: من الجيم والحاء . وأما الدال فإنها لا تُنقَطُ ولا تَعَلَّم، ويكون تركُ العلامة لها علامةً .

وأما الذال فُتُنْقَط بواحدة من فوقُ فَرْقا بينها وبين أختها .

وأما الراء فإنها لاتنقَط ولا تَعَلَّم، و يكون الإهمال لها علامةً .

وأما الزاى فإنها تنقَط بواحدةٍ من فوقُ فَرْقا بينها وبين الراء .

وأما السين فإنها لا تُنقَط، وتكون علامتُها الإهمال كغيرها؛ وبعض الكُتَّاب ينقطها بثلاث نقط من أسفلها . وأما الشين فإنها تُتقَط بثلاث من فوقُ فَرْقا بينها وبين أختها، فإن كانت مدغمة فلا بدّ من جَرَّة فوقها؛ ثم إن كانت محقَّقة فاللائق التأسيس بنقطين وجعل نقط ثالث من أعلاهما؛ وإن كانت مدخَمة فالأولى جعلُ الثلاث نقط سطرا واحدا .

وأما الصاد فإنها لا تنقط؛ نعم حُدَّاق الكُتَّاب يجعلون لها علامة كالحاء، وهي صاد صغيرة تحتها .

وأما الضاد فإنها تنقَطُ بواحدة من أعلاها فَرْقا بينها وبين أختها .

وأما الطاء فإنها لا تُنقَط لكن لها علامةً كالصاد والحاء، وهي طاء صغيرة تحتما. وأما الظاء فإنها تنقَط بواحدة من فوقها فَرْقا بينها وبين أختها .

وأما العين فإنها لأتُنْقط، ولها علامة كالحاء، والصاد، والطاء، وهي عير صغيرة في بطنها.

وأما الغين فإنها تنقَطُ بواحدة فَرْقا بينها وبين أختها .

وأما الفاء فمذهب أهل الشرق أنها تنقط بواحدة من أعلاها، ومذهب أهـــل الغرب أنها تنقط بواحدة من أسفلها .

وأما القاف فلا خلاف بين أهل الحط أما تنقَطُ من أعلاها إلا أنَّ مَنْ نقَطَ الفاء بواحدة من أعلاها نقط القاف بأثنتين من أعلاها ليحصل الفرق بينهما ، ومَنْ نقط الفاء من أسفلها نقط القاف بواحدة من أعلاها .

وقد تقدّم من كلام الشيخ أثير الدين أبى حيان رحمه الله عن بعض مشايخه: أنَّ القاف إذا كتبت على صورتها الخاصة بها ينبغى أن لا تُنْقط إذ لا شبه بينهما وذلك في حالتي الإفراد والتطرّف أخيرا .

<sup>(</sup>١) أي بين القاف والفاء .

وأما الكاف فإنها لا تنقط، إلا أنها إذا كانت مشكولة عُلِمَّت بشكلة، و إن كانت معراة رسم عليها كاف صغيرة مبسوطة لأنها ربما ٱلتَبَستُ باللام.

وأما اللام فإنها لا تُنْقَطُ ولا تعَلُّم، وتركُ العلامة لها علامةٌ .

وأما الميم فإنها لاتنقط ولا تعلُّم أيضا لأنفرادها بصورة .

وأما النون فإنها تنقط بواحدة من أعلاها، وكان ينبغى آختصاصُ النقط بحالة التركيب آبتداء أو وَسَطا لالتباسها حينئذ بالباء ، والتاء ، والثاء أوائل الحروف، والياء آخر الحروف، بخلاف حالة الإفراد والتطرُّف في التركيب أخيرا فإنها تختص بصورة فلا تلتبس كما أشار إليه الشيخ أثير الدين أبوحيان رحمه الله ، إلا أنها غلبت فيها حالة التركيب فروعيت .

وأما الهاءُ فإنها لاتنقط بجميع أشكالها، وإن كثرت: لأنه ليس فىأشكالها مايلتبس بغيره من الحروف .

وأما الواو فإنها لا تنقط و إن كانت فى حالة التركيب تقاربُ الفاء، وفى حالة الإفراد تقارب القاف : لأن الفاء لاتشابهها كلَّ المشابهة ، ولأرب القاف أكبَرُ مساحةً منها .

وأما اللام ألف فإنها لاتنقط لأنفرادها بصورة لايشابهها غيرها .

وأما الياء فإنها تنقط بنقطتين من أسفلها ، وإن كانت فى حالة الإفراد والتطرّف فى التركيب لها صورة تخصُّها : لأنها فى حالة التركيب فى الابتداء والتوسط تشابه الباء، والتاء، والثاء، والنون، فيحتاج إلى بيانها بالنقط لتغليب حالة التركيب على حالة الإفراد كما فى النون، وربحا نقطها بعض الكُتَّاب فى حالة الإفراد بنقطتين فى بطنها والله سبحانه وتعالى أعلم .

# المقصد الشاني (في الشكل؛وفيد خمس جمدل) الجملة الأولى (في آشتقاقه ومعناه)

قال بعض أهل اللغة : هو مأخوذ من شَكْلِ الدابة ، لأن الحروف تُضبَط بقيد فلا يلتبس إعرابها كما تُضبط الدابَّة بالشَّكال فيمنعها من الهُروب . قال أبوتمام : تَرَىٰ الأَمْرَ مَعْجُومًا إذا كان مُعْجَمًا ﴿ لَدَيْهِ وَمَشْكُولا إذا كانَ مَشْكُولا

## الجملة الثانيـــة (فى أوّل من وضع الشَّــــــكْل)

وقد آخلفت الرواية ف ذلك على ثلاث مقالات، فذهب بعضُهم إلى أن المبتدئ بذلك أبو الأسود الدؤليُّ : وذلك أنه أراد أن يعمل كتابا فى العربيَّــة يقوِّم النــاسُ به مافسد من كلامهم : إذ كان ذلك قد فَشَا فى الناس.

فقال : أرى أن أبتدئ بإعراب القرءان أولا ، فأحضر من يُمسك المصحف وأحضر صبغا يخالف لون المداد ، وقال للذى يمسك المصحف عليه : إذا فتحت فاى فاجعل نقطة فوق الحرف، وإذا كسرتُ فاى فاجعل نقطة تحت الحرف، وإذا ضممتُ فاى فاجعل نقطة أمام الحرف، فإن أتبعت شيئا من هذه الحركات نُحنَّة (يعنى تنوينا) فاجعل نقطتين ، ففعل ذلك حتَّى أتى على آخر المصحف ،

وَذَهِبِ آخرونِ : إلى أن المبتدئ بذلك نصر بن عاصم الليثي ، وأنه الذي نَمَّسُهَا وَعَشَّرَها .

وذهب آخرون : إلىٰ أن المبتدئ بذلك يحيىٰ بن يَعْمَر .

قال الشيخ أبو عمرو الدانى وحمه الله: وهؤلاء الثلاثة من جِلَّة تابعى البصريين. وأكثر العلماء على أن أبا الأسود جعل الحركات والتنوين لاغير. وأن الخليل آبن أحمد هو الذى جعل الهمزة والتشديد عن الروم والإشمام.

#### الجملة الثالثية

( في الترغيب في الشكل والترهيب عنه )

وقد آختلفت مقاصد المُتَّاب في ذلك، فذهب بعضهم إلى الرغبة فيه، والحث عليه : لما فيه من البيان والضَّبْط والتقييد .

قال هشام بن عبد الملك : أَشْكُلُوا قرائن الآداب ، لئلا تَندُّ عن الصواب.

وقال على بن منصور: حَلُوا غرائِب الكَلِم بالتقييد، وحَصِّنوها عن شُـبّه التصحيف والتحريف.

ويقال : إعجام الكُتُب يمنع من آستعجامها، وشَكْلُها يصونُها عن إشكالها، و ولله القائل :

وَكَأَنَّ أَحْرُفَ خَطِّهِ شَجَرُ \* والشَّكْلُ فِي أَغْصَانِهِ تَمَرُ

وذهب بعضهم إلى كراهته، والرغبة عنه .

قال سعيد بن حميد الكاتب: لَأن يُشْكِل الحرفُ على القارئ أحبُ إلى من أن يُعَابَ الكاتبُ بالشكل ، ونظر محمد بن عَبَّاد إلى أبى عُبَيْد وهو يقيِّد البسملة فقال : لو عرَفْتَه ما شكلتَه ، وقد جَرَّد الصحابةُ رضوان الله عليهم المصحف حين جمعوا القرءان من النقط والشكل وهو أجدر بهما ، فلوكان مطلوبا لما جرّدوه منه .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

قال الشيخ أبو عمرو الدانى": وقد وردَتِ الكراهةُ بنقط المصاحف عن عبدالله آ بن عمر، وقال بذلك جماعة من التابعين .

وآعلم أن تُكَتَّاب الدَّيْونة لا يعرِّجون على النقط والشكل بحَال، وتُكَاَّب الإنشاء منهم مَنْ منع ذلك محاشاة لاكتوب إليه عن نسبته للجهل بأنه لايقرأ إلا ما نُقط أوشُكل ، ومنهم مَنْ ندب إليه : للضبط والتقييد كما تقدّم .

والحق التفريق في ذلك بين مايقَع فيــه اللَّبْس ويتطرّق إليه التحريف لغلاقته أو غرابته وبين ماتسمُل قراءتُه لوضوحه وسهولته .

وقد رخَّص فى تَقُط المصاحف بالإعراب جماعة: منهم ربيعة بن عبد الرحمن، وآبن وهب ، وصرح أصحاب الشافعية رضى الله عنهم بأنه يُنْدب نقط المصحف وشكله ، أما تجريد الصحابة رضوان الله عليهم له من ذلك فذلك حين آبتداء جمعه حتى لايُدْخلوا بين دفتي المصحف شيئا سوى القرءان، ولذلك كرهه مَنْ كرهه .

وأما أهـل التوقيع فى زمانك فإنهم يَرْغَبون عنه خشية الإظلام بالنَّقُط والشَّكُل الا ما فيه إلباس على مامر؛ وأهل الدَّيُونة لايرون بشيء من ذلك أصلا و يَعُـدون ذلك من عيوب الكتابة وإن دعت الحاجة إليه؛ والله سبحانه وتعالى أعلم .

# الجملة الرابعـــة (فيما ينشأ عنــه الشكل ويترتّبُ عليــه)

وآعلم أن الشكل جارِمع الإعراب كيفا جرى، فينقسم إلى السُّكون (وهو الجزم) ، و إلى الفتح (وهو النصب) ، و إلى الضم (وهو الرفع)، و إلى الجرّ (وهو الخفض) . أما السكون فلأنه الأصل ، وأما الحركات الثلاث فقد قيل إنها مشاكلة للحركات الطبيعية : ذالرفع مشاكل لحركة الفلك لارتفاعها، والجرّ مشاكل لحركة

الأرض والماء لأنخفاضها، والنصب مشاكل لحركة النار والهواء لتوسطها؛ ومن مَمَّ لل يكن فى اللغة العربية أكثَرُ من ثلاثة أحرف بعدها ساكن إلا ماكان معدولا. فسبحان من أتقن الصنع! .

عم الذي عليه أكثر النّحاة أن الحركات الثلاث مأخوذة من حروف المدة واللين وهي الألف، والواو، والياء، آعتادا على أن الحروف قبل الحركات والثاني مأخوذ من الألف إذ الفتحة علامة النصب في قواك: رأيت ريد، ولقيتُ عمرا، وضربت بكرا، والألف علامة النصب في الأسماء المعتلة المضافة كقولك: رأيت أباك، وأكرمت أخاك، ويكون إطلاقا للرّويّ المنصوب كقولك: المذهب، فلما أشبعت الفتحة نشأت عنها الألف، والكسرة مأخوذة من الياء لأنها أختها ومن مخرجها، والكسرة علامة الخفض في قولك مررت بزيد، وأخذت عن زيد حديثا، والياء علامة الخفض أيضا في الأسماء المعتلة المضافة كقولك: مررت بأبيك وأخيك وذي مال، والضمة من الواو لأنها من مخرجها: من الشّفتين، وهي علامة الرفع في قولك: جاءني زيد، وقام عمرو، وخرج بكر، والواو علامة الرفع في الأسماء المعتلة المضافة كقولك: جاءني زيد، وقام عمرو، وخرج بكر، والواو علامة الرفع في الأسماء المعتلة المضافة كقولك: جاءني زيد، وقام عمرو، وخرج بكر، والواو

وذهب بعض النَّحَاةِ إلى أن هذه الحروفَ مأخوذة من الحركات الثلاث الألف من الفتحة ، والواو من الضمة ، والياء من الكسرة اعتمادا على أن الحركات قبل الحروف ، بدليل أن هذه الحروف تحدُث عند هذه الحركات إذا أُشبعت ، وأن العرب قد استغنت في بعض كلامها بهذه الحركات عن هذه الحروف اكتفاء بالأصل عن الفرع : لدلالة الأصل على فرعه ،

<sup>()</sup> أى الأسماء الخمسة أوالستة علىٰ الخلاف .

وذهب آخرون إلى أن الحروف ليست مأخوذةً من الحركات ، ولا الحركات مأخوذة من الحروف، اعتمادا على أن أحدهما لم يسبق الآخر، وصححه بعض النُّحَاةِ.

#### الجميلة الخامسية

( في صور الشكل وَعَالِّ وضعه على طريقة المتقدّمين والمتأخرين )

وآعلم أن المتقدّمين ... .. في غالب الصور إلىٰ النقط بلون يخالف لون الكمّابة .

وقال الشيخ أبو عمرو الدانى رحمه الله : وأرى أن أستعمل النقط لونين، الحمرة والصَّفْرَة، فتكون الحمرة للحركات، والتنوين، والتشديد، والتخفيف، والسكون، والوصل، والمدّ؛ وتكون الصفرة للهمزة خاصة .

قال: وعلى ذلك مَصَاحف أهل المدينة ، ثم قال: وإن ٱستعملت الخضرة للاّبتداء بالفات الوصل على ما أحدثه أهلُ بلدنا ، فلا أرى بذلك بأسا ، قال: ولا أستجيز النَّقُطَ بالسواد لما فيه من التغيير لصورة الرسم، وقد وردت الكراهة لذلك عن عبد الله بن مسعود وعن غيره من علماء الأمة ،

وأما المتأخرون فقد أحدثوا لذلك صُورًا مختلفة الأشكال لمناسبة تخص كل شكل منها، ومن أجل آختلاف صُورِها وتبايُنِ أشكالها رَخَصوا في رسمها بالسواد. ويتعلق بالمقصود من ذلك سبع صور .

# الأولى

(علامة السكون)

والمتقدّمون يجعلون علامة ذلك جرّةً بالحُمْرَةِ فوق الحرف، سواء كان الحرف المسكّن همزة كما في قولك: أذهبُ.

<sup>(</sup>١) لعل المراد يميلون في شكل غالب الخ . (وفي الضوء كانوا يجعلون الشكل نقطا الح).

أما المتأخرون فإنهم رسموا لها دائرة تشبه الميم إشارة إلى الجزم إذ الميم آخر حرف من الجزم، وحذفوا عراقة الميم آستخفافا، وسمَّوا تلك الدائرة جزمة، أخذا من الجزم الذي هو لقب السكون، ويحتمل أن يكونوا أتوا بتلك الدائرة على صورة الصّفر هو في حساب الهنود ونحوهم إشارة إلى خلو تلك المرتبة من الأعداد لأن الصفر هو الخالى، ومنه قولم : وصفر اليَدين بمعنى أنه فقير ليس في يديه شيء من المال. وحُدَّاقُ الكُتَّاب يجعلونها جيا لطيفة بغير عراقة إشارة إلى الجزم .

# الث نيــــــة (علامة الفتح)

أما المتقدّمون فإنهم يجعلون علامة الفتح ُنقُطَةٌ بالحمرة فوق الحرف . فإن أُتُبعت حركة الفتح تنوينا، جعلت نقطتين، إحداهما للحركة، والأخرى للتبوين .

والمتأخرون يجعلون علامتها ألفا مضطجعة . لما تقدّم من أن الألف علامة الفتح فالأسماء المعتلة ورسموها بأعلى الحرف موافقة للتقدّمين فىذلك، وسَمَّوا تلك الألف المضطجعة نَصْبة أخذا من النصب؛ ويجعلون حالة التنوين خطتين مضطجعتين من فوقه كما جعل المتقدّمون لذلك نقطتين، وعبروا عن الخطتين بنصبتين .

قِالِ الشيخ عماد الدّين بن العفيف رحمه الله: و يكون بينهما بقدرِ واحدة منهما.

الث الثــــــة ( علامة الضم )

أما المتقدّمون فإنهم يجعلون علامة الضمة نقطة بالحُمْرَة وسطَ الحرف أوأمامه، فإن لحق حركة الضم تنوينُ، رسموا لذلك نقطتين: إحداهما للحركة، والأخرى للتنوين على ما تقدّم فى الفتح.

وأما المتأخرون فإنهم يجعلون علامة الضمة واوا صغيرة : لما تقدّم أن الواو من علامة الرفع في الأسماء المعتلة ، وسمَّوْها رفعة لذلك ، ورسموها بأعلى الحرف ولم يجعلوها في وسطه كيلا تَشينَ الحرف، بخلاف المتقدّمين لمخالفة اللون ولطافة النقطة ، فإن لحق حركة الضم تنوينُ رسموا لذلك واوا صغيرة بخطَّة بعدها : الواو إشارة للضم، والخطّة إشارة للتنوين ، وعبروا عنهما برفعتين ، وبعضهم يجعل عوض الحطة واوا أخرى مردودة الآخر على رأس الأولى .

#### 

والمتقدّمون يجعلون علامة الجرّة نقطة بالحُمْرَةِ تحت الحرف . فإن لحق حركةَ الكسر تنوين رسموا لذلك نقطتين .

والمتأخرون جعلوا علامة الكسر شَطِيَّةً من أسفل الحرف إشارة إلى الياء التي هي علامة الحرّ في الأسماء المعتلة على مامر، وسَمَّوا تلك الشَّظيَّة خَفْضَة، أخذًا من الخفض الذي هو لقب الكسر، ولم يخالفوا بينها وبير علامة النصب لاختلاف علهما . فإن لحق حركة الكسر تنوين رسموا له خطتين من أسفله : إحداهما للحركة ، والأحرى للتنوين .

#### الحامسة (علامة التشديد)

والمتقدّمون آختلفوا: فمذهب أهل المدينة أنهم يرُسُمُون علامة التشديد على هذه الصورة ( (') ) ولا يجعلون معها علامات الإعراب بل يجعلون علامة الشدّ مع الفتح فوق الحرف، ومع الكسر تحت الحرف، ومع الضم أمام الحرف.

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل والضوء .

قال الشيخ أبو عمرو الدانى رحمه الله : وعليه عامّة أهل بلدنا . قال : ومنهم من يجعل مع ذلك نقطة علامة للإعراب، وهو عندى حَسَن .

وعامة أهل الشرق على أنهم يرسمُون علامة التشديد صورة شين من غير عراقة على هذه الصورة (٣) كأنهم يريدون أوّل شديد، و يجعلون تلك العلامة فوق الحرف أبدا و يُعرِبونه بالحركات . فإن كان مفتوحا جعلوا مع الشدة نقطة فوق الحرف علامة الفتح، وإن كان مضموما جعلوا مع الشدة نقطة أمام الحرف علامة الضم، وإن كان مكسورا، جعلوا مع الشدة نقطة تحت الحرف علامة الكسر، وعلى هذا المذهب استقر رأى المتأخرين أيضا؛ فير أنهم يجعلون بدل النقط الدالة على الإعراب علامات الإعراب التي اصطلحوا عليها من النصبة، والرفعة، والخفضة ، فيجعلون النصبة والرفعة بأعلى الشدة، ويجعلون الخفضة بأسفل الحرف الذي عليه الشدة ، وبعضهم يجعلها أسفل الشدة من فوق الحرف ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المشدد من كلمة واحدة أو من كلمتين كالإدغام من كلمتين .

# السادسية (علامة الهمزة)

والمتقدّمون يجعلونها نقطة صفراء ليخالفوا بها نقط الإعراب كما تقدّم في كلام الشيخ أبي عمرو الداني رحمه الله: ويرسُمُونها فوق الحرف أبدا، إلا أنهم يأتون معها بنقط الإعراب الدالة على السكون والحركات الثلاث بالحُرّة على ماتقدّم ، وسواء في ذلك كانت صورة الهمزة واوا أو ياء أو ألفا ؛ إذ حق الهمزة أن تلزم مكانا واحدا من السطر : لأنها حرف من حروف المعجم ، والمتأخرون يجعلونها عينا بلا عراقة ، وذلك لقرب محرج الهمزة من العين ، ولأنها تمتحن بها كما سيأتي ،

ثم إن كانت الهمزة مصورة بصورة حرف من الحروف: فإن كانت الهمزة ساكنة، جعلت الهمزة من أعلى الحرف مع جزمة بأعلاها. و إن كانت مفتوحة، جعلت بأعلى الحرف أيضا مع نصبة بأعلاها. و إن كانت مضمومة، جعلت بأعلى الحرف مع رفعة بأعلاها. و إن كانت مكسورة، جعلت بأسفل الحرف مع خفضة بأسفلها. و ربما جعلت بأعلى الحرف والخفضة بأسفله.

وقد آختلف القدماء من النحويين في أى الطَّرَفين من اللام ألف هي الهمزة . فكي عن الخليل بن أحمد رحمه الله أنه قال : الطَّرَف الأقل هو الهمزة ، والطَّرَف الثاني هو اللام .

قال الشيخ أبو عمرو الداني وحمه الله: وإلى هذا ذهب عامة أهل النقط؛ واستدلوا على صحة ذلك بأن رسم هذه الكلمة كانت أولا لاما مبسوطة في طرفها ألف على هذه الصورة " ليا" كنحو رسم ماأشبه ذلك مماهو على حرفين من سائر حروف المعجم مثل " يا ، وها" وما أشبههما إلا أنه استثقل رسم ذلك كذلك في اللام ألف خاصة لاعتدال طرفيه لمشابهة كابة الأعاجم فحسن رسمه بالتضفير فضم أحد الطرفين غلم الاخر فأيهما ضم إلى صاحبه كانت الهمزة أولى ضرورة وتعتبر حقيقة ذلك بأن أي الآخر فأيهما ضم إلى صاحبه كانت الهمزة أولى ضرورة وتعتبر حقيقة ذلك بأن أي خَذَ شيء من خيط ونحوه في صَفَّر ويخرج كل واحد من الطرفين إلى جهة ، ثم يقام الطرفان فيتبين من الوجهين أن الأول هو الثاني في الأصل ، وأن الشاني هو الأول لا عالة في التضفير .

وأيضا فقد آتفق أهل صناعة الخط من الكُتَّاب القدماء وغيرهم على أنه يُرسَم الطَّرَف الأيسر قبل الطَّرَف الأيمن، ولايخالف ذلك إلا منجهل صناعة الرسم إذ هو بمنزلة من آبتدأ برسم الألف قبل الميم في وما" وشبهه مما هو على حرفين، فثبت بذلك

أن الطرف الأول هو الهــمزة، وأن الطرف الثانى هو اللام: إذ الأول فى أصــل القاعدة هو الثــابى، والثانى هو الأول على مامر، وإنمــا آختلف طرفاها من أجل التضفير.

وخالف الأخفش: فزعم أن الطرف الأوّل هو اللام، والطرف الثانى هو الهمزة، وآستشهد لذلك بأن ما تُلفظ به أوّلا هو المرسوم أوّلا وما تُلفّظ به آخرا هو المرسوم آترا، ونحن إذا قرأنا لأنت ولأنه ونحوهما لفظنا باللام أوّلا ثم بالهمزة بعدها، ونازعه في ذلك الشيخ أبو عمرو الدانى . والحق أن ذلك يختلف باختلاف اللام ألف على مارتبه متأخرو الكُمّاب الآن ، ففي المضفورة على ماتقدم، وفي المصورة بهذه الصورة ولا كالعكس ،

و إن كانت الهمزة غير مصوّرة بحرف من الحسروف كالهمزة فى جزء وخَبْءٍ، جعلت العلامة فى محل الهمزة من الكلمة مع علامة الإعراب: من سكون، وفتح، وضم، وكسر . فإن عرض للهمزة مع حركة من الحركات الثلاث تنوين، جعل مع الهمزة علامة التنوين: من نصبتين أو رفعتين أو خفضتين على ما مر فى غير الهمزة .

قال الشيخ أبو عمرو الدانى وحمه الله : وتمتحن الهمزة فى موضعها من الكلام بالعين ، فحيث وقعت العين وقعت الهمزة مكانها، وسواء كانت متحركة أو ساكنة لحقها التنوين أو لم يلحقها، فتقول فى آمنوا عامنوا، وفى وءاتى المال وعاتى المال، وفى مستهزئين مستهزئين مستهزئين مستهزئين موفى خاسئين خاسعين، وفى مبرَّء ون مبرعون، وفى متكئون متكعون، وفى ماء ماع، وفى سوء سوع، وفى أولياء أولياع، وفى تَنُوء تنوع، وفى لَتُنوء لتنوع، وفى أن تبوّعا، وفى تَبُوء تبوع، وفى مِنْ شاطِئِ من شاطع، وكذلك ما أشبهه حيث وقع فالقياس فيه مطرد.

### السابعـــة (علامة الصلة في ألفــات الوصل)

أما المتقدّمون فإنهم رسموا لها جرّة بالجمرة في سائر أحوالها ، وجعلوا محلها تابعا للحركة التي قبل ألف الوصل ، فإن وليها فتحة كما فيقوله تُعالى: ووَتَتَقُونَ الَّذِي "جعلت الصلة جرّة حمراء على رأس الألف على هذه الصورة (١) وإن وليها كسرة كما في قوله تعالى: ورّب العالمين "جعلت الصلة جرّة حمراء تحت الألف على هذه الصورة (١) وإن وليها ضمة كما في قوله تعالى : ور نَسْتَعِينُ آهْدِناً "جعلت الصلة جرّة حمراء في وسطها على هذه الصورة (١) ، فإن لحق شيئا من الحركات التنوينُ جعلت الصلة أبدا تحت الألف ، لأن التنوين مكسور للساكنين ما لم يأت بعد الساكن الواقع بعد ألف الوصل ضمة لازمة نحو قوله تعالى : وو فتيلًا آنظُر "و ووعيون آد خُلُوها " . بعد ألف الوصل ضمة لازمة نحو قوله تعالى : وو فتيلًا آنظُر "و ووعيون آد خُلُوها " . قال بعضهم بضم التنوين فتجعل الجرّة على ذلك في وسط الألف .

وأما المتأخرون [ فإنهم رسموا لذلك صاداً لطيفة إشارة إلى الوصل ] وجعلوها بأعلى الحرف دائمًا ولم يُراعُوا في ذلك الحركات، آكتفاءً باللفظ.

#### تنبي\_\_\_ه

قد تقدم فى ... أ... الأقل من الهجاء أن اللفظ قد يتعين فى الهجاء إلى الزيادة والنقصات ، ولاشَكَّ أن الشكل يتغير بتغير ذلك ، ونحن نذكر من ذلك مايختص بالهجاء العرفي دون الرسمي باعتبار الزيادة والنقص .

<sup>(</sup>١) ما بين الدائرتين بيض له فى الأصل وأخذناه عن ''ضوء الصبح'' ·

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.

أما الزيادة، فمثل أُولئك، وأُولُو، وأُولات ونحوها .

قال الشيخ أبو عمرو الدانى : وسبيلك أن تجعل علامة الهمزة نقطة بالصَّفْرَةِ في وسط ألف أولئك وأولو وأولات، وتجعل نقطةً بالحُمْرَةِ أمامها في السطر لتدل على الضمة . قال : و إن شئت جعلتها في الواو الزائدة : لأنها صورتها ، وهو قول عامّة أهل النقط ، هذه طريقة المتقدّمين .

أما المتأخرون: فإنهم يجعلون علامة الهمزة على الواو وهو مخالف لما تقدّم من آعتبار الهمزة بالعين فإنها لو آمتحنت بالعين الكان لفظها عولئك وكذلك البواق.

وأما النقص فمثل النبئين إذا كتبت بياء واحدة، وهـؤلاء، وياءادم إذا كتبتا بحذف الألف بعد الهاء في هؤلاء والألف الثانية في ياءادم فترسم علامة الهمزة من النقطة الصفراء وحركتها على رأى المتقدّمين، وصورة العين على رأى المتأخرين قبل الياء الثانية في يا آدم لأنها صورتها وعلى الواو في هؤلاء لأنها صورتها ،

ووراء ماتقدّم من الشكل أمور نتعلق بالإدغام، والإظهار، والإخفاء، والإقلاب، والمدّ وغيرها: من متعلقات القراءة ليس هذا موضع ذكرها والله أعلم .

#### (فائدة)

قال الشيخ عماد الدين بن العفيف رحمه الله : ولابد من تناسب الشكل والنقط وتناسب البياضات في ذلك للحروف .

# الفصل الرابع

من الباب الثانى من المقالة الأُولىٰ (في الهجاء؛وفيه مقصدان)

المقصد الأول

(في مصطلحه الخاص؛ وهو على ضربين)

الضرب الأوّل

(المصطلح الرسمية)

وهو ما آصطلح عليه الصحابة رضوان الله عليهم فى كتابة المصحف عند جمع القرءان الكريم، على ماكتبه زيد بن ثابت رضى الله عنه، ويسمّى الأصطلاح السَّلَفى أيضا، ونحن نورد منه ما جرّ إليه الكلام أو وافق المصطلح العرفيّ .

# الضرب الثانى ( المصـطلح العَرُوضِيّ )

وهو ما آصطلح عليه أهل العَرُوضِ في تقطيع الشعر، وآعتادهم في ذلك على ما يقع في السمع دون المعنى، إذ المعتدّبه في صنعة العَرُوضِ إنما هو اللفظ: لأنهم يريدون به عدد الحروف التي يقوم بها الوزن متحرّكا وساكنا فيكتبون التنوين نونا، ولا يُراعون حذفها في الوقف، و يكتبون الحرف المدغم بحرفين، و يحذفون اللام وغيره مما يدغم في الحرف الذي بعده: كالرحمن والذاهب والضارب، و يعتمدون في الحروف على أجزاء في الحرف الكامة بحسب ما يقع من تبيين الأجزاء كما في قول الشاعر:

سَتَبْدِى لَكَ الأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا \* وَيَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدٍ. فيكتبونه على هذه الصورة :

سَتُبْدِي، لَكَا لأَيْيَا، مُمَاكُنْ، تَجَاهِلَنْ ﴿ وَيَأْتِي، كَبِالْأَخْبَا ، رِمَلًمْ، تُزَوِّدي .

#### ألمقصد الثاني

( في المصطلح العام )

وهو ما آصطلح عليه الكُتَّاب في غيرهذير. الاصطلاحين ، وهو المقصود. من الباب؛ وفيه جملتان :

# الجمــلة الأُولىٰ ( فىالإفراد، والحذف، والإثبات، والإبدال، وفيه مُدْرَكان )

### المُدْرَك الأُوّل

(في بيان الأصل المعتمد في ذلك، وما يكتب على الأصل)

وآعلم أن الأصل في الكتابة مطابقة المنطوق المفهوم، وقد يزيدون في وزن الكلمة [ ما ليس في وزنها ليفصلوا بالزيادة بينه وبين المشبه له، وينقصون من الكلمة] عمّا هو في وزنها آستخفافا وآستغناء بما أبق عما آنتقص إذا كان فيه دليل على مليحذفون : كما أن العرب تسمرف في الكلمة بالزيادة والنقصان، ويحذفون ما لا يتم الكلام في الحقيقة إلا به آستخفافا و إيجازا إذا عَرَف المخاطب ما يقصدون .

قال آبن قتيبة : ورُبِّما تركوا الآشتباه على حاله ، ولم يفصلوا بين المتشابهين

وَآكِتَفُوا بِمَا يَدُلُ عَلَيْهِ مَنْ مَتَقَدَّمَ أُومَتَأْخِر: كَقُولُكُ للرجِلُ الواحد: يغزوا ، وللآثنين

<sup>(</sup>١) سقطت هـــذه الجملة من الأصل و وجدناها <sup>22</sup> فى أدب الكاتب <sup>34</sup> و <sup>22</sup> فى ضوء الصبح <sup>34</sup> فأ<sup>4</sup>ثبتناها لانها مرادة له وليستقيم الكلام •

لَىٰ يَغُزُّواَ وَلِلْجَمِيعِ لَرَ لَ يَغُزُّوا بِالواوِ وَالْأَلْفِ فِي الجَمِيعِ مِن غَيْرَ تَفْرِيقَ بَيْنِ الواحد وَالْآثَنَينِ وَالجَمْعِ، وَبَقَّوْهِ عَلَىٰ أَصْلَهِ .

إذا علمت ذلك ، فالمكتوب على المصطَلَح المعروف هو على قسمين .

القســـم الأوّل ( ماله صورة تخصُّه من الحروف؛ وهو علىٰ ضربين )

الضرب الأول

(ما هو على أصله المعتبر فيه فى ذوات الحروف وعددها بتقديرالآبتداءبها والوقوف عليها، سواء بقى لفظه على حاله أم آنقلب النطق به إلى حرف آخر)

فيكتب لفظ <sup>90</sup> إعمى " بغير نون بعد الألف، وإن كان أصله آنمحى على وزن آنف على من المحو : لأن الإدغام من كلمة واحدة ؛ بخلاف ما إذا كان الإدغام من كلمتين ؛ فيكتب لفظ <sup>90</sup>مِنْ مالي " بنون في مِنْ منفصلة من ميم مَالي وإن كانت النون الساكنة تدغم في الميم .

ويكتب لفظ خَنْق مصدر خَنَق ولفظ أَنْتَ وما أشبهها بنون، و إن كانت النون عُفْاة في القاف من خَنْق وفي التاء من أنت ، وكذلك حالة التركيب نحو مِن كَافِرٍ ، ويكتب عَنْبَرَ وما أشبهها بنون أيضا و إن كانت النون الساكنة تنقلب عندالباء ميا ، وكذلك في حالة التركيب نحو مِنْ بَعْد ، ويكتب مثل آضر بوا القوم و يغزو الرجل بواو، وكذلك كلّ مافيه حرف مدّ حذف لساكن يليه لأنه لولا التقاء الساكنين لثبتت هذه الواو لفظا ، ويكتب أنا بالف بعد النون و إن كانت في وصل الكلام لا إشباع في الفتحة لأن الوقف عليه بالف ، ومن أجل ذلك كتبت (لكناً هُوَ الله)

<sup>(</sup>١) في المصاح أن فعل خنق من باب قتل ومصدره ككتف ويسكن للتخفيف ٠

بالف بعد النون في لكا إذ أصله لكن أنا ، ويكتب المنون المنصوب مثل زيدا وعمرا من قولك : رأيت زيدا وضربت عمرا بالألف لأنه يوقف عليه بالألف بخلاف المنون المرفوع والمجرور نحو جاء زيد ومررت بزيد، إذ الوقف عليه بحذف نون التنوين وإسكان الآخر على الصحيح ، وتكتب إذًا المنونة بالألف على رأى المازي رحمه الله ومَنْ تابعه : لأن الوقف عليما بالألف لضعفها، والمبرد والاكثرون على أنها تكتب بالنون ، قال الأستاذ آبن عُصْفُور : وهو الصحيح : لأن كل نون يوقف عليها بالألف كتبت بالنون كانت فرقا بينها وبين وهذه يوقف عليها بالألف كتبت بالألف وما يوقف عليها نفسها كما توصل كتبت بالنون وهذه يوقف عليها بالألف كتبت بالألف، وإن أنها إذا كتبت بالنون كانت فرقا بينها وبين إذا الطرفية لئلا يقع الإلباس، وفصل الفرا فقال : إن ألغيت كتبت بالألف، وإن أعملت كتبت بالنون لقوتها ، ويحكى عن أبى العباس محمد بن يزيد أنه كان يقول : أشتهى أن أخوى يَد من يكتب إذن بالألف لأنها مثل أنْ ولَنْ، ولا يدخل التنوين في الحروف ،

ويكتب نحو لَنَسْفَعًا بالألف لأن الوقف عليها بالألف ، وكذلك يكتب إضربًا زيدا ولا تَضْربًا عمرا بالألف على رأى من آدّعىٰ أنه الأكثر ، ووجَّهَهُ بأن النون الخفيفة تنقلب ألفًا إذا كان ماقبلها مفتوحا في الوقف .

وذهب بعضهم إلى أنها تكتب بالنون تشبيها لنونه بنون الجمع نحو اضْرِبُنْ للجمع المذكر و به جرم الشيخ أثير الدين أبو حَيَّانَ . ووجَّهَهُ بأنه لوكتب بالألف لألتبس بأمر الآثنين ونهيهما فى الخط، و إن كنت إذا وففتَ عليه وقفتَ بالألف فلم تُراعَ حالة الوقف فى ذلك لأن الوقف منع من اعتباره ما عرض فيه من كثرة الإلباس:

<sup>(</sup>١) أي تشبيها لنون التوكيد التي في الفعل المسند الى المفرد بنون التوكيدالتي في الفعل المسند الى الجمع -

لأنهم لو أرادوا (على الوقف بالألف) كتابته بالألف، كثر اللّبس بالوقف والحط، فتجنبوا ماكثر به الإلباس، ويكتب كل آسم في آخره ياء نحو قاضى وغازى وداعى وحادى وسارى ومُشتَرى ومُهْتَدِى ومُسْتَدْعِى ومُهْتَرِى في حالتى الرفع والحتر بغيرياء؛ كما في قولك جاء قاضٍ ومررت بقاض، وكذا في الباقيات؛ وفي حالة النصب بالياء مع زيادة ألف بعدها كما في قولك: رأيتُ قاضيًا وغازيا وداعيا وما أشبهه .

و إن كان جَمْعًا : فإن كان غير منصرف كُتيبَ في حالتي الرفع والخفض بغــيرياء على ماتقدّم .

فَيُكْتَبُ فَى الرفع هؤلاء جوارٍ وغواشٍ وَسَوَارٍ ودَواع، وفي الخفض مررت يَجَوَارٍ وَسَوَارٍ وغواشٍ وعواشٍ ودراعٍ بغيرياء في الحالتين .

ويكتب في النصب بالياء إلا أنه لاتزاد الألف بمدها ، فتكتب رأيت جواري وسواري ودواعي .

فإذا دخلت الألف واللام فى جميع هذه الأسماء، أثبتت فيها الياء سواء المنصرف وغير المنصرف، فيكتب هذا الداعى والغازى والقاضى والمستدعى وهؤلاء الجوارى والسوارى والدواعى بالياء فى الجميع .

قال آبن قتيبة : وقد يجوز حذفها، وليس بمستعمل إلا في كتابة المصحف .

و يكتب نحو رَهْ أمرا بالرؤية ، ولم يَرَهْ نفيا للرؤية ، وقِهْ أمرا بالوقاية ، ولم يقيه نفيا لذلك وما أشبهه بالهاء و إن كانت الهاء تسقط منه حالة الدَّرْج ، لأن الوقف عليها بالهاء . وكذلك قولهم : مَهُ أنت ، وتجيء مَهْ جئت : لأن الوقف على ماالاً ستفهامية بعد حذف ألفه بالهاء فيكتب بالهاء ، بخلاف ما إذا وقعت ما المحذوف ألفها بعد

<sup>(</sup>١) كذا في الضوء أيضا ولعله [مِمَّـــه أُتيت] ٠

الجار نحو حَتَّامَ و إَلَامَ وعَلَامَ فإنه لا تلحقها الهاء لشدة الاتصال فلا تكتب بالهاء . وتكتب تاء التأنيث في نحو رحمة ونعمة ونقمة وقسمة وخدمة وطلحة وقمحة بالهاء لأن الوقف عليها بالهاء على الصحيح، وبعضهم يقف عليها بالتاء، وهي لغة قليلة فتكتب بالتاء موافقة للوقف . وقد وقع في رسم المُصْحَفِ الكريم مواضعُ من ذلك نحو قوله تعالى: ﴿ أَفَينِعْمَتِ اللّهِ يَكُفُرُونَ ﴾ كتبوا أَفِينِعْمَتْ بالتاء، والأكثر ما تقدّم.

قال آبن قتيبة: وأجمع الكُتَّابُ على كتابة السَّلامُ عليكَ ورحمت الله وبركاته في أقل الكتّاب وآخره بالتاء.قال: فإن أضفت تاء التأنيث إلى مضمر، صارت تاء فتكتب شَجَرتك وناقتك ورحمتك وما أشبهه بالتاء.

أما أخت وبنت ، وجمعُ المؤنث السالمُ مثل قائمات وصائمات وتائبات ، وتاءُ التأنيث الساكنةُ في آخر الفعل نحو قامتْ وقعدتْ ، وما أشبه ذلك، فإنه يكتب جميع ذلك بالتاء لأن الوقف عليها بالتاء .

قال آبن قتيبة : وهَمْيَهَاتَ يوقف عليها بالهاء والتاء، والإجماع علىٰ كتابتها بالتاء. ثم اللفظ الذي يكتب على نوعين :

النـــوع الأقل (أن يكون آسما لحرف من حروف الهجاء؛ وهو على وجهين )

#### الوجه الأوّل

( أن يكون آسما قاصرا على الحرف لم يُسَمُّ به غيره؛ وله حالان )

أحدهما \_ أن يقصد آسم ذلك الحرف لا مُسمَّاه فيكتب الملفوظ به نحو جيم إذا سئل كتابته فيكتب بجيم وياء وميم . الشانى \_ أن يقصد مسماه لا آسمه فيجب الاقتصار في الكتابة على أقل حرف في الكلمة، ويكتب بصورة ذلك الحرف مثل ق ن ص ، ولذلك كتبت الحروف المفتتح بها السور على نحو ما كتبوا حروف المعجم ، وذلك لأنهم أرادوا أن يضعوا أشكالا لهدفه الحروف نتميزبها، فهى أسماء مدلولاتها أشكال خطبة، ولو لم يضعوا لها هذه الأشكال الخطية، لم يكن لالة على المنطوق، ولو آقتصروا على كتبها على حسب النطق ولم يضعوا لها أشكالا مفردة نتميزبها لم يمكن ذلك : لأن الكتابة بحسب النطق متوقفة على معرفة كل حرف حرف وشكل كل حرف حرف غير موضوع، فأستحال كتبها على حسب النطق ، ألا ترى أنك إذا قيل لك : أكتب موضوع، فأستحال كتبها على حسب النطق ، ألا ترى أنك إذا قيل لك : أكتب جميم ، عين، فاء، راء ، فإنما تكتب هده الصورة وجعفر والملفوظ بلسان الآم بالكتابة جميم والمكتوب ج ، ولوكان تصوير اللفظ بصور هجائه ، لكان المكتوب بالكتابة جميم والمكتوب ج ، ولوكان تصوير اللفظ بصور هجائه ، لكان المكتوب

ويشهد لذلك ماحكي أن الخليل رحمه الله قال يوما لطلبته : كيف تنطقون بالجيم من جعفر ؟ فقالوا جيم فقال: إنما نطقتم بالاسم ولم تلفيظُوا بالمسئول عنه، ثم قال : الجواب جمه لأنه المسمى من الكتاب (يريد جيما مفتوحة، وإنما أتى فيها بالهاء ليمكن الوقف عليما) .

#### الوجه الشاني

( أَن لايكون الآسم قاصرا على الحرف بأن يسمَّى به غيره أيضاكما إذا سُمَّى رجل بقاف أو بياسين، فللكِّماب فيه مذهبان):

أحدهما \_ أن تكتب صورة الحرف هكذا ق ويس .

والثانى \_ أن يكتب الملفوظ به هكذا ووقاف " و وو ياسين " وهو آختيار أبى عمرو بن الحاجب رحمه الله .

النـــوع الشانى
(أن لا يكون آسما لحرف من حروف المعجم، وهو على وجهين أيضا)
الوجه الأول
(أن يكون له معنى واحدُّ نقط)
فيكتب هكذا (زيد) إذا طلب كتابة زاى، ياء، دال.

الوجه الثاني

(أن يكون له أكثر من معنى واحد)

فيكتب بحسب القرينة كما إذا قيل لك: آكتب شعرا فإن دلت القرينة على أن المراد هذا اللفظ كتب هكذا (شعرا) و إلا فيكتب ماينطبق عليه الشعر إذ هو معنى الشعر،

الضرب الثانى (ما تغير عن أصله ،وهو على ثلاثة أنواع ) النـــــوع الأول النـــــوع الأول (ما تغير بالزيادة ،والزيادة تقع في الكتابة بثلاثة أحرف )

الحرف الأول

(الألف، وتزاد في مواضع )

(منها) تزاد بعد الميم في مائة فتكتب على هذه الصورة (مائة) فرقا بينها وبين مِنْهُ، وإنماكانت الزيادة من حروف العلمة دون غيرها لأنها تكثر زيادتها ، وكان حرف العلمة ألفا لأنها تشبه الهمزة ، ولأن الفتحة من جنس الألف ، ولم تكن الزيادة ياء، لأنه يستثقل في الخط أن يُحْمَعَ بين حرفيز مثاين في موضع مأمون فيه اللبس .

<sup>(</sup>١) عبارة الضوء نان كان له معنى (أى واحد)كتب على هذه الصورة ''زيد'' وهي أوضح .

ألا ترى إلى كابتهم خطيئة على وزن فعيلة بياء واحدة ولوكتبت على صيغة لفظها، لوجب أن تكتب بياءين، ياء لبناء فعيلة ، وياء هي صورة الهمزة ، ولم تكن الزيادة واوا لاستثقال الجمع بين الياء والواو، وجُعِلَ الفرق في مائة ولم يجعل في منه لأن مائة اسم ومنه حرف والاسم أحمل للزيادة من الحرف، ولأن المائة محذوفة اللام بدليل قولهم: أمانيت الدراهم، فعل الفرق في مائة بدلا من المحذوف مع كثرة الاستعال؛ ثم اختلف في المثنى منه فقيل لا يزاد في مائتين لأن موجب الزيادة اللبس ولا لبس في التثنية، والراجح الزيادة كما في الإفراد: لأن النثنية لا تغير الواحد عما كان عليه ،

أما فى حالة الجمع، فقد آتفقوا على منع الزيادة فكتبوا وو مئين ومئات ، بغير ألف بعد الميم : لأن جمع التكسير يتغير فيه الواحد وجمع السلامة ربما تغير فيه أيضا فغلبت .

قال الشيخ أثير الدين أبوحيان رحمه الله: وقد رأيت بخط بعض النحاة وومأة " على هذه الصورة بألف عليها نبرة الهمزة دون ياء ، قال : وكثيرا ما أَكْتُبُ أنا وومئة" بغير ألف كما تكتب وفئة "لأن كَتْبَ مائة بالألف خارج عن القياس، فالذي أختاره أن تكتب بالألف دون الياء على وجه تحقيق الهمزة، أو بالياء دون الألف على وجه تسهيلها .

(ومنها) تزاد بعد واو الجمع المتطرّفة في آخر الكلمة إذا أتصلت بفعل ماض أوفعل أمر مشل ضَرَبُوا وأضربوا وما أشبههما فتكتب بألف بعد الواو ، وسمّى آبن قتيبة هذه الألفَ ألفَ الفصل لأنها تفصل بين الفعل كى لا تلتبس الواو في آخر الفعل بواو العطف ، فإنك لوكتبتَ أَوْرَدُوا وصدَرُوا مثلا بغير ألف ثم أتصلت بكلام

<sup>(</sup>١) لعل الأظهر لأنها تفصل بين الفعل وما بعده من الكلام .

بعدها، ظن الفارئ أنها واو العطف، ولمَّ فعلوا ذلك في الأفعال التي تنقطع واوُها عن الحرف كالفعلين المتقدّمين ، فعلوا ذلك في الأفعال التي نتصل واوُها بالحرف قبلها نحو كانوا و بانوا ليكون حكم هذه الواو في جميع المواضع واحدا . أما إذا لم تقع طَرَفا في آخر الكلام نحو ضربوهم وكالُوهُمْ ووَزَنُوهُمْ ، لم تلحق به الألف . فلو اتصلت واو الجمع المذكورة بفعل مضارع نحو لن يضربوا ولن يذهبوا . فمذهب اتصلت واو الجمع المذكورة بفعل مضارع نحو لن يضربوا ولن يذهبوا . فمذهب بعض البَصْرِيِّينَ أنه لا تلحقها الألف . ومذهب الأخفش لحُوقُها كالماضي والأمر .

ولو آتصلت باسم نحو ضاربوهم وضاربو زيد . فمذهب البَصْرِ يِّينَ أنها لا تُلْحَق بل يجعل الاسمِ تلو الواو . ومذهب الكوفيين أنها تلحق فيكتبون ضارِبُوا زيد وقاتِلُوا عمرو وهُمُوا بالف بعد الواو في الجميع ، والراجع الأوّل .

(ومنها) زادها الفتراء في يدعو و يغزو في المفرد حالة الرفع خاصَّةً تشبيها بواو الجمع.

وأطلق آبن قتيبة النقل عن بعض تُكَاّب زمانه بأنها لا تُلْحَق في مثل ذلك : لأن العلة التي أُدخِلتُ هذه الألف لأجلها في الجمع لا تلزم هنا : لأنك إذا كتبت الفعل الذي نتصل واوه به من هذا الباب مثل أنا أرجو وأنا أدعو لم تشبه واوه واو العطف أيضا إلا بأن تزيل الكلمة عن معناها لأن الواو من نفس الفعل لا تفارقه إلا في حال جزمه، والواو في صَدروا، ووردوا واو جمع مكتف بنفسه يمكن أن يجعل للواحد ونتوهم الواو عاطفة لشيء عليه ، قال : وقد ذهبوا مذهبا ، غير أن متقدّمي الكُتَّاب لم يزالوا على إلحاق ألف الفيصل بهذه الواوات كلها ليكون الحكم في كل موضع واحدا .

قال الشيخ أثير الدين أبوحيان : وفَصَّل الكسائيّ في حالة النصب فقال : إن لم (١) يتصلّ به ضمير نحو لن يدعوك، كتب بغير ألف فرقا بين الحالين .

<sup>(</sup>١) لعل الصواب [ان لم يتصل به ضميرنحو لن يدعو كتب بألف . وان آتصل به ضميرنحو الح] .

(ومنها) تزاد شــذوذا بعــد الواو المبدّلة من الألف فى الرِّبُو فتكتب بألف بعد الواو على هذه الصورة (الربوا) تنبيها على أن الأصــل أن يكتب بالألف . ووجه الشذوذ أنه من ذوات الواو فكان قياسه أن يكتب بالألف .

وقد زيدت في مواضع من المصحف ، كما في قوله تعالى: <sup>وو</sup>إنِ آمْرُوُّا هَلَكَ " تنبيها على أنه كان ينبغى أن تكون صورة الهمزة ألفا على كل حال ولا يعتد بالضم والكسرة إذ اللغة الأصلية فيها إنما هي فتح الراء دائما ، والقياس كتابته بصورة الحركة التي قبل الهمزة ، وكذلك كتبوا <sup>وو</sup> لاَأَوْضَعُوا " بزيادة ألف بعد اللام ألف ، وذلك بختص برسم المصحف الكريم دون غيره ، فلا يقاس عليه والله أعلم .

# الحرف الشائی ( الواو ، وتزاد فی مواضع أیضا )

(منها) تزاد في عمرو بعدالراء إذا كان علماً في حالتي الرفع والحرّ فرقا بينه و بين عُمَر ، وكانت الزيادة واوا ولم تكن ياء لئـلا يلتبس بالمضاف إلى ياء المتكلم ، ولا ألفا لئـلا يلتبس المرفوع بالمنصوب ، وجعلت الزيادة في عمرو دون عُمَز ، لأن عَمْرا أخفُ من عُمَر من حيث بناؤه على فَعْل ومن حيث آنصرافه ، أما في حالة النصب فلا تزاد فيه الواو ويكتب عمرو بألف وعُمَر لايكتب بألف لأنه لاينصرف ، وكذلك المحلّ باللام كالعَمْد والمضاف كَعَمْره والواقع قافية شعر كقول الشاعر :

إِنَّمَا أَنْتَ فِي سُلَيْمٍ كُواوٍ \* أُلْفِقَتْ فِي الْهِجَاء ظُلْمًا بِعَمْرِ

وكذلك عَمْرُ واحد عُمُور الأسنان : وهو اللحم الذي بينها، وما هو بمعنىٰ المصدر مثل قولهم : لعَمْرُ الله لاتزاد فيه الواو إذ لا لَبْس. ولم يفرقوا في الكتابة بين عُمَر العَلَم وعُمَزَ جمع عُمْرَةٍ لأنهما ليسا من جنس واحد فلا يلتبسان . (ومنها) تزاد فى أولئك بين الألف واللام فرقا بينها وبين إليك إذ حذفوا ألف أولئك الذى بعد اللام لكثرة الاستعال فا لتبست بإليك، وكانت الواو أولى بالزيادة من الياء: لمناسبة ضمة الهمزة، ومن الألف: لاجتماع صورتى الألف وهم يحذفون الواحدة إذا آجتمعت صورتاها، وجعلت الزيادة فى أولئك دُونَ إليك: لأن الاسم أحمل للزيادة من الحرف ولأن أولئك قد حذف منه الألف فكان أولى بالزيادة لتكون كالعوض من المحذوف.

قال آبن الحاجب: وحملوا أولى عليه مع عدم اللبس كما حملوا مائتين على مائة . (ومنها) تزاد فى أُولِي وفى أُولُو بين الألف واللام، أما فى أُولِي فللفرق بينها وبين إلى، وأما فى أولو فبالحمل على أُولِي بالياء، صرح به الشيخ أبو عمرو بن الحاجب، وقاله الشيخ أثير الدين أبو حيان بحثا وآدعىٰ أنه لم يَظْفَرْ فى تعليله بنص . قال : وحمل التأنيث فى أُولَات علىٰ التذكير فى أُولىٰ .

(ومنها) تزاد فى أُونَحَى تصغير أُحِى بين الألف والحاء، والتغيير يأنس بالتغيير. وجعلت الزيادة واوا لمناسبة ضمة الهمزة كما فى أولئك ونحوه. وأكثر أهــل الحط لا يزيدونها لأن التصغير فرع عن التكبير وليس ببناء أصلي .

## الحرف الثالث ( الياء المثناة تحت )

وتزاد في مواضع من رسم المصحف الكريم فيكتبون قوله تعالى : ﴿ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ﴾ بياء بن بين الألف والدال من قوله : و بِأَيْدٍ ، وقوله تعالى : ﴿ مِن نَبَإِى الْمُوسَلِينَ ﴾ بياء قبل الهاء بعد الألف من نبإ، وقوله تعالى : ﴿ مِن مَلَإِيهِ ﴾ و ﴿ مِن مَلَإِيمٍ ﴾ بياء قبل الهاء فيهما، وهذا مما يجب الأنقياد إليه في المصحف آقتداءً بالصحابة رضوان الله عليهم،

أما فى غير المصحف فيكتب بأيد بياء واحدة لأن الهمزة فيه أقلُ كلمة فتصوَّر ألف كغيرها من الهَمزات الواقعة أقلا على ما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى . ويكتب من نبها ومن ملئه ومن ملئه م بغيرياء لأن الهمزة فى نبها وملا أخيرة بعد فتحة فتصوّر أَلِفًا كما في نحوكلاٍ وخطاٍ، وكذلك إذا أضيف إليه الضمير .

وذهب بعضهم إلى أنها تكتب في هذا ياءً على ما يناسب حركتها سواء أضيفت نحو من كلئه أو لم تضف نحو من الكَلَيُّ ،

قال بعضهم : والأقيسُ أن يكتب ياء مع الصمير المتصل نحو من خطئه لأنها صارت معه كالمتوسطة و يكتب ألفا إذا تطرّفت نحو من خطإ آعتبارا بما يؤول إليه في التخفيف والله أعلم .

النـــوع الثانى (مايغيَّر بالنقص)

والنقص يقع في الكتابة على وجهين .

الوجه الأقرل

(ما لا يختص بحرف من الحروف، وهو المدغّمُ)

فيكتب كلَّ مشدّد منكامة واحدة حرفا واحدا نحو شدّ ومدّ وآدّ كر ومقر وآقشعر فيكتب بدال واحدة في شدّ ومدّ وآد كر و راءٍ واحدة في مقر وآقشعر وإن كان في اللفظ حرفان، فإن الحرف المدغم في بعده هو متلفظ به ساكنا مدغما، فكان قياسه أن تكتب له صورة بحسب النطق، لكنه لما أدغم ضَعُفَ بالإدغام، إذ صار النطق به وبالمدغم فيه نطقا واحدا فآقتصر في الكتابة على حرف واحد ولم يجعل للأول صورة آختصارا . وسواء كان المدغم إدغام مثل نحو ردَّ أومقارب نحو آطّجع أصله صورة آختصارا . وسواء كان المدغم إدغام مثل نحو ردَّ أومقارب نحو آطّجع أصله

آضطجع . وأجروا نحو قَنَتُ مُجرى ما هو منكلمة واحدة وإنكان منكلمتين لشدّة آتصال الفعل بالفاعل معكون الحرفين مثلين .

قال الشيخ أبو عمرو بن الحاجب رحمه الله : وكذلك نحو مَّ وعَمَّ وإلام .

الوجه الشانی ( ما یختص بحرف مری الحروف ) و نخصر ذلك فی خمسیة أحرف :

الحرف الأوّل (الألف، وتحــــذف في مواضعً)

(منها) تحذف مع لام التعريف إذا دخلت عليها لام الحر، فيكتب لِلْقوم ولِلْغلام وللناس بلامين متواليتين من غير ألف ، بخلاف ما إذا دخلت عليها باء الحر فإنها لا تُحذف، فيكتب بالقوم و بالغلام و بالناس بألف بين الباء واللام ، و إن كان في أول الكلمة ألف ولام من نفس الكلمة ليستا اللتين للتعريف نحو الألف واللام في ألتقاء والتفات والتباس، ثم دخلت لام الحر أو باؤه ثبت الألف، فيكتب بالتقائنا ولا لتفاتنا ولا لتباس الأمر على و بالتباسه ، فإن أدخلت ألف التعريف ولامه على الألف واللام اللتين من نفس الكلمة للتعريف ولم تصل الكلمة بلام الحروبائه لم تحذف شيئا، فيكتب الالتقاء والالتفات والالتفات و بالالتفات و بالالتباس بلامين ولامين، وكذلك إذا وصلتهما بلام الحرر أو بائه ، فيكتب بالالتقاء و بالالتفات و بالالتباس .

(ومنها) تُحذَف بعد اللام الثانية من لفظ الله تعالى، وبعد الميم من الرحمن إذا دخلت عليها الألف واللام، فيكتب الله بلامين بعدهما هاءعلى هذه الصورة ووالله،

<sup>(</sup>١) ليس من الباب فالصواب حذفه كما وقع فىالضو. • (٢) لعله بألفين ولامين .

وإن كانت المدّة بعد اللام الثانية توجب أَلِقًا بعدها، ويكتب الرحمن بنون بعد الميم على هدده الصورة وو الرحمن وإن كانت المدّة على الميم توجب ألفا بعدها : لأنه لا التباس في هذين الاسمين ، ولكثرة الاستعال ، فلو تجرّدا عرب الألف واللام كتبا بالألف كما قالوا: لاه أبوك يريدون لله أبوك، فحذفوا حرف الجرّ والألف واللام وكتبوه بالألف ، وكقولك : رَحمانُ الدنيا والآخرة فيكتبونه بالألف .

(ومنها) تحذف بعد اللام من السلام في عبد السلام وفي السلام عليكم، فيكتبان على هذه الصورة : ووعبد السَّلْم، ووالسَّلْم عليكم ، •

(ومنها) تحدف بعد اللام من ملائكة، فتكتب على هذه الصورة : ومملئكة ". قال أحمد بن يحيى : لأنه لا يشبهه لفظ مثله، ولكثرة الاستعال .

(ومنها) تحذف بعد الميم من سموات، فتكتب على هذه الصورة: ومسموات. وعلم الله الشيخ أثير الدين أبو حيان: وعلم الحذف فيه علم الحذف في الملائكة من كثرة الاستعال وعدم الشبه. وأما الألف الثانية منه وهي التي بعد الواو، فإنها لاتخذف: لأنها دليل الجمع، ولأنها لوحذفت لاجتمع في الكلمة حذفان، وقد كُتبَتْ في المصحف بحذف الألفين جميعا فيجب الانتياد إليه في المصحف خاصَّةً.

(ومنها) تحذف بعد اللام في أُولئك، وبعد الذال من ذلك فيكتبان على هذه الصورة: "أولئك" و"ذلك"، فلو تجرّد أولاء وذا عن حرف الخطاب وهو الكاف، كتبا بالألف فيكتبان على هذه الصورة: "وأولاء" و "ذا".

(ومنها) تحذّف بعد ها التنبيه إذا آتصلت بذا التي للإشارة وكانت خالية من كاف الخطاب في آخر الكلمة؛ فتحذف من هذا وهذه وهؤلاء، فيكتب الجميع بغير ألف، فان آتصلت بأسم الإشارة الكاف نحو ذاك آمتنع الحذف، فيكتب بألف

<sup>(</sup>١) أى وأولاء كما يؤخذ من التمثيل .

بعد الهاء على هذه الصورة "ها ذاك " ولا يضر آختلاف حرف الخطاب بالنسبة للإفراد والجمع والتذكير والتأنيث، وأما تا وتي في الإشارة بت للذكر وبتي للؤنث، فإن الألف لاتحذف معهما إذا آتصلت بهما ها التنبيه، فيكتب هاتا وهاتي وهاتان، وذكر أحمد بن يحيى : أنها حذفت من هأنتم وهأنا وهأنت أيضا، فتكتب بألف واحدة بعد الهاء في حميع ذلك ، قال : وهو القياس، وكان الأصل أن تكتب بألفين على هذه الصورة : ها أنتم وها أنا وها أنت ؛ ثم تلى الهمزة ، ودليل أن ألف ها قد حذفت من ها التنبيه في غير آتصالها بذا وما والاها من رسم المصحف في ثلاثة مواضع من القرءان الكريم في النور ﴿ أَيَّهُ المُؤْمِنُونَ ﴾ وفي الزحوف ﴿ يَأْيَّهُ السَّاحِ ﴾ وفي الرحن ﴿ أَيَّهُ السَّاحِ ﴾ وفي الرحن ﴿ أَيَّهُ السَّاحِ ﴾

قال آبن قتيبة : ويكتب أيها الرجل وأيها الأمدير بالألف وإن كان قدكتب في القرءان الكريم بالألف وغير الألف لآختلافهم في الوقف عليها .

(ومنها) تحدف من ثمانية عشر وثمانى نساء، بخلاف ما إذا حذفت الياء منها نحو ثمان عشرة وعندى من النساء ثمانٍ فإنه لا تحذف الألف، بل تكتب على هذه الصورة: ومثمان عشرة وعندى من النساء ثمان "لأنه قد حذف منه الياء فلو حذف الألف، أتوالى الحذف فيكثر: فمثل قول الشاعر:

وَلَقَدْ شَرِبْتُ ثَمْنِيًا وَتَمْنِيًا ﴿ وَثَمَانَ عَشَرَةَ وَٱثْنَيَيْنِ وَأَرْبَعَا

يكتب الأولان بغير ألف والثالثة بالألف . وفي ثمانين وجهان : أحدهما إثبات الألف بعد الميم فيها : لأنه قد حذف منه الياء إذ الياء في ثمانين ليست ياء ثمانية لأنها حرف الإعراب المنقلب عن الواو في حالة الرفع ، فلو حذفت الألف أيضا لتوالى فيه الحذف ، والوجه الثانى الحذف : لأن الياء منه كأنها لم تحذف بدليل أنه قد عاقبتها

<sup>(</sup>١) كذا في الضوء أيضا ولعله سهو أو سبق قلم فان تا و تى للؤنث كما هو واضح •

ياء أخرى فهما لا يجتمعان، فكأن الياء موجودة إجراء للعاقب مجرى المُعاقب. وإذا قلت ثمانون بالواو، فحكمهُ حكم ثمانين بالياء في جواز الوجهين.

(ومنها) تحذّف بعد اللام من ثلاث فيكتب على هذه الصورة : ووثلَث سواء كانت مفردة ، نحو عندى ثلَث من البَظّ، أو مضافة نحو ثلث نساء، أو مركبة نحو ثلث عشرة آمرأة، أو مغطوفة نحو ثلث وثلاثون جارية ، وحكم ثلثة بالتاءكذلك في جميع الصور .

وكذلك تحدف أيضا من ثلاثين وثلاثون بالياء والواو، فيكتبان على هذه الصورة: دولتين و دونلتون ...

فأما ثُلاثَ المعدولُ كما فى قوله تعالى : ومَمَثْنى وثُلَاثَ ، فقال الشيخ أثير الدين أبو حيان رحمه الله : لم أقف فيه على نَقْل ، قال : والذى أختاره أن يكتب بالألف لوجهين : أحدهما أنه لم يكثركثرة ثلث، وثلثة ، وثلثين ، وثلثون ، والثانى أنها لو حذفت لالتبست بثلث الذى ليس بمعدول ،

قال آبن قاسم رحمه الله : وقد ذكر في ٥٠ المقنع " أنه محذوف في الرسم .

. (ومنها) تحذف من \_ يا \_ التى للنداء إذا أتصلت بهمزة نحو ياأحمد، يا إبراهيم، يا أبا بكر، يا أبانا، فتكتب على هـذه الصورة: يأحمد، يا برهيم، يا بابكر، يأبانا، ثم الأظهر أن المحذوف هو ألف يا لا صورة الهمزة.

وقال أحمد بن يحيى : المحمدوف صورة الهمزة لا الألف من يا نعم إذا كانت الهمزة المتصلة بيا كهمزة آدم آمتنع الحمدف ، وكتبت بألفين على هذه الصورة : يا آدم : لأنهم قد حذفوا ألفا من آدم لتوالى أَلفَيْنِ ، وحرف النداء مع المنادى كالكلمة الواحدة بدليل أنه لا يجوز الفصل بينهما فلو حذفت الألف من يا لا جتمع فيا هو كالكلمة الواحدة حذف أَلفَيْنِ ،

أماإذا لم يلَ يا همزةً البتة نحو يازيد، وياجعفر، فالذى يستعمله الكُتَّابُ فيه إثبات الألف في يا . وفى كلام أحمد بن يحيى تجو يزكتابته بغير ألف أيضا، توجيها بأنهم جملوا يا مع ما بعدها شيئا واحدا، إذ أقاموا يا مُقَامَ الألف واللام بدليل أنهم لاينادون ما فيه ألف ولام، فلا يقولون يا الرجل .

(ومنها) تحذف من الحارث إذا كان عَلَماً ودخلت عليه الألف واللام ، فيكتب على هـذه الصورة : الحرث ، أما إذا عَرِى عن الألف واللام ، فإنه يثبت فيـه الألف لئـلا يلتبس بحرب بالبـاء المُوحَّدة إذ قد سمى به ، و إنمـا آمتنع اللبس مع الألف واللام لأنهما إنمـا يدخلان من الأعلام على ما كان صفةً إذا أريد به معنى التفاؤل وحَرْبُ ليس بصفة فلم يدخلا عليه و إن كانا قد دخلا على بعض المصادر كالعَلاء وكذلك إذا كان حارث آسم فاعل من الحرث فإنه يكتب بالألف أيضاكما إذا عرى عن الألف واللام ،

(ومنها) تحذف مما كثر آستماله من الأعلام الزائدة على ثلاثة أحرف إذا لم يحذف منها شيء، سواء كان ذلك العلم من اللغة العربية نحو مالك، وصالح، وخالد، أو من اللغة العجمية نحو إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، وهارون، وسليمان، فتكتب على هذه الصورة: ملك، وصلح، وخلد، وإبراهيم، وإسمعيل، وهرون، وسليمن. بخلاف ما إذا لم يكثر آستماله كحاتم، وجابر، وحامد، وسالم، وطالوت، وجالوت، وهاروت وماروت، وهامان، وقارون، فإنها لاتحذف ألفها.

وقد حذفت فی بعض المصاحف من هاروت ، وماروت ، وهامان ، وقارون ، فكتبت علىٰ هذه الصورة: هروت، ومروت، وهمن، وقرون .

· قال الشيخ أثير الدّين أبو حيان رحمه الله: وذكر بعض شيوخنا أن إثباتها في نحو صالح، وخالد، ومالك جيدً .

وقال أحمد بن يحييٰ : يجوز فيه الوجهان، وهو قضية كلام آبن قتيبة .

أما إذا كان العَــلَمُ الذي كَثُرُ آستماله على ثلاثة أحرفٍ فما دونها نحو هَالة وأوس ولام ، فإنه لا تحــذف ألفه، وكذلك إذا حذف منه شيء غير الألف نحو إسراءيل وداود، لأنهم قد حذفوا من إسراءيل صورة الهمزة، ومن داود الواو فآمتنع حذف الألف لئلا يتوالى الحذف .

و يلتحق بذلك فى الإثبات مالو خيف بالحذف التباسه : كعامر، وعَبَّاس، فلا تحدف منه الألف أيضا، لأنه لوكتب بغير ألف، لألتبس عامر بعُمَر، وعِباس بعَبْس.

(ومنها) تحذف آستحسانا مماكثر آستعاله ، مما في آخره الألف والنون نحو شعبان، وعثمان وما أشبههما، فيكتبان على هذه الصورة وشعبن " و وعثمن ".

قال الشيخ أثير الدّين أبو حيان رحمه الله : إلا أنهم لم يحذفوا ألفَ عِمْرَانِ والإثبات في نحو شعبان حسنُ أيضا .

قال آبن قتيبة: فأما شَيْطَان، ودِهْقَان، فإثبات الألف فيهما حسن، وكان القياس إذا دخلت عليهما الألف واللام أن يكتبا بغير ألف، إلا أن الكُتَّابَ مُجْمِعُون على تَرْك القياس في ذلك.

(ومنها) تحذف من كل جمع على وزن مفاعل أو وزن مفاعيل، إذا لم يحصل بالجذف آلتباس الجمع فيه بالواحد لموافقته له فى الصورة، فحيث لا يقع اللَّبْسُ مثل خواتم ودوانق فى وزن مفاعل ومحاريب وتماثيل وشياطين فى وزن مفاعيل

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والضوء أيضا .

تحذف الألف فيكتب على هذه الصورة : خَواتم ، ودَوانق ، ومحريب ، وتَماثيل ، وشيطين ، ودهاقين ، إذ المفرد منها خَاتم ، ودَانق ، وعُراَب ، وتَماثل ، وشيطان ، ودهقان ، وهي لاتشابه صور الجمع فيها ، بخلاف ما إذا كان يلتبس فيه الجمع بالواحد ، مثل مساكين في وزن مفاعيل جمع مسكين فإنه يكتب بالألف لئلا يلتبس بالواحد ، فلوكان الحدف يؤدى إلى ، وافقته للواحد في الصورة لكنه في غير مو سع المفرد نحو ثلاثة دراهم ، ودراهم جياد ، ودراهم معدودة ، حذفت منه الألف وكتب على هذه الصورة : ثلثة دراهم ، ودراهم جياد ، ودراهم معدودة ، لأنه لايلتبس حينئذ ، هذه الصورة : ثلثة دراهم ، ودراهم وحذفت الألف منه ، لأنه لايلتبس حينئذ . بخلاف عندى دراهم ونحوه فإنه لوحذفت الألف منه ، لألتبس بدرهم المفرد .

ثم الحذف فى مفاعل ومفاعيل على ما تقـــدّم إنمــا هو على سبيل الجواز، و إلا فالإثبات أَجْوَدُ .

وشَرَط بعض المغاربة فى جواز الحذف شرطا: وهو أن لاتكون الألف فاصلا بين حرفين متماثلين، فلا تحذّف الألف من نحو سكاكين، ودكاكين، ودنانير، لئلا يجتمع مثلان فى الخط وهو مكروه فى الخط ككراهته فى اللفظ.

وقد تُحَيِّبَ في المصحف مساكين، ومساكنهم بغير ألف على هذه الصورة مَسْكين، ومَسْكِنُهُم، وإن كان اللبس موجودا.

قال الشيخ أثير الذين أبو حيان رحمه الله : و إنم كتبتاكذلك لأنهما قد قرئا بالإفراد فكتبتا على ما يصلح فيهما من القراءة . كما كتبوا ﴿ وَمَا يُخَادِعُونَ ﴾ بغير ألف على هذه الصورة ﴿ وَمَا يُخَدِعُونَ ﴾ لأنه يصلح لقراءة يَخْدَعُونَ من الثلاثي .

(ومنها) تحذف الألف الأولى مماكان فيه ألفان، مما جمع بالألف والتاء المزيدتين نحو صالحات، وعابدات، وقانتات، وذاكرات، فتكتب على هذه الصورة وصالحات، وعبدات، وقنتات، وذكرات،

وكذلك تحذف من صفات جمع المذكر السالم نحو الصالحين، والقانتين، فيكتب على هذه الصورة : والصَّلحين " و فو القّنتين " و إن لم يكن فيه ألف أخرى حملا على المؤنث .

وقال بعض المغاربة: إن كان مع ألف الجمع ألف أخرى كالسماوات، والصالحات، فيختار حذف ألف الجمع و إبقاء الأخرى ، وثبت في المصحف بحذف الألفين جميعا على هذه الصورة: وسموت، وصلحت "وكذلك سياحات، وغياً بات ، وإن كان ليس فيه ألف أخرى فالمختار إثبات الألف كالمسلمات، وثبت أيضا في المصحف محذوف الألف على هذه الصورة: مسلمت ،

قال: وتحذف أيضا في جمع المذكر السالم من الصفات المستعملة كثيرا: كالشاكرين، والصادقين، والحاسرين، والكافرين، والظالمين، وما أشبهها في كثرة الأستعال فتكتب على هذه الصورة و الشكرين، والصدقين، والحسرين، والكفرين، والظلمين ".

نعم إن خِيفَ اللبس فيما جمع بالألف والتاء مثل طالحات، آمتنع الحذف لأنه لو حذفت الألف منه، لالتبس بطَلَحَاتٍ جمع طَلْحَةٍ ، وكذلك لو خيف اللبس فيما جمع بالواو والنون، نحو حاذرين، وفارهين، وفارحين ، فلوحذفت الألف منه، لالتبس بعدرين، وفرهين ، وفرحين، وهما مختلفان في الدلالة، لأن فاعلا من هذا النوع مذهوب به مَذْهَب الزمان، وفعل يدل على المبالغة لاعلى الزمان، ،

وكذاك لوكان مضَعَفا مشل شَابَّات ، والعادّين ، فلا يجوز فيه حذف الألف لأنه بالإدغام نقص فى الحط إذ جعلوا الصورة للُدْغَم والمُدْغَم فيه شكلا واحدا . ولذلك كتبوا فى المُصْحَفِ الضَّالِّين والعادّين بالألف ، وقد أُجرِى مُجُسرى المُضَعَّف فى الإنبات مابعد ألفه همزة نحو الخائنين ، وقد حذفت ألفه فى بعض

المصاحف، فكتب على هذه الصورة "الخنين"، ويتعين الإثبات أيضا فيما هو معتلّ اللام مثل دانيات حملا على دانين كما حذف من الصالحين حملا على الصالحات، ومثل الرامين لأنه قد حذف منه لام الفعل ، وحمل ، اجمع بالألف والتاء عليه كما حمل الصالحين على الصالحات في حذف الألف، وإن كانت العلة فيهما مفقودة .

قال آبن قتيبة : وكذلك ماكان من ذوات الياء والواو لا يجوز فيه حذف الألف نحوهم القاضُون، والرامُون، والسائنون : لأنهم حذفوا الياء لآ لتقاء الساكنين لمَنَّ استثقلوا ضمةً في الياء بعد كسرة فسكنوا ثم حذفوا الياء، فكرهوا أن يحذفوا الألف أيضا لئلا يخلُّوا بالكلمة .

(ومنها) تحدف إحدى الألفين مما آجتمع فيه ألفان مثل أادم، وأازر، وأامن، وأامين، وأاتين، وأانفا، ووراأك، وقراأة، وبراأة، وشيئان، وشبهه، فتكتب على هذه الصورة ودردم، وآزر، وآمن، وآمين، وآتين، وآنفا، ووراءك، وقراءة، وبراءة، وشنآن فلو آنفتح الأول منهما كما في قرأا لفعل الآثنين من القراءة، كتب بألفين على هذه الصورة: (قرأا)، لئلا يلتبس بفعل الواحد، إذ المفرد تقول فيه قرأ فتكتبه بألف واحدة. وذهب قوم إلى أنه في التثنية يكتب أيضا بالف واحدة مسندا إلى ألف الأثنين، وبه قال أحمد بن يحيى، والذي عليه المتأخرون وهو الأجود عند آبن قتيبة ما تقدّم .

(ومنها) تحذف إحدى الألفات مما آجتمع فيه ثلاث ألفات ، مثل برا أات جمع براءة ، ومسأأات جمع مساءة ، فتكتب بألفين فقط على هذه الصورة : ومرا آت وسما آت " لأنها في الجمع ثلاث أَلِفَاتٍ ، فلو حذفوا آثنتين ، أَخَلُوا بالكلمة .

(ومنها) تحذف من أقل الكلمة في الاستفهام في آسم، أوفعل، نحو أاللهُ أَذِنَ لَكُمْ ؟ السَّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيْبُطِلُهُ ؟ أَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأنثيين؟ أاصطفىٰ البَنَاتِ عَلَىٰ الْبَنِين؟

أالرجل في الدار؟ أاسمك زيد أم عمرو؟ فتكتب بألف واحدة على هذه الصورة: آللهُ؟ آلسَّحُرُ؟ آلذَّكَرَيْنِ؟ آلرجل؟ آسمك؟ آلآن؟ .

ثم مذهب أحمد بن يحيى ، وعليه جرى آبن مالك رحمه الله : أنه لافرق بين المكسورة ، والمضمومة ، والذى ذهب إليه المغاربة أنها تكتب بألفين ، إحداهما ألف الوصل ، والأخرى همزة الاستفهام .

قال الشيخ أبو عمرو بن الحاجب رحمه الله : وجاز في نحو ألرجل ألأمران، ورسمت في المصحف بألف واحدة نحو آلذكرين، آلآن ؛

(ومنها) تحذف من ما الآستفهامية إذا دخل عليها حرف من حروف الجرّ ، نحو عَمَّ تَسَال ؟ وفِيمَ تُفَكِّر ؟ ومِمَّ فَرِقْت ؟ ولِمَ تَكَلَّمت ؟ وبِمَ عَلَمْت ؟ وحِمَّ فَرِقْت ؟ ولِمَ تَكُلَّم تَدْأَبُ ؟ فتكتب كلها بغير ألف في آخرها فرقا بينها وبين ما الموصولة ، ويصير حرف الجرّ كأنه عوض من الألف المحذوفة . وكان الحذف من الاستفهامية دون الموصولة لأن آخرها منتهى الاسم ، والأطراف محل التغيير . بخلاف الموصولة : لأنها متوسطة من حيث إنها تحتاج إلى صلة .

وحكىٰ الكوفيون ثبوتها في الآستفهامية أيضا،والله أعلم •

### تذنيب

تحذف الهمزة المصورة بصورة الألف في أربعة مواضع :

الأول \_ تحذف بعد الباء من يسم الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ، فتكتب بغير ألف على هذه الصورة: ووبسم ، والقياس إثباتها كما تكتب يأيها بالألف لكنها حذفت لكثرة الاستعال، أما في غير بسم الله الرحن الرحيم ، فظاهر كلام آبن مالك أنها لاتحذف، فتثبت في باسم ربك ، وفي باسم الله ، مفردا .

وقال بعضهم: إن كان مضافا إلى لفظ الله تعالى وليس متعلَّقُ الباء ملفوظا به، حذفت و إلا فلا، فتثبت فى بآسم ربك لأنه غير مضاف إلى لفظ الله تعالى، وفى نحو قولك تبركت بآسم الله: لأن متعلقه ملفوظ به .

وقال الفتراء في قوله تعالى : ﴿ يِسْمِ اللهِ مُجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ﴾ إن شئتَ أثبتً وإن شئت حذفت، فمَنْ أثبت قال: ليست مبتدأ بها، وليس معها الرحمن الرحيم ، ومَنْ حذف، قال : كان معها الرحمن الرحيم في الأصل، فحذفت في الاستعال ، فإن أضفتَ الاسم إلى الرحمن أو القاهر ونحوه، فقال الكسائيّ : تحذف، وقال الفتراء: لا يجوز أن تحذف إلا مع الله لأنها كررت معه، فإذا عَدُوْتَ ذلك أثبت الألف .

الشانى \_ تحذف بين الفاء والواو، وبين همزة هى فاء الفعل من وزن الكلمة، مثل قولك فَأْت وأْت: لأنهم لوأثبتوا لها صورة الألف، لكان ذلك جمعا بين ألفين: إحداهما صورة همزة الوصل، والأخرى صورة الهمزة التى هى فاء الفعل، مع أن الواو والفاء شديدتا الاتصال بما بعدهما لا يوقف عليهما دونه، وهم لم يجعوا بين ألفين في سائر هجائهم إلا على خلاف فى المتطرّفة كما من لأن الأطراف محلَّ التغييرات والزيادة، فلذلك حذفوها فى نحو فأذن، وأثن فلان، وعليه كتبوا ﴿ وَأُمُن أَهْلَكَ ﴾ ولا أنت الهمزة بين غير الفاء والواو وبين الهمزة التى هى فاء الفعل ثبت، نحو آئتو فو اللذي أؤتُمن في والمنات المهمزة بين غير الفاء والواو وبين الهمزة التى هى فاء الفعل ثبت، نحو آئتو و إلَّذِي آؤتُمن فلان، وكذلك لو كانت آبتداء والهمزة فاء الفعل، نحو آئذو في أَوْلُ آئذَنْ لَى وكذلك لو كانت آبتداء والهمزة فاء الفعل، نحو آئذن لى، آؤتمن فلان، ثبتت أيضا؛ أو ليست فاء، نحو ثم آضرب، فاضرب، فاضرب، وكذلك في ﴿ وأَنُوا البيوت ﴾ .

الثالث \_ تحذف في آبن وآبنة مما وقع فيه آبن مفردا صفةً بين عَلَمَين، غير مفصول، فيكتب نحو جاء فلان بن فلان، أوفلانة بنة فلان بغير ألف في آبن وآبنة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون العَلَمَان آسمين، نحو هـذا أحد بن مُحَرَ، أو كُميْتين،

نحو هذا أبو بكربن أبى عبد الله، أو لَقَبين، نحو هذا نَبْت بن بطة، أو آسما وكنيةً، نجو هذا زيد بن أبى قُحَافَةَ، أو لقبا وآسما، نحو هذا أنف الناقة بن زيد، أو كنية ولقبا، نحو هذا أبو الحرث بن نَبْت، أو لقبا وكنية، نحو هذا بدر الدين بن أبى بكر.

فهذه سبع صور: تسقط فيها الألف من أبن ولاتسقط فيا عداها، فلوقات هذا زيد آبنك، وآبن أخيك، وآبن عمك، ونحو ذلك مما ليس له صيغة بين علمين، أثبت فيه الألف . وكذلك إذا كان خبرا كقولك : أظنّ زيدًا آبنَ عمرو، وكأنّ بكرا آبنُ خالد، وإن زيدا آبنُ عمرو، فتثبت الألف في الجميع، ومنه في القرءان الكريم : ﴿وَقَالَتِ النَّهُودُ عُنَيْرٌ آبنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارِي الْمُسِيحُ آبنُ اللهِ كتبتا في المصحف الألف ، فلو ثنيت الأبن، ألحقت فيه الألف صفة كان أو خبرا، فتكتب قال عبدالله : وزيدٌ آبنا مجدكذا وكذا ، وأظنّ عبدالله وزيدا آبني مجد فَعَلَا كذا بالألف، وكذلك إذا ذكرت آبنًا بغير آسم ، فتكتب : جاء آبن عبد الله بالألف أيضا، وحكم الآبن، تقول : جاءت هندُ بنة قيس، فتحذف الألف، آبنة مؤنثا في جميع ما ذكر حكم الآبن، تقول : جاءت هندُ بنة قيس، فتحذف الألف، وشرط الأستاذ أبو الحسن بن عُصْفُورٍ أن يكون مذكرا فلا تسقط من آبنة ،

ونقل أحمد بن يحيى عن أصحاب الكسائى": أنه متى كان منسوبا إلى آسم أبيه أو أمه أوكنية أبيه أو أمه وكان نعتا، حذفوا الألف فلم يُجِزه فى غيره الاسم والكنية فى الأب والأم ، قال: وأما الكسائى" فقال: إذا أضفت إلى آسم أبيه أوكنية أبيه، وكانت الكنية معروفا بها كايعرف بآسمه، جاز الحذف، لأن القياس عنده الإثبات، والحذف آستعال، فإذا عدى الاستعال، رُجعَ إلى الأصل ،

وحكىٰ آبن جنى عن متأخرى الكُتَّاب: أنهم لايحذفون الألف مع الكنية ، تقدّمت أو تأخرت . قال : وهو مردود عند العلماء علىٰ قياس مذاهبهم .

<sup>(</sup>١) فىالضو. [مما ليس بين علمين] وهي أوضح. [ولعلَ الأصل مما ليس صفة ... ...].

والألف تحــذف من الحط فى كل موضع يحذف منــه التنوير. وهو حُذِفَ مع الكُنيٰ .

الرابع - تحذف من كل مُعَرّف بالألف واللام إذا دخلت عليه لامُ الابتداء، نحو ﴿ وَلَلآ خِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنْ الْأُولَىٰ ﴾ أو لامُ الحِرّ، نحو للدّار ألفُ ساكن غيرك ، وقياسها الإشبات كما أثبتوها فى لاّبنك قائم ، ولِأبيك مال ، وسبب حذفها التباسها بلا النافية .

وذهب بعضهم : إلى أنها لاتحذف مع لام الآبتـداء فرقا بينها وبين الجارّة. ولم يحذفوها من نحو مررت بالرجل والله أعلم .

# الحرف الشانى ( اللام، وتحذف فى مواضع )

(منها) تحدف من الذي للزومها، فكأنها ليست منفصلة، وكذلك تحذف من جمعه وهو الذين لأنه يشبه مفرده في لزوم البناء، ولفظ الواحدكأنه باق فيه، ولم يحذفوه من المثنى كما في قوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّاناً ﴾ فكتبوه بلامين فرقًا بينه وبين الجمع، وإنما آختصت التثنية بالإثبات، لأنها أسبق من الجمع، واللبس إنما حصل بالجمع.

( ومنها ) تحذف من الَّتي للزومها كما تقــدّم، ومن تثنيتها وهي الَّتَان، وجمعها : وهي الَّاتِي لأنهما لايلتبسان، بخلاف تثنية الذي وحروفه .

وقال أحمد بن يحيى : كتبوا اللاتى (الله في واللائى (الله في وأسقطوا لاما من أولها وألفا من آخرها ، قال : وهدا للاستعال لأنه يقل في الكلام مثله ، ويدل عليه ما قبله وما بعده ، ولوكتب على لفظه كان أولى .

قال الشيخ أثير الدين أبوحَيّان رحمه الله: والذي عهدناه من الكُتَّاب أنه لاتحذف الألف لئلا يلتبس بالمفرد .

(ومنها) تحذف من الليل والليلة على أجود الوجهين ، فيكتبان بلام واحدة على هذه الصورة : وو النيل والنيلة " : لأنّ فيه آتباع المصحف؛ وأجاز بعضهم كتابته بلامين ، قال أبو حَيّان : وهو القياس ،

(ومنها) تحذف من ... ... ونحوه، مما دخل عليه لام الحتر فيكتب بلامين و إن كان في اللفظ ثلاث لامات .

(ومنها) قال أحمد بن يحيى: يكتب الطيف بلام واحدة لأنه قد عُرِفَ فحذف، وهذا بخلاف اللَّهُو، واللَّعِب، واللَّعْبَة، واللاعبين، واللَّعْو، واللَّوْلُق، واللَّاتِ، واللهم، واللَّهَب واللوامة، فإنها لاتحذف منها اللام.

قال آبن قتيبة: وكل آسم كان أوّلُه لامًا ثم أدخلت عليه لام التعريف، كتبته بلامين، نحو اللهم، واللبن، واللحم، واللجام، وما أشبه ذلك. و إن كانوا قد آختلفوا في الليل والليلة لموافقة المصحف كما تقدّم.

## الحرف الشالث

(النون، وتحذف في مواضع)

(منهــا) تحدف مِنْ عَنْ إذا وصلت بِمَنْ أو بِمَــا، فتكتب عَمَّن وعَمَّا وعَمَّ .

( ومنها ) تحذف مِنْ مِنْ الجارّة إذا وُصِلَتْ بِمَنْ أو ما ، فتكتب مِمَّن ومِمَّا .

(ومنها) تحذف مِنْ إِنْ إِذَا وُصِلَتْ بَلَمْ، فتكتب إلَّمْ .

( ومنها ) تحذف من أنَّ المفتوحة إذا وُصِلَّتْ بلا ، فتكتب ألَّا .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولعله من اللَّعبِ ونحوه الخ ٠

# الحرف الرابع ( الواو، وتحذف في مواضع )

(منها) تحذف لأمن اللبس، مثل ماكتبوا من قوله تعالى: ﴿ يَدْعُ الدَّاعِ ﴾. ﴿ وَيَمْحُ اللهُ الْبُاطِلَ ﴾ بغير واو في يدعو و يمحو، لأرب ذكر الدّاع في الأول ، وذكر الله تعالى في الثانى يمنع أن يكون الفاعلُ جماعةً فلا يحصل اللبس، بخلاف قولك لا تضربوا الرجل: فإنه لو حذف لالتبس الجمع فيه بالواحد.

( ومنها ) تحذف ممن توالى فيه واوان فى كلمة واحدة ، مثل داوود ، وطاووس ، ورقوس ، ويُسَوَّوا ، وتَبَوَّ قُوا ، وجَاؤُوا ، ورقوس ، ويُسَوَّوا ، وتَبَوَّ قُوا ، وجَاؤُوا ، وبَاقُوا ، وبَاقُوا ، وأَمُو واحدة . وبَاقُوا ، وأَسَاقُوا ، ويَؤُودُهُ ، ويَؤُوسُ ، و ، فادرؤوا ، ومُبَرَّ وُون ، فيكتب بواو واحدة .

وكتب بعضهم طاوُوس ونحوه بواوين علىٰ الأصل،والقياس الآقتصار علىٰ واو واحدة كراهة آجتماع المثلين .

وَاستثنیٰ آبن عُصْمَفُورٍ من ذلك موضعًا،وهو أن لايؤدّى إلى اللبس،نحو قؤول وصؤول على و ذن فَعُول فإنه يلتبس بقَوْلٍ وَصَوْلٍ،وآختاره أحمد بن يحييٰ .

( ومنها ) تحذف مما توالى فيه ثلاث واوات فى كلمتين ككلمة ، مثل ليسوءوا، وينوءون، فتكتب ليسوءوا، وأجتووا، واجتووا، واجتووا، والجتووا، والجتووا، والتبس الجمع بالمفرد.

ووقع في المصحف كتابة يَسْتَوُونَ ، ويَلْوُونَ ، بواو واحدة ، وذلك لأن في يستوون ونعوه آجتمع واوان وضمة ، فناسب الحذف، وفي لوَّوْا رُءُوسَهُمْ ، ونحوه آنفتح ماقبل الواو فناسب الإثبات .

(ومنها ) تحذف للجزم كما فى قولك لم يَغُدُ فتحذف الواو علامةً للجزم، والله سبحانه. وتعالىٰ أعلم .

# الحرف الخامس ( الياء، وتحذف فى مواضع )

(منها) للجزم كما فى قولك : لم يَقْض، فتحذف الياء من آخره علامةً للجزم . (ومنها) تحذف لمراعاة الفواصل، نحو قوله تعالىٰ : وو وَالَّلْيُــلِ إِذَا يَشْرِ "بغيرياء

في آخرها لمراعاة ماقبله من قوله وووالْفَجْرِ".

(ومنها) تحذف فياتوالى فيه ياءان أو ثلاثة ، فتَكُتُ النَّبِيِّينَ ، وخَاسِتُينَ ، وخَاطِئينَ ، وخَاطِئينَ ، و فاطئينَ ، و أَسْرَائِيل ، وما أشبه ذلك بياءين فقط ، و إن كان في اللفظ ثلاث ياءات .

(ومنها) تحذف لأمن اللبس، فتَكُتُبُ قارءين جمع قارئ بياء واحدة، فرقا بينها وبين قَارِئَيْنِ تثنية قارئ فإنها تُكتب بياءين .

(ومنها) تحذف مدة ضمير الغائب مثل قولك: ضربه ، فتكتبه بغير واو، و إن كنت تلفظ به لأنك إذا وقفت حذفتها و وقفت على الهاء ساكنة ، وكذلك مدة ضمير الغائبين ، مثل قولك : ضربهم في لغة من وصل الميم ، وكذلك حذفوها إذا وليت الكاف ، نحو ضربكم زيد ولكم في لغة من وصل الميم بواو و بياء ، لأنه إذا وقف حذف الصلة والله أعلم .

## 

والحروف التي يدخلها البدل ثلاثة أحرف: الألف، والواو، والياء؛ والألف والياء والألف والياء والمرهما تعاقباً .

فتنوب الياء عن الألف في ثلاثة محال :

 <sup>(</sup>١) لعل فى العبارة سقطا والأصل فيكتب بياء فقط وان كان فى اللفظ يا مين وييا مين فقط وان كان الخ .
 (٢) تعلق هذا بالحرف الرابع أكثر منه بالخامس .

# المحل الأوّل (الاسم، وهو ثلاثة أحوال)

الحال الأول \_ أن تكون الألف فيه رابعة فصاعدا ، نحو المعزى ، والمستدى ، والحُبلى ، والمَسْتَدُعى ، والحُبلى ، والمَرْضى ، والمَلهى ، والمَدعى ، والمَشْترى ، ومِقَلى ، ومَقَلى ، ومَثَنى ، وكذلك أعْمى ، وأعْشى ، وأظْمى ، وأقْنى ، وأدْنى ، وأعلى ، ومُعَافى ، ومُنَادى ، وماأشبه ذلك ، فتكتب الألف فى جميع ذلك ياء سواء كان منقلبا عن واو أو منقلبا عن ياء ، لأنك إذا شيته شيته بالياء ، ومن ثم كتبت ياويلتى ، وياحسرتى ، ويا أسفى ، بالياء إشعارا بأنها مما ممال ثنيته بالياء ، ومن ثم كتبت ياويلتى ، وياحسرتى ، ويا أسفى ، بالياء إشعارا بأنها مما ممال أو تقلبها عند التثنية ياء ، إلا فيا قبلها ياء نحو الدُّنيا ، والعُليا ، والقُصْيا ، وهُديا ، ومَعيا ، وعَميا ، وعام حَياً ورُوْيا ، وسُقْيا ، فإنك لا تكتب الألف فيهاياء كراهة أن تجتمع ياءان في الخط ، نعم يغتفر ذلك في حويي ورين علمين : للفرق بين يحيي علما و بينه فعلا وبينه وصفا ، وكان البدل في العَلَم دون الوصف والفعل لأن الفعل والصفة أثقل ،

قال آبن قتيبة: وأحسبهم آتبعوا فى يحيىٰ رسم المصحف. ١١) فلوكان مهموزا، نحو مستقرأ ومستنبئا، أو قبل آحره ياء نحو خَطَايَا، وزَوَايَا، ورَكَايَا، والحَوَايَا، والحيا، وما أشبهه كتب بالألف.

الحال الثانى \_ أن تكون الألف فيه ثالثة ، فإن كانت مبدلة عن ياء ، نحو فتى ، ورحى ، وسوى ، والهدى ، والمدى للغاية ، والهوى لهوى النفس ، وندى الأرض ، وندى الجود ، وحفى الدابة ، والكرى النوم ، والقدى ، والأذى ، والخنى : فُشُ القول ، والضّنى : الحوض ، والرّدى : الهلاك ، والطّوى : الجوع ، والأسلى : الحُرْن ، والعمى : في القلب المرض ، والرّدى : جنى الثمرة ، والصّدى : العطش ، والشّرى : في الجسد ، والضّوى : والعين ، والجنى : خيا الثمرة ، والصّدى : العطش ، والشّرى : في الجسد ، والضّوى :

<sup>(</sup>١) كذا في الضو. أيضا وليس ممــا نحن فيه .

الهُزَال، والشَّرىٰ: التراب النَّدِى، والجَوَىٰ: داء فى الجوف، والسَّرىٰ: [سَيْرً] اللّيل، والسَّلىٰ: سَلَىٰ الناقة، ومِنَّى: المكان المعروف، والمَدىٰ الغاية، والصَّدىٰ آسم طائريقب ال إنه ذكر البوم، والنَّسىٰ: عرق فى الفَخذ، وطُوَّى: وَادٍ، والوَغىٰ: الحَدربُ، والوَحیٰ: العَجَلُ، والوَریٰ: الخَلْقُ، والذَّریٰ: الناحیة وأنا فى ذَریٰ فلان، والمِعیٰ واحد الأحشاء، والحِجیٰ والنَّهیٰ العَقْلُ، والحَشٰی واحد الأحشاء، وما أشبه ذلك كتب بالیاء،

و إن كانت منقلبة عن واو، نحو عصا، ومَنَا للقَدْر، ورَجَا لجانب البئر، والقَنَا فى الأنف، والرِّما والقَرَا للظهر، والعَشا فى العين، والقَفَا: قَفَا الإِنسان، والصَّغَا: ميلُك للرجل، ووَطَا جمع وطاة، و[لُمَا جمع] لهاة، والفَلَا جمع فلاة، كتب بالألف.

وتفترق الواو من الياء فيه بطرق أقربها التثنية تقول فى الأوّل فتيان ، ورحيان، وسويان .

قال آبن قتيبة: فلو ورد عليك آسم قد تُنِّى بالواو والياء عَمِلْتَ على الأكثر الأعم . وذلك نحو رَحَّى، فإن من العرب من يقول رحوت الرَّحاء؛ ومنهم من يقول رحيت، قال: وكَتْبها بالياء أحبُّ إلى لأنها اللغة العالية .

وكذلك الرِّضا من العرب من يقول فى تثنيته رضيان ؛ ومنهم من يقول رضوان ، قال : وكتابته بالألف أحب إلى : لأن الواو فيه أكثر، وهو من الرضوان ، وكذلك الحيم في متى ، لأنها لوسُمِّى بها وثُقِّى ، لقلت متيان ، فيعلم أنه من ذوات الياء ـ وتقول فى الثاني : عَصِوان ومَتَوان ورَجَوان ، فيعلم أنه من ذوات الواو ، فاذا أشكل عليك شيء فلم تَعلَم أهو من ذوات الراء] ؟ نحو خَساً بالحاء المعجمة والسين المهملة ، كتبته بالإلف لأنه هو الأصل ،

<sup>(</sup>١) تقدم فهو مكر ر . (٢) الزيادة عن ضوء الصبح .

ومنهم من يكتب البابكلَّه بالألف على الأصل وهو أسهل للمُثَّاب. وعلىٰ تقدير كَتْبِها بالياء فلوكان منوّنا فالمختار عندهم أنها تكتب بالياء أيضا، وهو قياس المبرّد وقياس المسازنيّ أن يكتب بألف إذ هي ألف التنوين عنده في جميع الأحوال . وقاس سيبويه المنصوب بالألف لأنه للتنوين فقط .

قال آبن قتيبة: وتعتبر المصادر بأن يرجع فيها إلى المؤنث، فما كان في المؤنث بالياء كتبتّه بالياء، نحو العَمَىٰ، والظَّمَىٰ، لأنك تقول عَمْيَاء وظَمْيَاء، وما كان المؤنث فيه بالواوكتبته بالألف، نحو العَشَا في العيزب، والعَثَا وهوكثرة شعر الوجه، والقَبَ في الأنف، لأنك تقول عَشْواء، وقَنْواء، وعَثْواء.

قال: وكل جمع ليس بين جمعه وبين واحده فى الهجاء إلا الهاء من المقصور، نحو الحصى، والقَطَا، والنَّوى، فما كان جمعه بالواوكتبته بالألف، وماكان جمعه بالياءكتبته بالياء.

وكتبت لَدى بالياء لأنقلابها ياء في لَدَيْكَ .

وأما كلا، فالصحيح من مذهب البصريين أنها تكتب بالألف، لأن ألفه عنواو. ومن زعم أنها عن ياء كالمعي ، كتبها بالياء ، وأجاز الكوفيون كتبها بالياء وهو خطأ على مذهبهم لأن الألف عندهم للتثنية ، وألف التثنية لا يجوز أن تكتب ياء لئلا يلتبس المرفوع بغيره ، وقياس كلتا عند البصريين أن تكتب ياء ، وشذ كتابتها بالألف .

قال آبن قتيبة : والذي أسْتَحِبَّه أن تُكْتَبَ كَلَا وَكِلْنَا في حال الرفع بالألف، وفي حالتي الجرّ والنصب بالياء ، فإذا قلت : أتاني كلّا الرجلين أو كلنّا المرأتين ، كتبته بالألف ، وإذا قلت : رأيت كلي الرجلين أو كلتي المرأتين كتبته بالياء ، لأن العرب قد فرقت بينهما في اللفظ فقالوا : رأيت الرجلين كليهما ، ومررت بالرجلين كليهما ، ومررت بالمرأتين كليهما ، ومررت بالمرأتين كليهما ، وقالوا : جاءني الرجلان كلاهما ، والمرأتان كلتاهما .

<sup>(</sup>١) لعله المنصوب فقط فقال يكتب بالألف الخ. (٢) أي مع المكنى كما هي عبارة أن قتيبة .

وتَتَرَىٰ إِن لَمْ تَنَوِّنَ، فَالْفَهَا لَاتَأْنَيْثُ وَ إِنْ نَوْنَتِ فَهِى لَلْإِلَحَاقَ، وقياسُهَا أَنْ تَكْتُب بالياء . ومَن زعم أَنه فَعَلْ، فَأَلْفَه بدل التنوين كألف صبرا، فهو قياسه . ووقع في كلام آبن البادس أن تترى في الخط بياء، وهو خلاف المعروف .

#### تنبيــــه

لو أتصل الأسم الذي يكتب بالياء بضمير متصل، نحو رَحَاك، وقَفَاك، ومَلْهَاك، ومَلْهَاك، ومَلْهَاك، ومَرْعَاك، فقيل يكتب بالياء كال عدم أتصالها، فيكتب على هذه الصورة: رحيك، وقفيك، ومَلْهيك، ومَرْعيك.

قال الشيخ أثير الدين أبوحيّان رحمه الله: وآختيار أصحابنا فيه بالألف إذا آتصل به ضمير خفض أوضمير نصب، سواء كان ثلاثيا أم أزيد، إلا إحدى خاصةً فإنها تكتب بالياء حال آتصالها بضمير الخفض، نحو من إحديهما كحالها دون الاتصال، وآختافوا إذا آتصلت بتاء تأنيث تنقلب هاء فى الوقف ؛ فذهب البصريون إلى كتابتها ألفا، نحو الحصاة، وآختار الكوفيون كتابتها بالياء نحو الحصية .

الحال الثالث \_ أن تكون الألف فيه ثانية ، نحو ما وذا إذا كانا آسمين ، فيكتب بالألف على صورة النطق به .

## المحل الثانى (الفعل، وله حالان)

الحال الأول \_ أن تكون الألف فيه رابعةً فصاعدًا، نحو أعطى، وآستعلى، وآستعلى، وتَدَاعى، وتعددى، وآستعلى، وتَداعى، وتعادى، وآستعلى، وما أشبه فتكتبه كلّه بالياء إلا أن يكون مهموزا، نحو أخطأ، وآنبا، وتخاطأ، وآستنبا، فإنه يكتب بالألف، وكذلك إذا كان قبل آخره يائي، نحو آستحيا، وتحايا، وأعيا، وتعايا، وآستعيا، وما أشبه فإنك تكتبه بالألف.

ووقع فى بعض المصاحف ﴿ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةً ﴾ بالألف فى آخر نخشٰى، وفى بعض المصاحف بالياء .

الحال الثانى \_ أن تكون الألف ثالثة ، فترده إلى نفسك ، فإن ظهرت فيه الواو فآكتبه بالألف، نحو قولك: عدا، ودعا، وعما، وغزا، وسلا، وعلا من العلق، لأنك تقول: عدوت، ودَعَوْتُ، ومحوت، وغزوت، وسلوت، وعلوت. وشذ زكى، فكتب بالياء وإن كان من ذوات الواو، لأنه من زكى يزكو، إلا أن العرب يُميلون الأفعالَ ذوات الواو، وإن ظهرت فيه الياء فآكتبه بالياء، نحو قولك: قضى، ومشى، وسعى، وعسى، لأنك تقول: قضيت، ومشيت، وسعيت، وعسيت، ويجوز كتابته بالألف أيضا.

#### تنبي\_\_\_ه

لو آتصل بالفعل ضمير متصل، نحو رماه، وجزاه، ورعاه، فقيل يكتب على حاله بالياء، فيكتب على الله في الله

قال آبن قتيبة : وكل ما لحقته الزيادة من الفعل لم تنظر إلى أصله ، وكتبته كله بالياء ، فتكتب أَغْرَىٰ فلان فلانا ، وأدنى فلان فلانا ، وألمى فلان فلانا بالياء ، وهو من غزوت ، ودنوت ، ولهوت ، لأنك تقول فيه : أغزيت ، وأدنيت ، وألهيت ، وكذلك تكتب يُغْزىٰ ، ويُدْنىٰ ، ويُدْهىٰ ، على البناء لما لم يسم فاعله بالياء ، لأنك تقول في تثنيته : يُغْزَيان ، ويُدْنيَان ، ويُدْعَيَان .

# 

وآعلم أن الحرف الذي في آخره ألف في اللفظ إنما يكتب ألِّفاً على صورة لفظه ، نحو ما، ولا، وألا، وما أشبهها، وآستثنُّوا من ذلك أربع صور فكتبوها بالياء . إحداها \_ بَلَىٰ ،قال بعض النحاة لإمالتها: وقال سيبويه : لأنه إذا سمى بها موثنيت قيل بَلَيَان كما يقال في متىٰ مَتَيان .

الثانية \_ إلى، وُكتبت بالياء لأنها تُرَدّ إلى الياء في قولهم إليك .

الثالثة \_ على، وكتبت بالياء لأنها تُرَدُّ إلى الياء أيضاً في قولهم عليك .

قال آبن قتيبة : وكاب القياس فيها وفى إلى أن تكتبا بالألف لعــدم جواز الإمالة فيهما .

الرابعة \_ حتى ، وكتبت بالياء حملا على إلى لكونهما بمعنى الآنتهاء والغاية ، ولأنه قد روى فيها الإمالة عن بعض العرب فروعى حكمها .

#### تند\_\_\_\_ه

لو وليت ما الاستفهامية حتى، أو إلى، أوعلى، كُتِبْنَ بالألف على هذه الصورة: حَتَّام، و إلام، وعَلَامَ، لأنها شديدة الاتصال بما الاستفهامية بدليل أن ما بعدها لا يوقف عليه إلا بذكرها معه، فكأن الألف وقعت وَسَطًا فصارت كمال ماكتب بالياء إذا اتصل بضمير خفض أو ضمير نصب، فإنه يكتب بالألف.

قال الشيخ أبو عمرو بن الحاجب رحمه الله: فإن وُصل في َحتّامَ و إلى الهاء الحائرة ، فلك أن تجريها على الاكتصال ولاتعتد بها ولك أن تعتد بها وترجع الألف في حتى ، و إلى ، وعلى ، إلى أصلها ، فتكتب بالياء يعنى على هده الصورة حتى مه ، و إلى مه ، وعلى مه .

## (فائدة)

قد يُكْتَبُ بالياء ما هو من ذوات الألف للجاورة كما فى قوله تعالى : ﴿وَالشَّحَىٰ وَاللَّهِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾ فإن الضَّحَىٰ ونحوه قياسه عند البصريين

أن يكتب بالألف لأنه من ذوات الواو، ولكنه كتب بالياء لمجاورة سجى، وسجى وانكان من ذوات الواو أيضا ،كتب بالياء لمجاورة قلى الذى هو من ذوات الياء، فسجى مجاور، والضحى مجاور المجاور.

وأما الواو فقد نابت عن الألف فى مواضع من رسم المصحف الكريم: وهي الصلاة، والزكاة، والحياة، والنجاة، ومشكاة، ومنسكاة، فتكتب على هذه الصورة: الصلوة، والزكوة، والحيوة، والحجوة، ومنوة، ومشكوة، فهنهم من كتبها كذلك في غير المصحف أيضا آتباعا للسلف فى ذلك، ومنهم من كتبها بالألف وهو القياس، ووجه بأن رسم المصحف متبع فى القرءان خاصةً. ولا يكتب شىء من نظائر ذلك إلا بالألف وكالقناة، والقطاة، آقتصارا على ما ورد به الرسم السلفى.

قال آبن قتيبة : وقال بعض أهل الإعراب : إنهم كتبوا هذه الكلمات بالواو على لغات الأعراب، وكانوا يميلون في اللفظ بها إلى الواو شيئا . وقيل بل كتبت على الأصل، إذ الأصل فيها واو، لأنك إذا جمعت قلت : صلوات، وزكوات، وحيوات، وإنما قلبت ألفًا، لما آنفتحت وآنفتح ماقبلها .

قال : ولولا آعتياد الناس لذلك في هذه الأحرف الثلاثة: أي الصلاة ، والزكاة ، والحياة ، والخياة ، والحياة ، لكان من أحب الأشياء إلى أن تكتب كلها بالألف . وجمعوا في الربا بين العوض والعوض منه ، فكتبوه بواو وألف بعدها على هذه الصورة : الربوا . وفي بعض المصاحف ﴿ وَمَا آ تَيْتُمُ مِنْ رباً ﴾ بألف بغيروا و، وما سواه فلا خلاف فيه .

#### تنبي\_\_\_ه

لو آتصل بشيء مما أبدلت ألفه واوا صمير، نحو صلاتهم، وزكاتهم، وحياتك، (١) ونجاته، وميشكَاته، ورباه، كتبت بالألف دون الياء، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) كذا في الضوء أيضا . ولعل صوابه دون الواو .

## القسم الثاني

( ما ليس له صــورة تخصــه )

وهو الهمزة، إذ تقع علىٰ الألف والواو والياء، وعلىٰ غيرصورة؛ ولها ثلاثة أحوال.

## الحال الأول

(أن تكون في أوّل الكلمة)

فتكتب ألفا بأى حركة تحرّكت : من فتحة، مثل أحمد، وأيوب، وأحد؛ أو ضمة: نحو أُخذ، وأُ كُرَمَ، وأُوحَى، وأولئك؛ أوكسرة: نحو إبراهيم، وإسمعيل، وإسحق، و إثيمد، و إبل، و إذ، و إذا، و إلى، و إلَّا، و إمَّا، سواء في ذلك همزة القطع مثل أَكْرَمَ، وهمزة الوصل مثل أتخذ، والهمزة الأصلية مثل آمري، والهمزة الزائدة مثل إشاح. وذلك لأنالهمزة المبتدأة لاتخفف أصلا منحيث إنالتخفيف يقربها منالساكن، والساكن لا يقع أولا ، فحعلت لذلك على صورة واحدة . وٱختصت الألف بذلك دون اليـاء والواو حيث شاركت الهمزةَ في المخرج ، وفارقت أختيها في الحِلَّمـة ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الهمزة مُبْتَـدَأَةً كما في الصور المذكورة ، أو تقدّمها لفظ آخر، نحو ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي ﴾ و فَبِأَى، و أفأنت، و بأنه، وكأنه، وكأين، و بإيمان، ولإيلاف، ولَبإمام، وسأترك، ولأَقطَّعن، ومررت بأحمد، وجئتُ لأَكْرَمَك، وٱكتحلتُ بِالإِثمد، إلا فَمَا شَدٌّ منذلك، نحوهؤلاء، وٱبْنَؤُمٌّ، ولئن ، ولئلًّا، ويومئذ، وحيننذ، وما أشبهها، فإنه كان القياس أن تكتب الهمزة فيها ألفا لأنها وقعت أوّلا، لكنهم خالفوا فكتبوا همزة هؤلاء، وآبْنَوَمْ بالواو، وإن كانت في الحقيقة مبتدأة ِدليل أن ها حرف تنبيه وهو منفصلِ عن آسم الإشارة . وكذلك آبنُ آسم أضيف إلى الأم، لكنهم شبهوها بهمزة لَؤُم، فكتبوها بالواء، و راعَوْا في ذلك كثرة لزوم

هاء الإشارة، وعدم آنفكاك آبنؤم الواقع في القرءان، فكأنها صارت همزة متوسطة . وكتبوا همزة لئن ، ولئلا، وحينئذ، ويومئذ، وما أشبهها ياء وإن كانت أول كلمة وكان القياس أن تكتب بالألف. أما لئن، فلأن أصلها لإن بلام ألف ونون. وأما لئسة للأ، فلأن أصلها لأن بلام ألف ونون منفصلة من لا، بدليل أنهم إذا لم يحيئوا بعدها بلا، كتبوها لأن، نحو جئت لأن تقرأ، لكنهم جعلوا اللام مع أن كالشيء الواحد ، وكذلك حينئذ، ويومئذ، فإن الأصل أن يفصل الظرف المضاف للجملة التي بين منها إذ المنونة تنوين العوض وأن يكتب بالألف، لكن جعل الظرف مع إذ كالشيء الواحد، فوصل بإذ، وجعلت صورة الألف ياءً كما جعلوها في يئس ، وكذلك الحكم في كل ظرف أضيف إلى ماذكر، سواء المفرد : كالأمثلة المذكورة، والجمع نحو أزْمانَئذ ، وسيأتي الكلام على ما يتعلق من ذلك في الفصل والوصل إن شاء الله تعالى .

# الحــال الثــا نى (أن تكون متوســطة؛ولها حالتان)

الأولى - أن تكون ساكنة ، فلا يكون ما قبلها إلا متحركا وتكتب بحركة ما قبلها ، فإن كان ما قبلها مفتوحا ، كتبت ألفًا نحو رأس ، وكأس ، وبأس ، ويأس ، وضأن ، وشأن ، ودأب ، وتَأْكُل ، وإن كان ما قبلها مضموما ، كتبت واوًا ، نحو مؤمن ، ونؤمن ، وتُؤوى ، وتُؤتى ، ومؤتى ، ويؤفك ، وما أشبهها ، وإن كان ما قبلها مكسورا ، كتبت ياء ، نحو بئر ، وذئب ، وبئس ، وأنيَّهم ، ونبئنا ، وجئنا ، وجئنا ، وشئنا ، ولمَينًا ، وما أشبهها .

الثانية \_ أن تكون الهمزة متحركة؛ والنظر فيها باعتبارين .

(18)

الاعتبار الأول \_ أن يكون ماقبلها ساكنا، وحينئذ فلا يخلو: إما أن يكون حرفا من حروف العلة (وهي الألفُّ والواو والياء) أوحرفا صحيحاً . فإن كان الساكن الذي قبلها حرف علة نظر: إن كان حرف العلة ألفا ، فإن كانت حركة الهمزة فتحة ، فلا تثبت للهمزة صورة نحو ساءل ، وأبناءنا ، وأبناءكم، ونساءنا، ونساءكم، وجاءنا، وجاءكم، (وساءل،فَاعَلَ من السؤال) وما أشبهه . وإن كانت ضمة تثبت لها صورة الواو، نحو التَّسَاؤُلُ، وآباؤكم، وأبناؤكم، وأولياؤكم، وبآبائنا، وشبه ذلك؛ وإن كان حرف العلة واوا أوياء: فإما أن تكونا زائدتين للذ، أوتكون الياء للتصغير أوأصليتين أوملحقتين بالأصل. فإن كانتا زائدتين للذ نحو خطيئة، ومقروءة، وهنيئا، مريئا، أو ياء تصغير نحو أُفَيِّس تصغير أَفُؤس جمع فاس، فلاصورة للهمزة ، و إن كانتا أصليتين نحوسوْءة ، وهيئة ، أوملحقتين بالأصل نحو جيئل (وهو الضُّبُعُ)، وحَوْءَبَة (وهو الدلو العظيم)، والحَوْءَبُ (آسم موضع)، والسَّمَوْءَل (آسم رجل)، فإنك تحذفها وتنقل حركتها إلىٰ الساكن قبلها فتقول: سوّة، وهية، وجيل، وحوبة، وحُوب وسَمُول. ولا صورة للهمزةحينئذ فيتحقيقها ولا فيحذفها . وإن كان الساكن الذي قبلها حرفا صحيحا ، نحو المرْأَة، والكَمْأَة، ويَسْأَمُ، ويُسْئِمُ، ويَلْؤُمُ ونحو ذلك، فتنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وتحدف الهمزة . والأحسى الأقيس أن لا تثبت لهـــا صورة في الحط لافي التحقيق ولا في الحذف والنقل .

ومنهم من يجعل صورتها الألف على كل حال، فيكتبها على هذه الصورة: المرأة والكَمْاة، ويسأم، ويسإم، ويلاَّم، وهو أقل آستعالاً. وقد كتب منه حرف فى القرءان بالألف، وهو قوله تعالى : و يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبائِكُمْ "،

<sup>(</sup>١) كدا في الأصل؛ وليس هذا موضعها كما هو ظاهر ٠

ومنهم من يجعل صورتها على حسب حركتها، فيكتب المرأة، والكمائة، ويَسْأَمُ، بالألف، ويكتب يُسْئِمُ بالياء، ويكتب يَلْؤُمُ بالواو ، واستثنى بعضهم من ذلك ما إذا كان بعدها حرف علة، نحو سَنُول، ومَشْئوم، فلم يجعل لها صورة أصلا، وإذا كان مثل رءوس يكتب بواو واحدة فلا صورة لها ، وكذلك الموءودة في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا الْمَوءودَةُ سُئِلَتُ ﴾ على ما كتبت في المصحف بواو واحدة لا يجعل لها صورة .

الاعتبار الشانى \_ أن يكون ماقبلها متحرّكا فينظر: إن كانت مفتوحة مفتوحا ماقبلها، كتبت ألف نحو سَأَلَ، ورَأَوْك، وبدأ كم، وأَنْسَأُكم، وقرأه، وليَقْرَأهُ، وشبه ذلك ، إلا إن كان بعدها ألف فلا صورة لها، نحو مَال ومَاب، ونهم الله أنها تصوّر ألفا فتكتب بألفين ، وإن كانت مفتوحة مكسورا ما قبلها نحو خاطئة ، وناشئة ولَيُبَطّئنَّ، ومَوْطئاً، وخاسئاً، ويُنشئكُم، وشَابئك، صوّرت بجانس ماقبلها (وهو الكسرة) فتصوّر ياء ، وإن كانت مفتوحة، مضموما ما قبلها نحو الفُؤَاد، والسؤال، ويُؤدِّه إليك، ويؤلف، ومُوَجَّلا، ومُؤذِّنُ، وهُرُوَّا، وشبهه، صوّرتها بمجانس ماقبلها، وإن كانت مضمومة، مضموما ماقبلها، نحو نُوُم، كتبت بالواو في الحالتين، كُصُبُر جمع صبور، أومضمومة، مفتوحاً ما قبلها نحو لَوُم، كتبت بالواو في الحالتين، إلا إن كان بعدها في الصورتين واو، نحو رءوس، ونَدُّوم، وإن كانت مضمومة، مكسورا ماقبلها نحو يَسْتَهْزِءُونَ، وأُنيئكم، ولايُنبَئك، وسَنُقْرِئُك، كتبت بواو على مذهب سيبويه، وياء وواو بعدها على مذهب الأخفش ،

<sup>(</sup>١) أى فلا صورة لهــا ٠ (٢) هذا خاص بنحو يستهزءون و يقرءون ٠

# الحال الشالث (أن تكون الهمزة آخرا؛ ولها حالتان أيضا)

### الأولى

(أن يكون ماقبلها ساكنا، والنظر فيها باعتبارين)

الاعتبار الأول ـ أن يكون ما قبلها صحيحا، فتحذف الهمزة وتلق حركتها على ما قبلها ولاصورة لها في الخط، نحو جزء، وخب، ودف، ولمرء، ومل، سواء في ذلك حالة الرفع والنصب والجرّ، وقيل: إن كان ما قبل الساكن مفتوحا، فلا صورة لها ، وإن كان مضموما، فصورتها الواو، وإن كان مكسورا، فصورتها الياء مطلقا. وقيل: إن كان مضموما أومكسورا فعلى حسب حركة الهمزة، فيكتب الجزء، والدفء، بالواو في الرفع و بالألف في النصب و بالياء في الجرّ، وإن كان شيء من ذلك منصوبا منونا فيكتب بألف واحدة، هي البدل من التنوين، وقيل: يكتب بألفين، إحداهما صورة الهمزة، والأخرى صورة البدل من التنوين، وقيل: يكتب بألفين،

الاعتبار النانى \_ أن يكون ماقبلها معتلا ، فينظر: إن كان حرف العلة زائدا المد، (۱) فلا صورة لها نحو نبى ، ووضو ، وسما ، والسّو والمسى ، وقرا ، وشا ، وشا ، والما ، وجا ، إلا إن كان منونا منصو با فيكتبه البَصْريون بألفين ، والكوفيون و بعض البَصْريين بواحدة ، وهذا إذا كان حرف العلة ألفا نحو سما : الألف الواحدة حرف العلة ، والأخرى البدل من التنوين ، فإن اتصل ماقبله ألف بضمير مخاطب أو غائب ، فتصور الهمزة واوا رفعا ، نحو هذا سماؤك ، ويا عجرا نحو نظرت إلى سمائك ، وألفا واحدة هي ألف المد نصباً ، نحو رأيت سمائك ، أما إذا كان حرف

<sup>(</sup>١) هذه الألفاظ الأربعة ليس فيها مدزائد ولعله مصحف وأصله [و بناء ونساء والمساء وخباء الح] . فليحرو.

العلة ياء أو واوا نحو رأيت وضوءا، فيكتب بالف واحدة. و إن كان حرف العلة غير زائد للذ، فلا صورة للهمزة في الخط .

# الحالة الثانية (أن يكون ما قبل الهمزة متحركا)

فتكتب صورة الهمزة على حسب الحركة قبلها. فإن كانت الحركة فتحة، رسمت أَلْفَ ، نِحُو بَدَأً ، وَأَنْشَأَ وُ وَمِنْ سَـبَا يِنْبَا ۖ \* وَالْمَلَا ، وَيُسْتَهْزَأُ ، عَلَى البناء للفعول ، ويُنْشَأُ كذلك، ورأيت آمْرَأً وما أشبهه . و إن كانت كسرة رسمت ياء، نحو قُريَّ ، وآستُهْزيَّ ، ولكل أمْرِئ، ومن شَاطِئ، ويَسْتَهْزِئَ،علىٰ البناءللفاعل، وبرئ ومررت بامرئ. و إن كانت ضمة، رسمت واوا، نجو آسرؤ، واللؤلؤ، وما أشبه ذلك، إلا في مثل النبأ إذا كان منصوبا منونا فقيل : يكتب بألفين نحو سمعت نبأا ، وقيل : بواحدة وهو الأَّوْلَىٰ . وإن آتصل بها ضمير ، فعلى حسب الحركة قبلها كحالهـــا إذا لم يتصل بها ضمير. وقيل: إن كان ماقبلها مفتوحا، فبألف نحو لن يقرأ، إلا أن تكون هي مضمومة فبواو، إن قلنا بالتسميل بين الهمزة والواو،و بالياء إن قلنا بإبدالها ياء،وقيل إن آنضم ما قبلها أو آنكسر، فكما قبل الآتصال بالضمير، فتجعل صورتها على حسب الحركة قبلها. وإن آنفتح ماقبلها وآنفتحت، فبالألفِ نحو لن يقرأ؛ وكذلك إذًا آنفتح ماقبلها وسكنت نحو لم يقرأ، ولم يُنَبَّأ، وآقرأ، وإن نشأ وما أشبهه. و إن آنفتح ما قبلها وآنضمت، فبالواو نحو يقرؤ . وقيل بالواو والألف كما كتبوا في المصحف وأُفُــلُ مَا يَعْبَوًا) و (إَنْبَوُ الْخُصْمِ) و (يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ) ﴿ أُومَنْ يُنَشَّؤُا ﴾ بواو وألف في الجميع. أو أنكسرت، فبالياء نحو من المقرئ، وقيل بها وبألف كما كتبوا في المصحف ﴿ مِن نَّبَأَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ بالف و ياء .

#### تنبي\_\_\_\_ه

قد تقدّم في الحذف أن همزة الوصل تحذف في بعض مواضع وتثبت فياعداها .

فيث ثبت ، كتبت بحسب حالها إذا آبتدئ بها . فإن كانت يبتدأ بها مضمومة ،

كتب مايليها واوا إن كانت همزة أو واوا مبدلة منها ، نحو اؤتُمِن فلان ، وقلت لك اؤمر فلانا بكذا ، وإن كانت يبتدأ بها مكسورة ، كتب ما يليها ياء إن كانت همزة أو ياء مبدلة منها ، نحو آئذن لى يازيد ، ائت القوم ، ائت عليهم كذلك وإن كان النطق بها واوا بضم ما قبلها نحو ﴿ وَمِنْهُم مَنْ يَقُولُ آئذُنْ لِى ﴾ تكتبه ياءً على الهمزة في الآبتداء بها ، ويستثنى فاء إفعل من نحو يَوْجل مشل يَوْسن فإنها تكتب واوا بعد الواو والفاء كما في قولك فآوجل ، وآوجل . يكتبان بإثبات ألف الوصل ، والواو بعدها ولم يكتبوها على آبتداء الهمزة ، أما بعد غير الواو والفاء ، فإنها تكتب بحسب بعدها ولم يكتبوها على آبتداء الهمزة ، أما بعد غير الواو والفاء ، فإنها تكتب بحسب وتكتبه ياء للانفصال ، و إن كانت قبلها كسرة كانت ياء لفظا وخطا ، نحو قلت لك آبيلي ، و كذلك إذا آبتدئ بهمزة الوصل نحو آيجلي ياهند ،

وأعلم أنه إذا وقعت همزة آستفهام وبعدها همزة قطع صوّرت همزة القطع بعدها بجانس حركتها. فإن كانت الحركة فتحة كتبت ألفا ، نحو أأسجد وإن كانت الحركة ضمه كتبت واوا نحو أؤُنْزِل وإن كانت الحركة كسرة كتبت ياء نحو أَيَّنَكَ لأنها إذا خُفِّفت بالبدل كان إبدال المفتوحة ألفا، وإبدال المضمومة واوا، وإبدال المكسورة ياء . وقد تحذف المفتوحة خطا فتكتب بألف واحدة، نحو أسجد كما في رسم المصحف .

وآختلف في الساقطة من الهمزتين والحالة هذه : فقيل الثانية ، وهو قول أحمد آبن يحيي : وقيل الأولى وهو قول الكسائي .

فلو كانت ثلاث ألفات فى اللفظ نحو قوله تعالىٰ : ﴿ أَ آلِهَتُنَا خَيْرٌ ﴾ فقال أحمد ابن يحييٰ : تكتب بواحدة .

وآختلف فى الثابتة ، فذهب الفراء وتعلب وآبن كيسان إلى أنها الأستفهامية لأنها حرف معنى . وحكى الفراء عن الكسائى : أنها الأصلية وحكاه آبن السيد عن غير الكسائى وحُكى عنه أنها ألف الجمع .

وقد تكتب غير المفتوحة ألفا نحو قوله أإنّك ، لأن الألف هي الأصل، والهمزة حرف زائد لمعنّى كالواو والفاء فلا يعتدّ به، لكنه قليل، والله أعلم .

### الجملة الثانية

(في حالة التركيب والفصل والوصل)

واعلم أن الأصل فصل الكلمة من الكلمة ، لأن كل كلمة تدل على معنى غير معنى الكلمة الأخرى، فكما أن المعنيين متميزان فكذلك اللفظ المعبر عنهما يكون متميزا . وكذلك الخط النائب عن اللفظ يكون متميزا بفصله عن غيره . ويستثنى من ذلك مواضع كتبت على خلاف الأصل .

(منها) أن تكون الكلمتان كشيء واحد؛ وذلك في أربعة مواضعَ .

الموضع الأول \_ أن تكون الكلمتان قد رُكِّبَا تركيبَ منج، مثل بعلبك : ليدل على أن التركيب الذي يعتبر فيه وصل الكلمة بالأخرى هو تركيب المزج، وهو أن يتحد مدلول اللفظين . بحلاف ما إذا رُكبتا تركيبَ إسناد نحو زيد قائم، أو تركيبَ إضافة نحو غلامُ زيد، أو تركيبَ بناء لم يتحد فيه مدلول اللفظين نحو خمسة عشر، وصباحَ مساءً، وبينَ بينَ، وحَيْصَ بَيْصَ، فإن هـذا كله يكتب مفصولا لا تخلط فيه كلمة بأخرى .

<sup>(</sup>۱) لعله يغتفر ٠

الموضع الثانى \_ أن تكون إحدى الكلمتين لا يبتدأ بها فى اللفظ ، نحو الضمائر البارزة المتصلة ، ونون التوكيد، وعلامة التأنيث والتثنية والجمع فى لغة أكلونى البراغيث، وغير ذلك مما لا يمكن أن يبتدأ به ، فكل هذا يكتب متصلا و إن كان من كلمتين .

الموضع الشالث \_ أن تكون إحدى الكلمتين لا يوقف عليها ، وذلك ماكان نحو باء الحر ، وفاء العطف ، ولام التأكيد ، وفاء الحزاء، فإن هذه الحروف لا يوقف عليها ، فلما آمتزجت في اللفظ آمتزجت في الحط فتكتب متصلة و إن كانت في الحقيقة كلمتين .

الموضع الرابع \_ أن تكون الكلمة مع الأخرى كشيء واحد في حال منا فاستصحب لها الاتصال غالبا : مثل بعلبك ، إذا أعرب إعراب المضاف والمضاف اليه ، فإن هذا الإعراب يقتضى أن تفصل إحدى الكلمتين من الأخرى ، لأن الإعراب قد فصلهما ، أما إذا أعرب إعراب مالا ينصرف فلا يصح فيه الفصل أصلا ، لأن اللفظ الثانى منتهى الاسم ، فهو مفرد في المعنى وفي اللفظ .

وكتبرا لئلاً مهموزةً وغير مهموزة بالياء (وكان القياس أن تكتب بالألف) كما تكتب لأن إذا كانت اللام مكسورة بالألف فكذلك إذا زيدت عليها لا ، إلا أن الناس آتبعوا رسم المصحف ، وكذلك آئين فعلت كذا تكتبه بالياء آتباعا للصحف، وإن كان القياس أن يكتب بالألف ، وسيأتى الكلام على وصل لابيان فيما بعد إن شاء الله تعالى .

(ومنها) توصل مِنْ الجارّة وهي المكسورة الميم بما بعدها بعد حذف النون منها على ما تقدّم في موضعين :

الموضع الأول \_ توصل بِمَن المفتوحة الميم مطلقا، سواء كانت موصولة نحو أخذت الدرهم مِمَّنُ أخذتَه منه ، أو موصوفة كما في المثال المذكور فإنها فيه تحتمل

المعنيين جميعا، أو آستفهامية نحو مِمَّنْ أنت؟ أوشرطية نحو مِمَّن تأخُذْ درهما آخُذْ منه، وإيما وصلت بها لأجل آشتباههما خطا إذ لو كتبتا مِنْ مَنْ لكانتا مشتبهتين في الصورة فأدغمت نون مِنْ في ميم مَنْ وُنُزِّلت منزلة المدغم في الكلمة الواحدة، فلم يجعل له صورة بل حذف مع كتبه متصلا، وقد تقدّم الكلام على ذلك. في الحذف ، هذا هو المشهور الراجح .

وقال الأستاذ بن عصفور: إن كانت مَنْ آستفهاميةً، كتبت مفصولة علىٰ قياس ماهو من المدغمات علىٰ حرفين .

الموضع الثانى \_ توصل بعد حدف النون أيضا بما ، إذا كانت موصولة نحو عجبتُ مما عجبتَ منه ، أو آستفهامية نحو مِّ هذا الثوب؟ أو زائدة كما فيقوله تعالى: ﴿ مِنَّ خَطَاياهُمْ أُغْرِقُوا ﴾ . أما إذا كانت شرطية نحو مِنْ ماتأخُذْ آخُذْ ، أوموصوفة نحو أكلتُ من ما أكلتَ منه ، فإن القياس يقتضى أن تكون مفصولة .

وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: إذا كانت ما غير آستفهامية، كتبت مِنْ معها، وقضيته أنها لاتكتب متصلة إلا في حالة الاستفهام فقط، وتكتب منفصلة فما عداها .

قال الشيخ أثير الدين أبو حَيّان رحمه الله : والأقول أصح لأنّ علة الوصل في مِمّن مفقودة في مما، وهي آلتباس اللفظين خطا .

(ومنها) توصل عن بما بعدها بعد حذف النون منها على ما تقدّم، في موضعين . الموضع الأوّل \_ توصل بَنْ الموصولة غالبا ، نحو رَوَيْتُ عَمَّنْ رَويتَ عنه ، ويجوز فصلها، فتفصل عن مِنْ مَنْ وتثبت النون في عن ، وأما مَنْ غيرُ الموصولة، فالقياس فصلها، فتكتب في الاستفهام عن من تسأل؟ وفي الشرط، عن مَنْ ترض أرضَ عنه، فتفصل عَنْ مِنْ مَنْ على ما مر .

وزعم آبن قتيبة أن عَنْ مَنْ تكتب موصولة بكل حال ، سواء الموصولة وغيرها كا تكتب عم وعما موصولة من أجل الإدغام ، وزعم غيره أنه لا يؤثر الإدغام فى ذلك لأنهما كلمتان إلا فى نحو عما قليل لزيادتها .

الموضع الثانى \_ توصل بما الاستفهامية، كما فى قوله تعالى ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ وتحذف الألف من ما على ماتقدّم فى الحذف .

(ومنها) توصل مَعَ بما إذا كانت زائدة، وتقطع إذا كانت موصولة، قاله آبن قتيبة. (ومنها) توصل في بَمْنْ في موضعين :

الموضع الأول \_ توصل بَمنْ الآستفهامية دائمًا نحو قولك : فيمَنْ تفكر؟ ولكن لاتحذف الياء منهاكما حذفت النون من عَنْ ومن، إذ لا إدغام هنا .

الموضع الثانى \_ توصل بما إذاكانت موصولة فى الغالب نحو فكَّرْتُ فيما فكَّرت فيما فكَّرت فيما ، ويجوز فى هذه الحالة فصلها ، فتفصل وفى "عن ومما". وتكتب على هذه الصورة وفى ما" ، وكذلك توصل بما إذاكانت آستفهامية نحو قوله تعالى : ﴿ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ﴾ ولا تحذف ياؤها كما تقدّم ،

أما مع إذا أتصلت بما أو بمن، فإنها تكتب منفصلة . قاله أبن قتيبة .

قال بعض النحاة: أظنّ سبب ذلك قلة الاستعال، و إلا فما الفرق بين مع و بين في . قال : وقد يمكن أن يفرق بينهما في الاسمية، فإن في لا تكون إلا حرفا ، ومع إن تعرّكت كانت آسما ؛ و إن سكنت ، فخلاف والأصح الاسمية ، وأيضا فإنها تنفصل مما بعدها .

(ومنها) توصل الحروف النواصبُ للاسم، الروافعُ للخبر، إذا دخلت على ما الزائدةِ نحو إنما وكأنما وليتما . فتكتب إنَّ وكأنَّ ولَيْتَ متصلات بما ، نحو إنما فعلت كذا، وإنما كلمتُ أخاك، وإنما أنا أخوك، وكانما وجُهُه قمر، وليتما هذا الشيءُ لى،

ونحو ذلك . فإن كانت ما موصولة ، كتبت مفصولة نحو إنَّ ما قلتَ لَحَقَّ ، وكأَن ما حَدَّثْت صحيحٌ ، وليت ما لكَ لى . على أنه قد جاء في القرءان كثير مر . ذلك متصلا . وزعم بعضهم أنه لم يأت في القرءان مفصولا إلا قوله تعالى في الأنعام : ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَا آتِ ﴾ وقد كتبوا في المصحف : ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴾ في الطور وغيره متصلا ، وكذلك : ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِ ﴾ مع رفع كيد ونصبه ، وإن كانت ما موصولة في الموضعين .

(ومنها) توصَل قَلّ بما إذا دخلت عليها نحو قَلَّمَا أتيتك مائة مرة .

(ومنها) توصل إن الشرطية بلا إذا دخلت عليها بعــد حذف النور نحو: ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ ﴾ .

(ومنها) توصل إن الشرطية بما إذا جاءت بعدها بعد حذف النور نحو: ﴿ وَإِمَّا تُحَافَنٌ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً ﴾ . وإنما حذفت النون فى هذه وماقبلها لإدغامها كما فى مما وعما ونحوه .

(ومنها) توصل أين بما نحو: ﴿ أَيْنَما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ الله ﴾ لأن ماإذا دخلت على أين صارت جازمة إذ تقول: أين تكون أكون ، فترفع النون، فإذا دخلت عليها ما، قلت: أينما تَكُنْ أَكُنْ فَحْزَمت، فصارت أين وما كأنها كلمة واحدة. فإن كانت ما موصولة، فصلت نحو أين ما أشتريتَ تريد أين الذي آشتريتَ.

ولم يصلوا متى بما بلكتبوها منفصلة عنها، إذ لو وصلت للزم قلب الياء ألفاكما في حتام فتكتب مَتَامَ فيتعذر إدراكها .

(ومنها) توصل حيث أيضا بما نحو : ﴿ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾. كما تقدّم في أين . (ومنها) توصل كل بما المصدرية، إذا دخلت عليها، نحوكُمَّا جئتَني أحسنتُ . إليك . فإن كانت نكرة منعوتة كتبت مفصولة نحوكلٌ ماتفعلُ حسنٌ،وكلٌ ماكان منك حسنٌ .

قال آبن قتيبة: وكلُّ مَنْ مقطوعة علىٰ كل حال ومكان .

(ومنها) توصل هلْ بِلَا، وتحذف إحدى اللامين على هذه الصورة (هَلَّا فعلت) وتقطعها من بل، فتكتب (بَلْ لاتفعل) .

قال آبن قتيبة: والفرق بينهما أنَّ لا إذا دخلت على هل تغير معناها، فكأنها معها كلمة واحدة؛ وإذا دخلت على بل لم تغير المعنىٰ تقول: بل تفعل، وبل لاتفعل، كما تقول: كى تفعل، وكى لاتفعل.

(ومنها) توصل بين بمــا الزائدة، نحو بينها أنا جالس، و بينها أنا أمشى .

(ومنها) توصل أيَّى بما إذا كانت ما زائدةً كما فيقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ﴿ أَيَّمَ الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوانَ عَلَى ﴾ وكما تقول: أيَّمَ الرجلين لقيتَ فَاكرم. فإن كانت ماموصولة قطعت فتكتب أيُّما تراه أوفقُ، أيُّ ماعندك أفضلُ، مقطوعةً.

(ومنها) يوصل يوم وحين بإذٍ من قولك يومئذ وحينئذ، وكان القياس الفصل، علىٰ ما تقدّم في الهمزة .

(ومنها) توصل لَئِنْ ولِئلًا و إن كان كل منهما كلمتين . إذ الأصل لَإِنْ ولِأَنْ لا وقد تقدّم بيان كابتهما بالياء دون الألف، لكونهم جعلوه مع مابعده كالشيء الواحد. (ومنها) توصل أَنْ المفتوحة بلا إذا دخلت عليها بعد حذف النون على أحد الأقوال فتكتب على هذه الصورة (ألّا) . (والثاني)، تفصل منهاوتثبت النون، فتكتب على

هذه الصورة: (أن لايقوم) . و(الثالث)، يُفَصَّل بين أن تكون محقَّفة عن الثقيلة، فتكتب مفصولة نحو علمت أن لا يقوم زيد، وعلمت أنْ لا ضرر عندك ، التقدير أنه لا يقوم وأنه لا ضرر عندك ولذلك ثبتت في قوله تعالى : ﴿ وَظَنُوا أَنْ لاَ مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ أو ناصبة للفعل فتقدر كثبها متصلة على اللفظ وتحذفها في الخط، نحو يعجبني ألا تقوم وهو قول الأخفش وأبن قتيبة وآختيار آبن السيد . (والرابع)، التفصيل بين أن تدغم بِغُنَّة، فتكتب منفصلة أو بغير عُنَّة فينوَى الاتصال وتحذف خطا، ويروى عن الخليل، واستحسنه بعض الشيوخ: وقد وقع في القرءان مواضع متصلة ومواضع منفصلة فيجب اتباعها اقتداء بالسلف . وقد وقع في المصحف متصلة وصل مواضع القياسُ فصلها ، فيجب وصلها في المصحف اتباعا لرسمه ، وتوصل في غيره في الغالب أو في بعض الأحوال .

(ومنها) وصلت بئس بما في موضِعين :

أحدهما \_ ﴿ بِئْسَمَا ٱشْتَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ﴾ في البقرة .

والثاني \_ (بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ﴾ في الأعراف .

(ومنها) وصلت نعم بما للادغام . وحكىٰ آبن قتيبة فيه الفصل والوصل .

(ومنها) وصلت إن بلم مع حذف النون للا دغام فى قوله تعالىٰ : ﴿ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ﴾ في هُودٍ، بخلاف التى فى القَصَصِ فإنها كتبت مفصولة بإثبات النون .

(ومنها) وصلت أن بَلَنْ مع حذف النون للإدغام في ســورة الكهف في قوله : ﴿ أَلَّن تَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴾ .

(ومنها) وصلت أَمْ بَمَنْ فى نحو قوله تعالىٰ : ﴿ أَمَّنْ ثُمُوَ قَانِتُ ﴾ .

قال مجمد بن عيسلي: كل مافي القرءان من ذكر أم فهو موصول إلا أربعة مواضع

فىالنساء : ﴿ أَم مَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِلًا ﴾. وفىالتوبة : ﴿ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ ﴾ . وفىالصَّافًات : ﴿ أَم مَّنْ يَأْتِي آمِناً ﴾ .

(ومنهـا) وصلت كى بلا فى نحو كَيْلاً ولِكَيْلاً فى أربعـة مواضعَ فى المصحف، (لِكَيْلاَ تَعْزَنُوا عَلَىٰ مَافَاتَكُمْ ﴾ فآل عمران . و (لِكَيْلاَ يعْلَمَ بَعْدَ عَلِمْ شَيْئا ﴾ فى الحج و (لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ﴾ فى الأحزاب . و ( لِكَيْلاَ تَأْسُوا ﴾ فى الحــديد وما عداها فهو مقطوع كما فى أقل الأحزاب .

ووجه آبن قتيبة المقطوع بأنك تقول: أتيتك كى تفعل وكى لا تفعل، كما تقول: حتى تفعل وحتى لا تفعل، كما تقول: حتى تفعل وحتى لا تفعل فيختلف المعنى بالنفى والإثبات فيه.

# الفصل الخامس

من الباب الشانى من المقالة الأولى (فيما يُكْتَب بالضاد) (فيما يُكْتَب بالظاء) مع بيان ما يقع الاشتباهُ فيه مما يُكْتَب بالضاد)

وإيما خصت الظاءُ بالذكر دُونَ الضاد لقلَّة وقوع الظاء وكثرة وقوع الضاد ؛ وخُصَّ ما يكتب بالظاء بالذكر دُونَ ما يُكتب بالذال المعجمة ، لأن الدال والذال في صُورة الكتابة واحد ، فلا يظهَر خَطَأ الكاتب فيه ، بخلاف الظاء والضاد : فإن شكْلَهما مختلف فيظهَر خطأ الكاتب وعُوارهُ فيه ، فلذلك وقعت العناية بالتنبيه على ما يكتب بالظاء دُونَ ما يكتب بالذال المعجمة .

وقد أورَدْتُه عَلَىٰ حروف المعجَمُ ليقربَ تناوُلُه .

### حرف الألف

فيه \_ أظلَّه الشيء: إذا غَشِيَهُ ؟ أما أضَلَّه من الضَّلال إذا ضَلَّ دابتَه إذا نَدَّتْ ؟ فالضاد .

### حرف الباء

فيه ـ بَهَظه الأمرُ: إذا أتعبه.وفيه،البَظْر: وهو اللَّحمة المتدلِّية من فَرْج المرأة، التي تُقْطَع بالِحتَان.

### حرف التاء المثناة فوق

فيه \_ التَّقْرِيظُ : وهو المدح؛ والتَّلَمُّظ : وهو تحريك الشفتين بعد الأكل لآبتلاع ما حَصَل بين الأَسنان .

## حرف الجيم

فيه ــ الجَوَّاظ : وهو الجافى المتكبِّر، أو الأَكُول ؛ والجُحُوظ : وهو نُتُوُّ العين ونُدُو رها؛ ومنه أبو عُثْهان الجاحظ، وجَحْظة البرَمكيُّ .

### حرف الحاء المهملة

فيه \_ الحِفْظ : وهو ضِدُّ النِّسيان ؛ والحَفِيظة : وهى المَوْجِدَة ؛ والحَظُّ : وهو الغنى والنصيب ، ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَذُوا حَظِّ عَظِيم ﴾ ، وقوله : ﴿ لِلدَّكِرِمِثْلُ خَظِّ اللَّنْدَيْنِ ﴾ ، أما الحَضُّ بمعنى الحِث فإنه بالضاد ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلاَ يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ المُسْكِينِ ﴾ ، والحُظُوة : وهى الرفعة ؛ والحَظْر : وهو المنع ، ومنه قوله تعالى : ﴿ كُلَّا لَمُدَّ هَوُلاءِ مِنْ عَطَاء رَبِّك وما كَان عَطَاء رَبِّك مِفْلُوراً ﴾ ، وقوله : ﴿ رَبِّكَ مَعْلُوراً ﴾ ، وقوله : ﴿ كَهَشِيمِ الْحَتْظِيلِ ، وفي معناه الحِظير : وهو الحَوَّط من قصب ونحوه ، أَمَّا الحُضُور خلافُ الغَيْبة فإنه بالضاد ؛ والحَنْظَل : وهو النَّاتُ المُرَّ المعروف ،

### حرف الشين المعجمة

فيه ـ الشَّظِيَّة : وهي القِطْعة من الشيء ؛ والشَّظَاظ : وهي عِيدانُّ لِطَاف يُجَعُ بها العَدْلان ؛ والشَّظَفَ : وهو خُشُونة العيش؛ والشُّوَاظ : وهو لَهَبَ النار . ومنه

قوله تعالىٰ : ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِنْ نارٍ وَنُحَاشُ ﴾. والشَّيْظَمُ : وهوالفَرَس الطويل الظهر؛ والشَّنَاظِي : وهي أطراف الجبال .

### حرف الظاء المعجمة

فيه \_ الظَّنُّ : بمعنىٰ التخمين والشَّكِّ ؛ والظِّنَّة : وهى التَّهُمَّة ، أما الضَّنُّ بمعنىٰ البخل فإنه بالضاد، وعلىٰ المعنيين قرئ قوله تعالىٰ : ﴿ وَمَا هُوَ عَلَىٰ الغَيْبِ بضَنِينٍ ﴾ بالضاد والظاء : لاتِّجاه المعنيين فى النبيّ صلى الله عليه وسلم إذ ليس بيَجيل ولامتهَم ؛ وفيه ظَلَّ يفعل كذا : إذا فعله نهارا ، ومنه قوله تعالىٰ : ﴿ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴾ وقوله : ﴿ فَظَلُّوا فِيهِ عَلَيْهُ عَاكِفًا ﴾ وقوله : ﴿ فَظَلُّوا فِيهِ عَلَيْهُ عَاكِفًا ﴾ وقوله : ﴿ فَظَلُّوا فِيهُ عَاكِفًا ﴾ .

أما ضَلَّ من الضلال: خلاف الهدى؛ وضَلَّ الشيءُ: إذا ضاع، فبالضاد، وفيه الظَّلُ: خلاف الحَرِّ حيثُما وقع وما يُشتقُ منه، والظَّلْم وما يَتَشعَب منه، والظَّلْم وما يَتَشعَب منه، والظَّلْم وما يتفتع منه، والظَّلْم : وهو ذَكر النَّعام، والظَّيْن : واحدُ الظِّباء ، والظَّيْبة الأثنى منه ، والظَّيْبة : حَياء الناقة ، والظَّبة : وهو السَّفَر، ومنه وهو حدُّ السيف، والظَّرف : وهو الوعاء الحسن، والظَّمن : وهو السَّفَر، ومنه قوله تعالى: ﴿ يَوْم ظَعْنِكُم ويَوْم إِقامَتِكُم ﴾ والظَّراب : وهي الهضاب ، أما الضِّراب مصدر ضاربتُه فإنه بالضاد ، والظَّعينةُ : وهي المرأة، والظَّنْف : وهو للبقر والغَنَم وهو النصر ، أما ضَفْر الشَّعر ونحوه فبالضاد ، والظَّمْر : واحدُ الأظفار، والظَّهْر : وهو العَشو المعروف ، أما الضَّه والظَّهر : وهو صخرة في الجبل يخالف لونُ الونة فإنه وهو العَشو المعروف ، أما الضَّه والطَّهير : وهو العَلْم : وهو العَلْم من الأرض ، أما الضَّرير: بمعنى الأعمى فبالضاد ، والظَّرار جمع ظِرٍّ : وهو الغليظ من الأرض ، أما الضَّرير: بمعنى الأعمى فبالضاد ، والظَّرار جمع ظِرٍّ : وهو الغليظ من الأرض ، أما الضَّرير: بمعنى الأعمى فبالضاد ، والظَّرار جمع ظِرٍّ : وهو الغليظ من الأرض ، أما الضَّرير: بمعنى الأعمى فبالضاد ، والظَّرار جمع ظِرٍّ : وهو الغليظ من الأرض ، أما الضَّرير: بمعنى الأعمى فبالضاد ، والظَّرار جمع ظِرٍّ : وهو الغليظ من الأرض ، أما الضَّرير: بمعنى الأعمى فبالضاد ،

والظَّرِبَان : وهي دُوَيْبَةٌ مُنتنة الريح، والظَّلَعُ: وهو الغَمْزيقال ناقة ظالع إذا غمزَتْ في المشي. أما الضِّلَع واحد الأضلاع فإنه يكتَب بالضاد، ومنه قولهم فرسٌ ضَليع.

### حرف العين المهملة

فيه ـ العَظْم : وهو معروف ، والعَظَمة : وهى الكبرياء وما تصرَّف منها ، وعَظَّه الدهر وعَظَّته الحرب ، أما العَضَّ بالأسنان فبالضاد ، والعَظْل : وهو الشدّة ، ومنه تعاظُلُ الحراد والكلاب فى السِّفاد ، أما العَضْل بمعنىٰ المنع فإنه بالضاد ، ومنه قوله تعالىٰ : (فلا تَعْضُلُوهُنَّ أن يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ ) ، وكذلك قولهم : أعضَلَ الأمر إذا صَعُب ، ومنه الداء العُضَال ، وسوق عُكاظ : وهو سُدوق كان يقام للعرب فى الجاهلية وأصل العَكْظ الحَبْس ،

### حرف الغين المعجمة

فيه ــ الغَيْظ بمعنىٰ الحَنَق وما تَفرَّع عنه، أما غاض الماءُ بمعنىٰ غار والَغَيْضَة وهى مَنْبِتُ الشجر فى المــاء فبالضاد، والغلَظ وما تصرف منه .

### حرف الفاء

فيه \_ الفَظَاظة: وهي القسوة ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا عَلِيظَ القَلْبِ ﴾ . وكذلك أما آنفضاض الجمع فبالضاد، ومنه قوله تعالى: ﴿ لاَنفُضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ . وكذلك آفتضاض البكر والكتّابِ ، والفَظِيع : وهو الشنيع ، وفاظَ الرجُل إذا مات . أما فَيْض الإناء والدمع بمعنى السَّيلان ، فبالضاد ، ومن ثَمَّ جاز أن يكتب فاظت نفسه بالظاء على معنى ماتت نفسه و يجوز أن يكتب بالضاد على معنى سالتُ نفسه .

<sup>(</sup>١) كذا فىالضوء أيضا بالظاء المشالة . وفى اللسان فى ادة (ع ض ل) ... [وأصل العضل المنع والشدّة] أى بالضاد الساقطة ولم يذكره بهذا المعنىٰ فى مادة (ع ظ ل) .

### حرف القياف

فيه \_ القَيْظ وهو صميم الحرّ وما تصرَّف منه ، أما القَيْض الذي هو القشر الأعلى من البيض فبالضاد ، وكذلك قَيَّضَ الله له كذا أي أتاحه له ، والقَرَظ : وهو ثمرة شجرة السَّنْط التي يدبَغُ بها الجلد ، أما القَرْض بمعنى القطع فبالضاد ، ومنه قَرْض المال ،

### حرف الكاف

فيه \_ الكَظْمِ : وهوكَتْم الْحُزْن،والكَنَّظ : وهو شدّة الحرب، وكاظِمَةُ :وهو آسم مكان بالبحريْن .

### حرف اللام

فيه \_ لَظَى : ٱسمُ جهنَّمَ ، واللَّظُ : وهو اللزوم . ومنه قُ الظُّوا بياذا الجَلَالِ والإَكرام " أَى ٱلزموا هذا الأسم في الدعاء والمناجاة به ، واللَّظْ : وهو النظر بُوُّحِر العين ، واللَّمَظ : وهو بياضُ الجَعْفلة السَّفْل من الفرس ، ومنه قيل فرس أَلْمَظُ ، واللَّفْظ : وهو معروف وما تصرف من جميع ذلك .

### حرف النون

فيه \_ النَّظْمِ وما تصرف منه، والنَّظَر بالعين وما تصرف منه، والنَّظير وهو المثل . أما النَّضَارة بمعنى البَهْجة فبالضاد، ومنه قوله تعالى : ﴿وُجُوهُ يَوْمَئذُ نَاضِرَةً ﴾. ومنه آشتقاق بنى النَّضِير وفى معناه النَّضَارُ آسمُ الذهب؛ والنَّظَافة : وهى خُلاف القَذَارة.

### حرف الواو

فيه \_ الوَظِيف: مافوقَ الرُّسْغ منذوات الحافِر، والوَظِيفةُ، وأصلها الطعام الراتِب ثم آستُعملت فيها هو أعَمُّ من ذلك .

#### حرف الياء

اليَهَظَة : وهي خلاف النوم .

# المقالة الثانية فى المسالك والممالك؛ (وفيها أربعة ابواب)

الباب الأوّل فى ذكر الأرض علىٰ سبيل الإجمـــال وفيه تلائة فصول

### الفصــل الأول

(فى معرفة شكل الأرض، و إحاطة البحر بها، وبيان جِهَاتها الأربع، وما آشتملت عليه من الأقاليم الطبيعية، وذكر عليه من الأقاليم الطبيعية، وذكر حدودها الجامعة لها، ومعرفة طريق آستخراج جهة كل بلد؛ وفيه طَرَفان).

## الطَّرَف الأوّل (فى شكل الأض، وإحاطة البحربها)

أما شكل الأرض فقد تقرر في علم الهيئة أن الأرض كُرِيَّة الشَّكُل والماء مُحيط بها من جميع جهاتها إلا ما اقتضته العِناية الإلهيَّة من كشف أعلاها لوقوع العارة فيه ؛ وقيل هي مُسَطَّحة الشَّكُل ؛ وقيل كالتَّرْس ؛ وقيل كالطَّبْل ، والتحقيق الأقول ؛ وبكل حال فالماء محيط بها من جميع جهاتها كما تقدّم .

قال فى و تقويم البُلدان ؛ وأحواله معلومة فى بعض المواضع دون بعض ، فمن المعلوم الحال الحانبُ الغربيُّ ويسمَّى بحر أُوقِيانُوسَ (بهمزة مضمومة بعدها واو ساكنةً مُقاف مكسورة ثم ياء مثناة تحتُ مفتوحةً ثم ألف بعدها نون ثم واو ثم سين مهملة).

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة تناسب الكلام على البحار وقد ذكرها هناك .

ثم للا رض أربع جهات :

الأولىٰ \_ المَشْرِق؛ سميت بذلك لشُرُوق الشمس منها؛ ويقال لها الشَّرْق أيضاً .

الثانية \_ المَغْرِب؛ سميت بذلك لغروب الشمس فيها؛ ويقال لها الغَرْب أيضاً .

الثالثة \_ الشَّمَالَ (بفتح الشين) وهي التي إذا آستقباتَ المَشْرِق كانت على شِمَالك ويقال لها الشام أيضا، لأن الشام كانت في جهة الشَّمال عن بلاد المغرب فسميت الجهة به، وأهل مصر يسمون هذه الجهة البَحْريَّة : لكونها جهة البحر الرومي، أوتسمية لها بآسم الريح التي تهب منها فقد سبق أنهم يسمُّون الرِّبح التي تَهُبُّ من الشمال البحرية : لأنها يساربها في البحركيف كان .

الرابعة \_ الجَنُوب (بفتح الجيم) وهي التي إذا آستقبلت المشرق كانت على جانبك الأيمن ولم يُسمَّ بالأيمن كاسمِّي مقابلُه بالشَّمال، لأنه لما ذكر الشَّمال لم يبق إلا الجانبُ الأيمن فآستُغْنِيَ عن ذكره ، وأهل مصر يسمون هذه الجهة القبلية : لوقوعها في جهة قبلتهم ولذلك يبدَّون بها في التحديد، وإن كان الأصل الابتداء بالمشرق : لأن منه مبدأ حركة الفلك .

ثم كُرة الأرض يقسمُها خطُّ في وسَطَها بنصفين : نصفٍ جنوبيً ، ونصف شَمَاليّ ، ويسمَّى هذا الخط خط الاستواء لاستواء الليل والنهار عنده في جميع فصول السنة ، ويقاطعه خطُّ آخر يقسمُها بنصفين : نصفِ شرق ونصف غربيّ ، وتصير الأرضُ به أربعة أرباع ، ويسمى هذا الخط خطَّ نصف النهار لمسامتة الشمس له في نصف النهار ، وكلُّ من هذين الخطين مقسوم بمائة وثمانين درجة ، كل درجة ستون دقيقة ، وسيأتى تقدير ذلك بالأميال والفراسخ والمراحل والبُرُد في الكلام على بعد ما بين البُردان فيا بعد إن شاء الله تعالى .

واعلم أن كُلَّ مابعد عن أقصى العارة فى المغرب إلى جهة المَشرق يعبر عنه عند علماء الهيئة والميقات بالطُّول ، وقد آختلف فى آبتداء ذلك : فالقُدَماء آبتدء وه من جزائر بالبحر المحيط تُعْرَف بالحالدات ، يأتى الكلام عليها فى جملة جزائر البحر المحيط ، بالبحر المحيط تُعْرَف بالحالدات ، يأتى الكلام عليها فى جملة جزائر البحر المحيط والمحقِّقون على آبتداء ذلك من ساحل البحر المحيط العَرْبيق الذي هو أقصى العارة الآن ، و بينهما عَشْرُ دَرَج ، ونهاية العارة فى المشرق موضع يقال له كُندُر ، ومنتصف مابين الآبتداء والنهاية الشرقية يسمى قُبة أرين ، ويعبر عنه بقبة الأرض ، وهي على بعد رُبع الدَّور من المبدإ الغربي ، ويختلف الحال فيه بآختلاف الآبتداء من الجزائر الخالدات أومن الساحل ، وما بعد عن خط الاستواء المقدم ذكره يعبر عنه بالعَرْض ؛ الخالدات أومن الساحل ، وما بعد عن خط الاستواء المقدم ذكره يعبر عنه بالعَرْض غون في الأمكنة من البُلدان وغيرها بالدَّرج والدقائق على ما سيأتى بيانه فيا بعد إن شاء الله تعالى .

ثم النّصف الحنوبيُّ من الأرض لاعمارة فيه إلافيا قارب خَطَّ الاستواء في بعض بلاد الزَّنْج والحبشة ، وما والى ذلك مما لايزيد عَرْضُه على ثلاث دَرَج فيا أورده السلطان عماد الدين صاحب حماه في وتقويم البلدان وستّ عشرة درجةً وخمس وعشرين دقيقة فيا ذكره إسحاق الحارثي وغيره ، وأكثر المعمور إنما هو في النصف الشّماليّ ، والعارة فيه فيا بين خط الاستواء إلى نهاية ستّ وستين درجة ونصف درجة في العرض ، وماوراء ذلك إلى نهاية الشّمال خرابُ لاعمارة فيه ، وغالب العارة واقع بينما يجاوز عَرْضُه عشر درج إلى حدود الجسين درجة ، وما وراء ذلك في جهة المنهال إلى حدّ العارة غالبهُ جبال وقفار ، الحنوب إلى خط الاستواء ، و في جهة الشّمال إلى حدّ العارة غالبهُ جبال وقفار ، وغالبُ العارة في العرب إلى خط الاستواء ، و في جهة الشّمال إلى حدّ العارة غالبهُ جبال وقفار ،

# الطَّـــرَف الثانى (فيا آشتملت عليه الأرضُ من الأقاليم الطبيعية )

قد قسَّم الحَكَاءُ المعمورَ إلى سبعة أقاليم ممتدة من المغرب إلى المشرق في عُرُوض قليلة تتشابه أحوال البقاع في كل إقليم منها، ثم آختلفوا في ترتيبها بحسب العرض، فقوم جعلوا آبتداء الأقل منها خطَّ الاستواء، وآخِر السابع منتهى العارة في الشّمال وهو ستَّ وستون درجة على ماتقدّم .

قال فى ووتقويم البُلدان": والذى عليه المحقّقون أن آبتداء الإقليم الأوّل حيثُ العَرض آثنتا عشرة درجة وثلثا درجة ، وما وراء ذلك إلى خط الاستواء خارج عن الإقليم الأوّل فى جهة الجنوب، وآخر الإقليم السابع حيثُ العرضُ خمسون درجة وثلث درجة ، وما وراء ذلك إلى نهاية العُمْران فى الشّمال خارجٌ عن الإقليم السابع إلى الشمال فيكون من العمران مالم يدخل فى الأقاليم السبعة ، وعليه وقع الترتيب فى هذا الكتّاب .

الإقليم الأول \_ مبدؤه حيثُ العرض آثنتا عَشْرةَ درجةً وثلثاً درجة كما هو مذهب المحققين على ماتقـدم، ووَسَطه حيث العرض ستَّ عشرةَ درجة ونصفُ وثمن درجة، وآخره حيث العرض عشرون درجة وربعُ وثمنُ درجة، فتكون سعته سبع درجات وثلثى درجة وثمن درجة .

الإقليم الثانى \_ مبدؤه حيث العرض عشرون درجة وربع وثمن درجة، ووسَـطُه حيث العرض أربع وعشرون درجة وثلث درجة، وآخره حيث العرض سبع وعشرون درجة فتكون سَـعَتُه بالتقريب سبع دَرَج وثلاث دقائق .

الإقليم الثالث – مبدؤه حيث العرضُ سبعٌ وعشرون درجة ونصفُ درجة ، ووسَطُه حيث العرض ثلاث ووسَطُه حيث العرض ثلاث وثلاثون درجة ونصف وثمن درجة بالتقريب .

الإقليم الرابع - مبدؤه حيث العرض ثلاث وثلاثون درجة ونصف وثمن درجة ، ووسطه حيث العرضُ ست وثلاثون درجة وخمس وسدسُ درجة ، وآخره حيث العرضُ تسع وثلاثون درجة إلا عُشْرا ، فتكون سعتُه خمسَ دَرَج وسبّع عشرة دقيقة بالتقريب .

الإقليم الخامس - مبدؤه حيث العرضُ تسعوثلاثون درجة ، ووسطه حيث العرضُ إحدى وأربعون درجة وربع ورأبعون العرضُ الحدى وأربعون درجة وربع وثمن وعُشرَ درجة درجات وربع وثمن وعُشرَ درجة بالتقريب .

الإقليم السادس \_ مبدؤُه حيث العرض ثلاث وأربعون درجة وربعُ وثمنُ درجة ، وآخره حيث درجة ، ووسطه حيث العرض خمس وأربعون درجة وعُشْرُ درجة ، وآخره حيث العرض سبع وأربعون درجة وخمسُ درجة ، فتكون سَعتُهُ ثلاثَ درجات ونصف وثمنَ ونُحمسَ درجة .

الإقليم السابع - مبدؤه حيث العرضُ سبع وأربعون درجة وخمس درجة ؟ ووسطه حيث العرض ثمانٌ وأربعون درجة ونصفُ وربع وثمنُ درجة ؟ وآخره حيث العرضُ خمسون درجة وثلثُ درجة ؟ فتكون سعته ثلاثَ درجات وثمانَ دفائق .

<sup>(</sup>١) فتكون سعته ست درجات وثمن درجة [ولعل هذه الفذلكة سقطت من قلم الناسخوقد ذكرت فى الضوء وتقويم البُدُانِ ] .

وأما أطوال هذه الأقاليم فإنها تختلف فى الطُّول والقِصَر بَاعتبار القُرْب من خط الاَستواء والبعدِ عنه ، فكلَّما قرُب الإقليم من خط الاَستواء كان أكثر طُولا من الذى يليه : ضرورة أن أوسع الكُرة وسَطُها وما بعده من الجانبين يقصر شيئا فشيئا .

فطول الإقليم الأوّل من آبتدائه من ساحل البحر المحيط الغربي إلى ساحل البحر المحيط الشرق فيا ذكره في ووتقويم البُلْدان مائةٌ وآثنتان وسبعون درجة وسبع وعشرون دقيقة .

- وطول الإقليم الثب ني \_ مائة وأربع وستون درجة وعشرون دقيقةً .
- وطول الإقليم الثالث \_ مائة وأربع وخمسون درجة وخمسون دقيقة .
- وطول الإقليم الرابع \_ مائة وأربع وأربعون درجة وسبع عشرةَ دقيقة .
- وطول الإقليم الخامس ــ مائة وخمس وثلاثون درجة وآثنتان وعشرون دقيقة .
- وطول الإقليم السادس \_ مائة وستٌ وعشرون درجة وسبع وعشرون دقيقة .
  - وطول الإقليم السابع ـ مائة وتسع عشرة درجة وثلاث وعشرون دقيقة.

## الفصل الثاني

من الباب الأول من المقالة الثانية (في المعالمة الثانية وفيه طرفان) (في البحار التي يتكرر ذكرها بذكر البُلْدان في التعريف بها والسَّفَر إليها؛ وفيه طرفان)

## الطــــرف الأوّل (في البحر المحيط)

وهو المستدير بالقَدْر المكشوف من الأرض . وأحوالُه معلومة في بعض المواضع دون بعض .

فن المعلوم الحالِ منه الجانبُ الغربيُّ، ويستَّى بحر أُوقيانُوس، وفيه الجزائر الخالدات المتقدَّم ذكرها في الكلام على الأطوال.

ويأخذ في الآمتداد من سواحل بلاد المغرب الأقصى من زُقَاق سَبْتةَ الذي بين الأندَلُس و بَرِّ العُدْوة إلى جهة الجنوب حتى يتجاوز صحراء لَمْتُونة : وهي بادية البربر بين طَرَف بلاد المغرب من الجَنُوب و بين طرف بلاد السودان من الشَّمال، ثم يمتد جَنُوبا على أرضِ خرابٍ غير مسكونة ولا مسلوكة حتى يتجاوز خط الاستواء المنقدم ذكره إلى الجنوب .

قال الشريف الإدريسي : وماؤه هناك ثخين غليظ شديد الملوحة، لا يعيش فيه حيوان، ولا نسلُك فيه مركب.

ثم يعطف إلى جهة الشرق و راء جبال القُمْر التي منها منابع نيل مصر الآتى ذكُرها، فيصير البحر المذكور جنوبيا عن الأرض، ويمتد شرقا على أراض خراب وراء بلاد الزبج، ثم يمتد شرقا وشمالا حتى يتصل ببحر الصين والهند، ثم يأخذ مشرقا حتى يسامت نهاية الأرض الشرقية المكشوفة، وهناك بلاد الصين، ثم ينعطف

في شرق الصين إلى جهة الشّمال ويصير في جهة الشرق عن الأرض، ويمتدّ شمالا على شرق بلاد الصين حتى يتجاوز حدَّ الصين ، ويسامت سدّ يأجوج ومأجوج ، ثم ينعطف ويستدير على أرض غير معلومة الأحوال ، ويمتدّ مغرّ با ويصير في جهة الشمال عن الأرض، ويسامت بلاد الروس ويتجاوزها ، ثم ينعطف غربا وجنوبا ويستدير على الأرض ويصير في جهة الغرب منها ، ويمتدّ على سواحل أم مختلفة من الكُفّار حتى يُسامت بلاد رُومية من غربها ، ثم يمتدّ جنوبا ويتجاوز بلاد رومية ويسامت البلاد التي بينها وبين الأندلس ، ويتجاوزها إلى سواحل الأندلس ، ويمتدّ على غربية الذي وقعت ويمتدّ على غربية الذي وقعت المنداءة منه .

### الطِّـرُف الثاني

(فى البحار المنبَنَّة فىأقطار الأرض، ونواحى الممالك، وما بها من الجزائر المشهورة) وهى على ضربين :

الضرب الأ**وّل** (الخارج من البحر المحيط وما يتصل به)

والمشهور منه ثلاثة أبحر.

## البحر الأول (الخارج من البحر الحيط الغربيّ إلى جهة الشرق)

وهو (بحرالروم) وأضيف إلى الروم لسكنى أممهم عليه من شَمَالِيَّه، ويعبر عنه بالبحر الرومي أيضا، وقد يعبر عنه بالبحر الشامي: لوقوع سواحل الشام عليه من شرقيه، وخَرَجُه من المحيط من بحر أوقيانُوس المتقدّم ذكره بين الأندلس و بَرِّ العُدْوة

من بلاد المغرب، و يُسمَّى هناك بحرَ الزُّقَاق، و ربمـا قيل زُقَاق سَبْتةَ \_ لمجاورته لها على ما سيأتى ؛ وهو هناك في غاية الضيق .

قال الشريف الإدريسي : والثابت في الكتب القديمـة أن سَعَته عشرةُ أميال ولكنه آتسع بعد ذلك .

قال آبن سعيد : وهو في زماننا ثمانيةَ عشرَ ميلا .

قال فى و الروض المعطار "ويذكر أنه كان عليه قنطرة عظيمة بين الأندلس وساحل طَنْجة من برالعُدُوة، مبنيَّةُ بالحجارة، لايُعلم لها نظير فى معمور الأرض، يمرّ عليها الناس والدوابُّ من جانب إلى جانب، وأن البحر قبل الفتح الإسلامي بمائة سنة طمئ فأغرق القنطرة ، ور بما ظهرتْ لأهل المراكب تحت الماء . قال : والناس يقولون إنه لائدً من ظهورها قبل فَنَاء الدنيا .

ويبتدئ هذا البحر من أقل بحر الزُّقاق المقدِّم ذكرُه ، ويمتدّ على (سواحل الغرب) إلى حدود الديار المِصْريَّة فيمرّ على مدينة (طَنْجة) حيث الطول ثمانُ درج، والعرض خمس وثلاثون درجةً ونصفُّ ، ثم يَعْطِف جنو با وشرقا إلىٰ مدينة (سَلَا) .

ثم يمتدُّ شَرْقا وشَمَالا إلى مدينة (سَبْتة) و يمتد كذلك حتى يسامت مدينة (فاس) قاعدة الغرب الأقصى على بُعْد منه به ثم يمتد إلى حدود مدينة (تِلِمْسَان) قاعدة الغرب الأوسط بثم يأخذ شرقا بَمْيلة إلى الشمال حتى يصير عند (الجزائر) فُرْضة بِجَايَة ، ويمرّ حتى يسامت (بجايّة) .

ثم يمتدُّ حتى يجاوز مدينة (مَرْسَىٰ الحرز) الذى به مَغَاص المَرْجان شرقً قُسَنْطينَةَ : آخرِ مملكة بِجايَةَ من الشرق ، ثم يتجاوز مملكة بجاية إلىٰ أقل حدود أفريقية، ويمرّ في سمت وسط المشرق حتى يقابل مدينة (تُونُس) قاعدة أفريقية من شماليها، ويدخل منه خور إلىٰ تُونُسِ المذكورة . ثم يَتَد بعد أن يتجاوز تُونُسِ نحو تسعين ميلا شرقا نَصَّا، ثم يَعْطِف جنو با حتَّى يصير له دخلة كبيرة في الجنوب، وفي فَم هذه الدخلة حيث يعطف البحر عن الشرق إلى الجنوب جزيرة (قَوْصَرَة) مقابلة لجزيرة صقلية .

ثم يمتد في الجنوب إلى قريب من مدينة (سُوسة) بهم يشرق إلى سُوسة المذكورة ثم يمتد في الجنوب إلى مدينة (المَهْدِيَّة) به ثم يمر شرقا وجنوبا حتى يتجاوز مدينة (صَفَاقُس)، ويمتد حتى يجاوز جريرة (حِربة (حِربة) به ثم يعطف شمالا ويصير للبر الجنوبي دخلة في البحر، ويمتد شرقا وشمالا حتى يبلغ مدينة (أطرابلس) : وهي آخر مدن أو يقيقَ بثم يمتد شرقا حتى يجاوز حدود أفريقية عند طول إحدى وأربعين درجة مم يمتد شمالا على سواحل (بَرقة) الآتي ذكرها في جملة نواحي الديار المصرية إلى (طَلْمينا) ثم ينعطف إلى جهة الشمال، ويكون للبر في البحر دخلة للى (رأس أوثان) : وهو جبل واحل في البحر، ثم يشرق من رأس أوثان إلى (رأس تُبني) : وهو جبل في البحر قبالة رأس أوثان من جهة الشرق بثم يعطف إلى الجنوب ويمتد جنو بافي البحر قبالة رأس أوثان من جهة الشرق بثم يعطف إلى الجنوب ويمتد جنو بافي البحر قبالة رأس أوثان من جهة الشرق بثم يعطف إلى الجنوب ويمتد جنو بافي تحديدها .

ثم يمتدّ على سواحل مصر، و يمرّ شرقا وجنوبا إلى مدينة (الإسكندرية) مر... قواعد الدبار المصرية .

ثم يأخذ شرقا إلى عند مَصَبِّ فِرْقة النيل الشرقية، ويأخذ مشرِّقا إلى (رشيد) مم يأخذ شرقا إلى (رشيد) ثم إلى (العَرِيش) ثم إلى (رَفَحَ): وهي منزلة في طَرَف رمل الديار المصرية

من جهة الشام على مرحلة من عَزَّةً ، حيث الطُّول نحو ستِّ وخمسين درجة ونصفٍ والعرضُ آثنتان وثلاثون درجة ؛ ومن هنا ينقطع تشريقه .

ثم ينعطف ويأخذ شَمَالًا علىٰ (سواحل الشام) الآتي ذكرها فيالكلام علىٰ المملكة الشامية فيمتد إلى مدينة (غَزَّةً) ، ثم إلى (عَسْقَلان) ، ثم إلى (يَافاً) مِيناء الرملة من أعمال الصَّفْقة الساحلية من دمشق، ثم إلى (قَيْسَارِيَّة). (بفتح القاف) وهي مدينة خراب تعدّ من جُنْد فلسطين، كانت من أمَّهات المُدُن، ثم إلىٰ (عَشْلِيثَ) من أعمالَ صَفْد، ثم إلى (عَكَّا) من أعمالها، ثم إلى (صُور) من أعمالها، ثم إلى (بَيْرُوت) من أعمال الصفقة الشمالية من دمشق، ثم إلى (جُبيل): وهي مدينة قديمة خراب، ثم إلى (أَنَفَةَ): من أعمال طرابلس، ثم إلى مدينة (طرابلس)، ثم إلى (أَنْطَرْطُوس) من أعمالها، ثم إلى ﴿ (ُبُلُنَيْاسُ) من أعمالها، ثم إلى (جَبَلة) من أعمالها، ثم إلى (اللَّاذِقيَّة) من أعمالها، ثم إلى (السُّويْدية) ميناء أنْطاكية من أعمال حَلَب، ثم يأخذ البحر غربا بشمال إلى (أياسَ)، مدينة الفتوحات الحاهانية ، ثم إلىٰ (المَصّيصة) ثم إلىٰ (أَذَنَةَ) ثم إلىٰ (طَرَسوس) ثم يمتدَّ شَمَالًا بِغَرْبِ حتى يجاوز حدود بلاد الأرمن؛ وِ يمتدُّ علىٰسواحل بلاد الروم التيهي الآن بيد التركمان الآتي ذكرها في مكاتبات ملوكهم إلى (الكُرْك). (بضم الكاف وسكون الراء المهملة) وهي بلدة بساحل بلاد المسلمين هي الآن بيد صاحب قبرس، ثم يمتر شَمَالًا إلىٰ (العَلَايَا) ، ويقابلها من البرالآخر (دِمياط) من سواحل الديار المصرية تقريبًا ؛ ثم يمرّ إلىٰ (أَنْطَالِيةً)، ثم إلىٰ (بِلَاط)، ثم إلىٰ (طنفزلو)، ثم إلىٰ (اياس لوق)، ثم إلىٰ(مَغْنيسيا)، ثم إلى مدينة (ابزو): وهي بلدة على فم الخليج القسطنطيني من الشرق، وبها يعرف الخليج فيقال فم ابزو،ويقابلها من البرالآخرغربيُّ مدينة الإسكندرية، فيما بينها وبين بَرْقة ؛ ثم يجاوز الحليج المذكور ويمتـــــّـد مغرّبا بَمَيْلة إلىٰ الجنوب علىٰ سواحل الروم والفرنجة، فيمرّ علىٰ بلاد المرا : وهيمملكة أوِّلها فم الخليج القسطنطيني

<sup>(</sup>١) قال في معجم البلدان [بضمتين وسكون النون] . وفي القاموس [بلنياس كسرطراط] فلعل فيه لغتين .

المتقدّم ذكره من جانبه الغربيّ . كانت في الأيام النـاصرية آبن قلاوون مشتركة بين صاحب القسطنطينية وبين طائفـة الكيتلان مر الفرنج، وقد فتحها الآن آبن عثمان وآستملكها من الروم .

ثم يأخذ بين الغرب والجنوب حتى يجاوز بلاد (الملفجوط) وهم جنس من الروم لهم لسان ينفردون به ، ويقابلها من البر الآخر شرق بُرْقة ، ثم يمتـد في الغرب إلى بلاد اقليرنس ، ثم إلى بلاد الباسليسة : وهي آمرأة ملكت هـذه البلاد بعد السبعائة فعُرِفَتُ بها ،

ويقابلها من البرالآخر أوساط بَرْقة . و بآخر هذه المملكة من جهة الغرب (جَوْن البنادقة) وهو خليج يحرج من بحر الروم هـذا ، و يمتدّ غربا بشَمَالٍ حتَّى يصير طَرَفُه غربيّ رومية ، وعلى طرفه مدينة (البُندُقية) ومن فمه إلى منتهاه نحو سبعائة ميل ، ثم يجاوز فم الحور المذكور إلى مملكة بولية ، وأقلها فم خور البنادقة من الجانب الغربية . ويقابلها من البحر الآخر (طَلْمِينًا) فُرْضة بَرْقة المتقدّمة الذكر ، ثم يمتدّ في الغرب إلى بلاد (قلفريه) من جملة مملكة بوليه المتقدّمة الذكر .

و يقابلها من البر الآخر بلاد أطُراُ بُلُس من بلاد إفريقية ، ثم يمتدّ إلى ساحل (رومية) ، المدينة المعظمة المشهورة .

ويقابلها من البر الآخرشرق تُونُس من إفريقية ، ثم ينقطع تغريبه ويأخذ جَنُوبا حتَّى يجاوز سواحل بلاد رومية المذكورة إلى بلاد التَّسْقان : وهم جنس من الفرنج و بلادهم معروفة بنبات الزَّعْفران .

ويقابلها من البرالآخر مدينة تُونُس: قاعدة أفريقية المتقدّمة الذكر، ويمتــدّ في الجنوب إلى بلاد (بيزه) وهي بلدة على الركن الشماليّ من جزيرة الأندَلُس إليهــا ينسب الفرنج البيازنة والحديدُ البيزانيّ .

قال في ووتقو يم البلدان ": وعرض البحر بينهما ثلاثة مجار بثم يمتد كذلك بين الغرب والجنوب إلى مدينة بكنسية ، ثم يعطف غربا إلى دانية ، ثم يمتد غربا بجنوب إلى مدينة مالقة ثم يمتر إلى الجزيرة : وهي مقابلة لساحل سَبْتة وطَنْجة حيث وقع الآبتداء . وسيأتى الكلام على ضبط مالم يُضبط من البلاد على ساحل هذا البحر بالحروف مع ذكر صفاتها عند التعرض لذكرها في الكتاب في مواضعها إن شاء الله تعالى . وطول هذا البحر من البحر المحيط إلى ساحل الشام فيما يُذكر ألفُ فرسخ ومائة وسبعون فرسخا، وغاية عَرْضه في بعض الأماكن ستمائة ميل .

وأما ما يتصل بالبحر الرومى المتقدّم الذكر فبحر بيطِش (بنون مكسورة وياء مثناة تحت ساكنة وطاء مهملة مكسورة وشين معجمة فى الآخر). وهو المعروف فى زماننا ببحر القرِم: لتركب بلاد القرِم على ساحله ، و يعرف أيضا بالبحر الأرمنى : لتركب بعض بلاد أرمينية على بعض سواحله ، و ربما قيل فيه البحر الأسود : وهومتصل ببحر الروم المذكور من شمالية ، و يتركب عليه من آخره (بحر مانيطش) بزيادة لفظ و ما كف أقله و باقى الضبط على ما تقدّم وهو المعروف فى زماننا ببحر الأزق: لتركب بلاد الأزق على ساحله الشرق وليس و راءه بحر متصل به : ولذلك يُعبر عنه بعضهم ببحيرة ما نيطش وهو الشرق وليس و راءه بحر متصل به : ولذلك يُعبر عنه بعضهم ببحيرة ما نيطش وهو

يصبُ في بحر نيطش، وبحر نيطش يصب في بحر الروم؛ ولذلك تُسرع المراكبُ في سيرها من القِرِم إلى القِرِم الروم، وتبطئ في سيرها من بحر الروم إلى القِرِم الاستقبالها جَرَيان الماء.

وأوّل بحر نيطش المذكور مما يلي بحر الروم · (الخليج القسطنطيني) المتقدّم ذكره في تحديد بحر الروم : وهو خليج ضيق للغاية بحيث يرى الإنسان صاحبه من البر الآخر .

قال آبن سعيد : وطول هذا الخليج نحو خمسين ميلا .

وذكر في وو تقويم الْبُلْدان "عن بعض المسافرين أن طوله سبعون ميلا وآتصاله بالبحر الروميّ منجانبه الشماليّ ، و يمتدّ شمالًا على (سواحل بلاد الروم) من البر الشرقيّ منه إلىٰ (قلعة الجرون) وهي قلعة خراب على ساحل هذا الخليج مقابِلَ القسطنطينية و يمتدّ من الجرون شمالا بميلة يسيرة إلى الشرق إلىمدينة كربي على خليج القسطنطينية آخرمدنالقسطنطينية التي على هذا الساحل،ثم يمتدّ إلى مدينة (كينو لي) وهي بلدة على الخليج القُسْطنطينيّ ،ثم يأخذ بين الشَّمَال والغرب،و يكون للبر دخلة في البحر إلى جهة الغرب، وعلى طَرَف هذه الدّخلة فرضة (سنوب) منسواحل الروم الآتىذكرها في مكاتبات ملوك الكفر ، ثم يأخذ في الآتساع إلى مدينة (سامسون) ، وهي بلدة من سواحل بلاد الروم، ثم يأخذ مُشَرِّقاً إلىٰمدينة (طرابزون)، وهي فُرْضَةُ للروم بهذا الساحل، ثم يمتد شَمَالًا بميلة إلى مدينة (سُخُوم)، وهي مدينة على ثلاثة أيام عن طرا بزون شرقا بِشَمَالٍ، وبينها وبين بلاد الكَرَج يوم واحد، ويقال إنها من بلاد الكَرَج، ثم يمتدّ شرقًا بشمال إلى مدينة (أَبْحَاس)، وهي مدينة في جبل على ساحل البحر على القرب من سُخُوم ، شميتضايق البحر مُغَرِّبًا ويضيق من البر الآخر حتى يتقارب البَرَّان ويصير

الماء بينهما مشل الخليج، وهو مصب بحر ما نيطِش في بحر نيطِش، وعلى جانب هذا الخليج مدينة (الطامان) من سواحل الزوم: وهي حدّ بلاد الروم، من مملكة بركة المشتملة على القرم، ودَشت القَبْجَاقِ، والسراى، وخُوارِزْم على ما سياتى بيانه في مكاتبات القانات؛ ثم يأخذ في الآتساع شرقا وشَمَالا وغربا ويصير كالبركة، ويمتد على سواحل الأَزقِ الآتى ذكرها في مكاتبات حاكمها إلى مدينة الشقراقِ، وهي أقل بلاد الأَزقِ، ومنها ينهى تشريقه به ثم يَعْطِفُ إلى الشَّمَال ويأخذ إلى مدينة (الأَزقِ)، ثم يستديرُ من الأزقِ حتى يصير إلى الغرب، وينتهى إلى الخليج الذي بين بحر نيطش وبحر مانيطش المتقدّم ذكره.

وهناك مدينة الكِرْشِ من بلاد الأَزَقِ مقابل مدينة الطَّامَانِ المتقدّمة الذكر من البر الآخر، ثم يمرّ جَنُو با و يمتدّ على سواحِل القِرم الآتية الذكر في مكاتبة حاكمها، فيمرّ إلى مدينة (الكَفَا) فرضة القرم .

ويقابلها من البرالآخر مدينــة طرابزون المتقدّمة الذكر؛ثم يمتدّكذلك إلى مدينة صُوداقَ: وهي فُرْضة ببلاد القرِم أيضا .

ويقابلها من البر الآخر مدينة سامسون المتقدّمة الذكر، ثم يأخذ في الأنضام جنو با ويعطف مشرقا بحيث يكون للبر دخلة في البحر، ويمتدّ على سواحل بلاد البلغار إلى مدينة صارى كرمان من بلاد البلغار ، و بينها و بين صُلْغات مدينة القرم خمسة أيام .

ويقابلها من البر الآخر مدينة سَنُوب المتقدّمة الذكر، ثم يأخذ في الآنساع غربا عليه إلى الجنوب و يمتد كذلك إلى مدينة أفْجَاكِرمَان من بلاد البلغار، ثم يأخذ جنوبا ويمتدّعلى (سواحل بلاد القُسْطَيْطِينيَّة) إلى بلدة صَقْحى، وعندها يصب نهر طُنَا (بطاء مهملة مضمومة بعدها نون وألف) ، وهو نهر عظيم بقدر مجوع دَجْلَةَ والفُرَات، ثم مهملة مضمومة بعدها نون وألف) ، وهو نهر عظيم بقدر مجوع دَجْلَة والفُرَات، ثم

يتضايق ويأخذ شرقا حتى ينتهى إلى أقل الخليج القُسْطَنطِني المتقدّم ذكره بهم يأخذ جنو با و يتقارب البَرَّانِ و يمتد كذلك إلى مقابل مدينة كربى المتقدّمة الذكر بهم يمتد كذلك إلى مدينة (القُسْطَنطينيَّة) قاعدة ملك الروم الآتى ذكرها فى مكاتبة مَلكها ، و يقابلها من البر الآخر قلعة الحرون المتقدّمة الذكر ، ثم يُمتدّ حتى يصبّ فى بحر الروم حيث وقع الابتداء ، وسياتى الكلام على ضبط مالم يضبط من البلاد التى على ساحل هذا الدحر المتقدّمة الذكر معذكر صفاتها عند الكلام على مكاتبات ملوكها وحُكَامها إن شاء الله تعالى .

و ببحر نيطش المتقدّم ذكره على القرب من الخليج الْقُسْطَنْطِينيِّ جزيرة (مَرْمرا) الآتي ذكرها عند الكلام علىٰ مكاتبة مَلِكها في جملة ملوك الكفر إن شاء الله .

## البحر الثانى (الخارج من المحيط الشرقة إلى جهة الغرب)

وهو بحر يخرج عند أقصى بلاد الصِّينِ الشرقية الجنوبية مما يلى خط الاُستواء حيث لاعرض، وقيل: على عرض ثلاث عشرة درجة فى الجنوب، و يمتد غربا بشَمَال على (سواحل بلاد الصِّينِ) الجنوبية، ثم على المفاوز التى بين الصِّينِ والهِنْد حتى ينتهى إلى (جبال قَامرُون) الفاصلة بين الصِّينِ والهِنْد.

قال آبن سعيد : ومدينة الملك بها فى شرقيها ،ثم يجاوز (جبال قامرون) المذكورة ويمتدّ على سواحل بلاد (الهند) من الجنوب، ويمترّ على (سُفَالة الهند) وهى سُوفَارة ، ويمتدّ حتى ينتهى إلى آخر الهند، ثم يمتدّ على مفازة السِّنْد الفاصلة بينه وبين البحر، ويمترّ حتى ينتهى إلى فم بحر فارس الخارج من هذا البحر إلى جهة الشّمال على ما سبأىي ذكره إن شاء الله تعالى .

ُ ويجاوزه إلىٰ بلاد اليمَنِ فيمرّ علىٰ (ساحل مَهْرَةَ) : أَوَلِ بلاد اليمَنِ ؛ و يَبتُّ من شَمَاليّها علىٰ سواحل اليَمَن من جنو بيه حتىٰ ينتهيَ إلىٰ مدينة (عَدَن) فُرْضَة اليَمَن، ثم يمرّ من عَدَن إلىٰ الشَّمال بميلة إلىٰ الغرب نحو مجرا حتَّى ينتهـىَ إلىٰ (باب المَنْدَبِ) وهو فُرْصَةً بين جبلين، ويخرج منه ويمتدّ غربا بميلة إلى الشَّمال آثنى عشر ميلًا، ثم يعطف شَمَالا ويمتدّعلى سواحل اليَّمَن الغربية إلى (عَلاَ فقَة) فرضة مدينة (زَبيدَ)؛ ثم يمتدّ شَمالاً. أيضا إلىٰ مدينة (حَلْى) من أطراف اليَمَن من جهة الحجاز ، وهي المعروفة بحَلْي آبن يعقوبَ ثم يمتدّ شَمَالًا علىٰ (ساحل الحجاز) إلىٰ (جُدَّةَ)،فرضةٌ علىٰ بحر القُلزُم؛ ثم يمتدّ شمــاللا إلىٰ (الْجُخْفَة) ميقات الإحرام لأهل مصر؛ ثم يمتدّ شمالا بميلة إلىٰ الغرب حتّى يتصلّ بساحل (يَنْبُعَ)؛ ثم يأخذ بينالغربوالشَّمال حتَّى يجاوز (مَدْيَنَ) الآنى ذكرها في كُوَ ر مصر القديمة ؛ ويمتد شَمالا بجنوب حتى يقارب (أيلة) الآتي ذكرها في كُور مصر القديمة أيضاً ؛ ثم يعطف إلى الجنوب حتَّى يجاوز أَيْلَةَ المذكورة إلى مكان يعرف (برأس أبي محمد) ويكون للبردخلة في البحر في جهة الحنوب، ثم يعطف شَمالا حتَّى ينتهيَ إلى فُرْضَة (الطُّور): وهي مكانُ حَطِّ و إقلاع لمراكب الذيار المصرية، وما يصل إليها من الَيمَن وغيرها؛ ويمتر في الشَّمال حتَّى يصل إلىٰ فُرْضَةِ (السُّوَيْسِ): وهي مكانُ جَطٍّ و إقلاع للديار المصرية أيضا؛ وعنده ينتهـي برالعرب ببحر القلزم ويبتدئ برالعجم. هذا البحرس

 والقُائُرُم غربي الدخلة المتقدّم ذكرها بهم يمتد كذلك حتى ينتهى إلى (القُصَيْرِ) ، فُرْضَة قُوص بهم ينسع في جهتى الجنوب والشرق حتى يكون اتساعه تسعين ميلاً ، وتسمى تلك القطعة المتسعة برُكَة الغرندُلُ : وهى التى أغرق الله تعالى فيها فرعون ؛ ثم يأخذ جنو با بميلة يسيرة إلى الغرب إلى (عَيْذابَ) ، فُرْضَةُ قُوص أيضا ، ويقابلها من برّ الحجاز ، جُدَّة فُرْضَةُ مكة المشرَّفة بهم يمتد في سمت الجنوب على (سواحل بلاد السودان) حتى يصير عند (سَواكِن) من بلاد البجاة ، ثم يمتد كذلك حتى يحيط (بجزيرة دَهْلك) وهى جزيرة قريبة من ساحل هذا البحر الغربي ، وأهلها من الحَبَشَةِ المسلمين ، ويقابلها من البرالآخر جَنوبي عَلَى البي يعقوب من بلاد اليمن ، ويمتد حتى يصل ويقابلها من المَبتَد من المتقدّم ذكره ،

وهناك يضيق البحر حثّى يرى الرجل صاحبه من البر الآخر.

ويقال: إنه بقدر رميتي سَهْم؛ وتُرئ جبال عَدَنَ من جبال المَنْدَبِ في وقت الصحو، ثم يتجاوز باب المَنْدَب ويأخذ شرقا وجنوبا، ويتسع قليلا قليلا ويمرّعليٰ بقية سواحل الحبشة حتى يمرّ بمدينة (زَيْلَعَ) من بلاد الحبشة المسلمين.

ويقابلها عَدَن من برّ اليَمَن ، وهي عن عَدَن في الغرب بميلة إلى الجنوب، ثم يمرّ الى مدينة مَقْدَشُو، ثم يمتدّ كذلك حتى ينتهيَ إلى (خليج بَرْبَراً) الخارج من بحر الهند في جانبه الجنوبيّ على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى .

و يتجاوز فم هذا الخليج و يمتدّ على (سواحل بلاد الزِّنْج) حتى ينتهى إلى آخرها ، ثم يمتدّ على (سواحل بلاد الواق واق) على أماكنَ مجهولة حتى ينتهى إلى مبدئه من البحر الحيط الشرق ، على أنه فى تقويم البُلدان لم يتعرّض لساحل هـذا البحر الجنوبي في هو شرق باب المَندَبِ لعدم تحققه ،

<sup>(</sup>١) فى تقويم البُّدان [ بكسر الدال ] وفى معجم البلدان [ بفتح الدال ] فهما لغتان •

وآعلم أن هـذا البحريستى فى كل مكان باسم ما يسامته من البُلدان ، أو بآسم بعض البُلدان التي عليه ، فيسمى فيا يقابل بلاد الصِّينِ بحرَ الصِّين ، وفيا يقابل بلاد الهِند الهِند، وفيا دون بلاد الهِند إلى ماجاورها إلى بلاد اليمن شرق باب المُندد بحرَ الهُند، وفيا دون باب المندب إلى عايته فى الشمال والغرب بحرَ القُلْزُمِ نسبةً إلى مدينة القُلْزُمِ المتقدّمة الذكر فى ساحل الديار المصرية .

قال في وتقويم البُلدان": وطول هذا البحر من طَرَف بلاد الصِّين الشرق إلى القُلزُم ألفان وسبعائة وثمانية وأربعون فرسخا بالتقريب، ومقتصى كلام آبن الأثير في وعجائب المخلوقات" أن طوله أربعة آلاف وتسعائة وستة وستون فرسخا وثلثان : فإنه قد ذكر أن طول بحر الصين والهند إلى باب المُندَّبِ أربعة آلاف وخمسمائة فرسخ، ثم ذكر أن طول بحر القُلزُم ألف وأربعائة مِيلٍ، وهي أربعائة وستة وستون فرسخا وثلثان أن طول بحر العَلْمُ من ألف وأربعائة مِيلٍ، وهي أربعائة وستة وستون فرسخا وثلثان وبين الكلامين بَوْنُ .

وكلام صاحب تقويم البُلْدَان أقرب إلى الصواب ، فإنه استخرجه من تضريب الدَّرَج واستخراج أميالها وفراسخها ، وبآخر بحر القُلْزُم من الذراع الآخذ إلى جهة السُّويْسِ على مِيلٍ من مدينة القُلْزُم موضع يعرف (بذَنَبِ التَّمْسَاج) يتقارب بحر القلزم وبحر الروم فيما بينه وبين الفَرَما حتى يكون بينهما نحو سبعين ميلا فيما ذكره ابن سعيد .

قال ف والروض المعطار": وكان بعض الملوك قد حفره ليوصل ما بين القلزم و بحر الروم فلم يتأت له ذلك لارتفاع القلزم وآنحفاض بحر الروم، والله تعالى قد جعل بينهما حاجزاكما ذكر تعالى في كتابه . قال : ولما لم يتأت له ذلك آحتفر خليجا آخر مما يلى بلاد تنيّسَ ودِمْياط و جرى الماء فيه من بحر الروم إلى موضع يعرف بقيعان (؟) .

فكانت المراكب تدخل من بحر الروم إلى هذه القرية، وتدخل من بحر القُلُزُمِ إلىٰ ذَنَب التمساح فيقرب مافى كل بحر إلى الآخر، ثم آرتدم ذلك على طول الدّهر.

وقد ذكر آبن سعيد أن عمرو بن العاص كان قد أراد أن يخرق بينهما من عند ذَنَب التمساح المتقدّم ذكره فنهاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنده وقال: إذَنْ يَتَخَطَّفُ الرومُ الحُجَّاجَ .

وذكر صاحب <sup>19</sup>الروض المعطار<sup>19</sup> أن الرشيد هم أن يوصل مابين هذين البحرين من أصل مَصَبّ النيل من بحر يلاد الحبشة وأقاصى صعيد مصر فلم يتأت له قسمة ماء النيل، فرام ذلك مما يلى بلاد الفَرَما فقال له يحيي بن خالد: إن تَمَّ هذا تُتَخطّف الناسُ من المسجد الحرام ومكة ، وآحتج عليه بمنع عمر بن الحطاب عمرو بن العاص من ذلك ، فأمسك عنه ،

ويتفرّع من البحر الهندى بحران عظيان مشهوران ، وهما (بحر فارس، والحليج البربرى) .

فأما بحر فارس، فهو بحر ينبعث من بحر الهند المتقدّم ذكره من شماليّه، ويمتدّ شمّالا بميلة إلى الغرب غربيّ (مفازة السّنْد) الفاصلة بينه و بين بحر الهند، ثم على غربيّ بلاد السند، ثم على أرض (مَكُرانَ) من نواحي الهند، ويخرج منه من آخر مَكُرانَ خَوْرٌ يمتد شرقا وجنو با على ساحل مَكْرَانَ والسّنْد حتى يصير السند غربية، ثم ينعطف آخره على (ساحل بلاد كُرمانَ) من شماليها حتى يعودَ إلى أصل بحر فارس، فيمتد شمالا حتى ينتهي إلى مدينة (هُرمُوز) وينتهي إلى آخر كُرمانَ فيخرج منه خوْر يمتد على ساحل كُرمانَ من شماليها، ثم يرجع من آخره على ساحل بلاد فارس من جنو بيها حتى يتصل بأصل بحر فارس، ويمتد شمالا ثم يعطف ويمتد مغربا من جنو بيها حتى يتصل بأصل بحر فارس، ويمتد شمالا ثم يعطف ويمتد مغربا إلى (حصن آبن عُمَارَة) من بلاد فارس، ويمتد شمالا ثم يعطف ويمتد مغربا إلى (حصن آبن عُمَارَة) من بلاد فارس، وقيل من بلاد كُرمانَ، وهو اليوم خراب؛

ثم يمتدّ مغرّ با في جبال منقطعة ومفاوزَ إلى مدينة (سِيْرَافَ)؛ثم يمتدّكذلك إلى (سِيفِ البحر) بكسر السين : وهو ساحل من سواحل فارس، فيه مزارع وقرى مجتمعة ؟ ثم يمتدّ إلىٰ (جُمَّابَةً) من بلاد فارس ، ثم يمتدّ إلىٰ (سِينِيزَ) من بلاد فارس ، وقيل من الأهواز ثم يمتد إلى مدينة (مَهْرُوبَانَ) من سواحل خوزستان، وقيل من سواحل فارس، وهي فُرْضَةُ (أَرَّجَانَ) وما والاها، ثم يمتد مغرّ با بميلة يسيرة نحوالشَّمال إلى مدينة ﴿ عَبَّادَانَ ﴾ من أواخر بلاد العِراقِ من الشرق على القرب من البَصْرَة عند مَصَبِّ دَجْلَةَ فيهذا البحر؛ ثم ينعطف ويمتدَّجَنُو با إلىٰ (كَاظِمَةَ) وهي جَوْنٌ علىٰ ساحل البحرين مما يلي البصرة على مسيرة يومين منها؛ثم يمتدّ إلى (القَطيف) من بلاد البَحْرَيْنِ ثم يمتدّ كذلك إلى مدينة (عُمَانَ) فُرْضَةُ بلاد البحرين، وإليها تنتهي مراكب السندوالهند والزُّبْح، ويخرج على القرب منها عن يمين الْمُقْلَعِ من ساحلها فيجهة الغرب بحرُّ ببلاد (الشُّحْرِ) من اليَمَنَ أيضًا، و إليها ينسب العَنْبَرَ الشَّحْرِتُّى الطَّيِّبُ كما تقدّم ذكره في النوع الخامس فيما يحتاج إليــه من نفيس الطيب؛ ثم يمرّ علىٰ سواحل (مَهْرَةَ) من شرقيّ بلاد اليمن حتَّى ينتهى إلى مبْدَئه من بحر الهند .

قال فى <sup>در</sup> تقويم البُلدان": و بفم هذا البحر ثلاثة أجبُلٍ يخشاها المسافرون، يقال لأحدها كُسَيْر، والثانى عُوَيْر، والثالث ليس فيه خَيْر.

قال آبن الأثير في <sup>ود عجائب</sup> المخلوقات": وطول هذا البحر أربعائة فرسخ وأربعون فرسخا، وتُحْتُهُ ثمانون باعا .

وأما الخليج البَرْبَرِيّ، فهو ينبعث من بحر الهند المتقدّم ذكره في جنوبيّ جبل المَنْدَبِ المتقدّم الذكر، ويمتدّ في جنوبيّ بلاد الحبشة، ويأخذ غربا حتى ينتهيّ إلى مدينة بَرْبَرا (بباءين موحدتين مفتوحتين وراءين مهملتين الأولى منهما ساكنة)

وهي قاعدة الزَّغَاوَةِ من السُّودَان، حيث الطولُ ثمان وستون درجة والعرضُ ست درج ونصف .

قال في ووتقويم الْبُلْدان": وطوله من المشرق إلىٰ المغرب نحو خمسهائة مِيلٍ .

قال الشريف الإدريسي : وموجه كالجبال الشواهق ولكنه لاينكسر. قال : يركب فيه إلى جزيرة قنبلو ويقال قنبلة، وهي جزيرة للزَّنْج في هذا البحر.

قال فو القانون ": وطولها آثنتان و خمسون درجة ، وعرضها في الجنوب ثلاث درج . قال الإدريسي : وأهلها مسلمون .

### البحر الشالث

(الخارج من المحيط الشالي"، المعروف ببحر بَرْدِيلَ)

( بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وكسر الدال المهملة وسكون الياء المثناة تحت ولام فى الآخر) .

قال آب سعيد: ويقال له بحر برطانية أيضا، وهو بحر يخرج من شَمَاليّ الأَنْدَلُسِ ويأخذ شرقا إلى خلف جبـل الأبواب الفاصـل بين الأَنْدَلُسِ والأرض الكبيرة، ويقرب طرفه الشرق حتى يبقى بينـه وبين بحر الروم المتقدّم ذكره أربعون مِيلًا، وهناك مدينة (بَرْديلَ) التي يضاف البحر إليها.

### الضرب الشاني

(من البحار المنبثة في أقطار الأرض ما ليس له آنصال بالبحر المحيط) وهو بحر الحَزَر ( بفتح الحاء والزاى المعجمتين، وراء مهملة في الآخر) .

ويسمَّى بحر جُرْجَانَ لوقوع مدينة جُرْجَانَ على ساحله ، وبحرَ طَبَرِسْتَانَ لوقوع ناحية طَبَرِسْتَانَ علىٰ ساحله أيضا، وهذا البحر بحر مِلْحُ منفرد عن البحار لا آتصال له بغيره البتة .

قال آبق حوقل : وهو مظلم القعر، ويقال إنه متصل ببحر بيطِش مر تحت الأرض .

قال المسعودى : وهو غاط لا أصل له ، ولم أدر من أين أخذه قائله أَمِنْ طريق الحِس، أم من طريق الآستدلال والقياس.

قال الشريف الإدريسي" : وهو مدوّر الشكل إلىٰ الطُّول، وقيل مثلث الشكل كَالْقِلْعُ،وعَلَىٰ سَاحَلُهُ الْجُنُوبِيُّ بِلادُ الْجَيْلُ وَالدَّيْلُمَ،وعَلَىٰ جَانْبُهُ الشَّرْقِيُّ بلاد جُرْجَانَ والمفازةُ التي بين جُرْجَانَ وخُوَارِ زْمٍ،وعلىٰ جانبه الشَّماليِّ بلاد التَّرْك والحَزَر وجبال سَيَاهُ كُوهُ، وعلىٰ جانبه الغربيّ بلاد إيلاقَ وجبال الفتيق، وٱبتداؤه من جهة الغرب عند مدينة ( باب الحديد) المعروف بباب الأبواب من بلاد أُرَّانَ ،حيث الطول ست وستون درجة، والعرض نحو إحدى وأربعين درجة على القرب مِن دَرْبَنْــد شُرْوَانَ ، ثم يمتذ جنو با من باب الحديد أحدا وخمسين فرسخا ، وهناك مصب نهر الكُرُّ فيه، ثم يمتدّ مشرقا بانحراف إلى الجنوب ستة عشر فرسخا، فيمر على أراضي مُوقان من عمل أَرْدَبِيل من أَذَرْبِيجِـانَ ، ثم يمتدّ جنو با وشرقا حتَّى تبلغ غايته في الجنوب حيث العرض سبع وثلاثون درجة قبالة مدينة (آمل) قصبة طَبَرَسْتَانَ؛ ثم ينعطف ثم يمتدّ إلىٰ نهايته في الشرق حيث الطول ثمــانون درجةً، والعرض نحو أربعين عند مدينة جُرْجانَ، وهي في الشرق منه قريبة منساحله؛ ثم ينعطف و يمتدّ شَمالا وغربا حتى يبلغ نهايته في الشمال حيث العرضُ نحو خمسين درجة، والطولُ تسع وسبعون

1)

درجة؛ وفي شماليّه وغربيّه يصبّ نهر إيّل الذي عليه مدينة السراى قاعدة مملكة أزبك الآتي ذكرها في مكاتبة قانهم إن شاء الله تعالى .

قال في ووتقويم البُّلْدان؟ : وليس في هذا البحر جزيرة مسكونة .

## الفصل الشالث

من الباب الأول من المقالة الثانية

(في كيفية ٱستخراج جهات البُلْدان والأبعاد الواقعة بينها ، وفيه طَرَفان)

### الطرف الأوّل

(فى كيفية الستخراج جهات البُلْدان)

إذا كنت فى بلد وأردت أن تعرف جهة بلد آخر عن البلد الذى أنت فيه ، فالذى أطلقه كثير من المُصَنفين أنك تعرف طول البلد الذى أنت فيه وعرضَه ، وطولَ البلد الآخر وعرضَه ، وتقابل بين الطولين وبين العرضين فإن كان ذلك البلد أعرض من بلدك مع مساواته له فى الطول ، فهو عنك فى جهة الحنوب ، وإن كان أطولَ من بلدك مع مساواته له فى العرض ، فهو عنك فى جهة الشرق ، وإن كان أقل طولا مع مساواته فى العرض ، فهو عنك فى جهة الشرق ، وإن كان أقل طولا مع مساواته فى العرض ، فهو عنك فى جهة الغرب ، وإن كان أطولَ وأعرض من بلدك ، فهو عنك بين الشرق والشّمال ، وإن كان أقلَّ طولا وعرضا ، فهو عنك بين المغرب والمنوب ، وإن كان أقلَّ طولا وأكثر عرضا ، فهو عنك بين الجنوب والشّمال ، وإن كان أكثر طولا وأقل عرضا ، فهو عنك بين الجنوب والشّمال ، وإن كان أكثر طولا وأقل عرضا ، فهو عنك بين الجنوب والشّمال ،

والذى ذكره المحققون من علماء الهيئة أن البلد إذاكان أطولَ من بلدك مع مساواته له فىالعرض، يكون عنك فىجهة الشرق بميلة إلى الشّمال . وإذاكان أقلّ

<sup>(</sup>١) في معجم البلدأن بالمثناة الفوقية [ بوزن إبل ] •

طولا مع مساواته له فى العرض، يكون فى جهة الغرب بميلة إلى الشّمال أيضا. وإذا كان أقلَّ طولا وعرضا، يكون بين المغرب والجنوب على ماتقدم، إلا أن يقل الفصل بينهما بأن يكون أقل من درجة، فإنه يحتمل أن يكون كذلك وأن يكون على وسط المغرب. وإذا كان أقلَّ طولا وأكثر عرضا، فإنه يكون بين المشرق والمغرب على ماتقدم، إلا أن يقل الفصل بينهما فيحتمل أن يكون كذلك وأن يكون على وسط المشرق.

# الطرف الثاني

(في معرفة الأبعاد الواقعة بين البُلْدان)

قد تقدم أن الأطوال والعُرُوضَ في الأمكنة والبُلْدان تعتبر بالدَّرَج والدّقائق، وأن الدّرجة مقسومة بسستين دقيقة، ثم الذي حققه القدماء كبَطْلَيْمُوسَ صاحبِ الحَجَسْطِي وغيره تقدير الدّرجة بستة وستين ميلاً وثلثي ميل، وبه أخذاً كثر المتأخرين، وعليه العمل، وما وقع لأصحاب الرَّصَدِ المَأْمُونِيّ مما يخالف ذلك بنقص عشر درج مما لا تعويل عليه .

وقد نقل علاء الذين بن الشاطر من المتأخرين في ووزيجه عن القدماء أنهم قدّروا الدرجة بالتقريب بعشرين فرسخا ، وبستين مِيلًا، وبمائتى ألفٍ وأربعين ألف ذراع، وبخسة بُرُدٍ، وبمسير يومين .

وقدر الشافعيّ رضي الله عنه ذلك بسير يومين بالأيام المعتدلة دون لياليهما، وقدّر السير بالسير المعتدل؛ وتقدير الدرجة كما بين الفُسْطَاطِ ودِمْيَاطَ، فإنّ عَرْضَ دِمْيَاطَ يزيد على عرض الفُسْطَاطِ بدرجة وكسر يسير على ما سيأتي ذكره .

فاذا أردت أن تعرف كم بين البلد الذى أنت فيه وبين بلد آخر على الخط المستقيم، فلك حالتان : الحالة الأولى \_ أن يكون ذلك البلد على سَمْتِ بلدك الذي أنت فيه في الطول أوالمرض، فأنظركم درجة بينهما بالزيادة والنقص فاضربه في ست وستين، وهو مالكل درجة من الأميال، في خرج من الضرب فهو بُعْد ما بينهما من الأميال على الخط المستقيم، فأعتبره بما شئت من المراحل والفراسخ والبُرُدِ على ما تقدّم بيانه .

الحالة الثانية \_ أن لا يكون ذلك البلد على سَمْت بلدك الذي أنت فيه فطريقك أن تقابل بين عَرْض بلدك وطوله ، وبين عرض البلد الآخر وطوله ، وتنظركم فَضْلُ ما بين الطولين و بين العرضين ، وهو ما يزيده أحد الطولين أو أحد العرضين على الآخر فتضرب كلًّا من فَضْل الطولين وفضل العرضين في مثله ، وتجع الحاصل من الضربين في كان خذ جَذْرَهُ ، وهو القدر الذي إذا ضربته في مثله حصل عنه ذلك العدد ، في بلغ فهو مقدار ما بين بلدك والبلد الآخر من الدّرج ، فاضر به في ست وستين وتُلكين على ما تقدم ، فما بلغ فهو أميال ، فاعتبره بما شئت من المراحل والفراسخ والبرد على ما تقدم ،

مثال ذلك \_ أن الفُسْطَاطَ طوله خمس وخمسون درجة ، وعرضه ثلاثون درجة ودِمَشْقَ طولها ستون درجة ، وعرضها ثلاث وثلاثون درجة ونصف درجة ، ففضل ما بين طوليهما خمس درج ، وفضل ما بين عرضيهما ثلاث دَرَج ونصف درجة ، فتضرب فضل ما بين الطولين : وهو محمس درج في مثله يبلغ خمسا وعشرين ، وتضرب فضل ما بين العرضين ، وهو ثمس ونصف في مثله يبلغ آئني عشر و ربعا ، فتجمع ما حصل من الضَّر بين ، وهو خمس وعشرون وآثنا عشر و ربع يكون سبعا وثلاثين و ربعا فحذ جَذْرَها يكن ستا ونصف شُدُسٍ تقريبا ، وهو مابين الفُسْطَاطِ ودَمَشْقَ من الدَّرَج ، فاضر به في ست وستين وثلثين ، وهي ما للدّرجة الواحدة من الأميال يكن أربعائة وخمسة أميال وثلث سدس ميل ، فإذا آعتبرت كل أربعة الأميال يكن أربعائة وخمسة أميال وثلث سدس ميل ، فإذا آعتبرت كل أربعة

وعشرين مِيلًا بمرحلة على ما تقــدم، كانت سبع عشرة مرحلةً تقريبا، وهو القــدر الذي بين الفُسْطَاطِ ودِمَشْقَ على الخط المستقيم .

أما الطرق المسلوكة إلى البُلْدان على التعاريج بسبب البحار والجبال والأودية وغيرها، فإنها تقتضي الزيادة على ذلك .

وقد ذكر أبو الرَّيْحَان البيرونيّ في كتابه "القانون": أن زيادة التعريج على الاستواء يكون بقدد الخُمُس تقريبا ، فإذا كان بين البلدين أربعون مِيلًا على الحط المستقيم كانت بحسب سير السائر خمسين ميلًا ،

قلت : وفيه نظر لطول بعض التعاريج على بعض في الزيادة بالبحار والحبال عن الخط المستقيم على ما هو مشاهد في الأسفار .

اللهم إلا أن يريد الغالب كما تقدّم بين الفُسْطَاطِ ودِمَشْقَ، فقد من أن بينهما على الخط المستقيم سبع عشرة مرحلة بالتقريب، فإذا أضيف إليها مشلُ خمسها، وهو ثلاثة وخمسان، كانت عشرين مرحلة، وهو القدر المعتاد في سيرها بالسير المعتدل.

وآعلم أن أطوال البُـلُدان وعُرُوضَها قد وقع فى الكتب المصنفة فيها ككتاب والعلم أن أطوال البُـلُدُسِ ، وودرسم المَعْمُورِ المترجم الأمون من اللغة اليونانية ، والأطوال المنسوب للفُرسِ ، وودرسم المَعْمُورِ المترجم الأمون من اللغة اليونانية ، ومن صرح بذكر ذلك ود الزيجات وغير ذلك آختلاف كثير وتباين فاحش ، وممن صرح بذكر ذلك أبوالريحان البيروني في كتابه والقانون فقال عند ذكرها: ولم يتهيأ لى تصحيح جميعها ، وقد صحيحتُ ما أمكن منها .

قال في ووتقويم البُلْدان": إلا أن معرفة ذلك بالتقريب خير من الجهل بالكلية .

## الباب الثاني

## من المقالة الثانيـــة

(فىذكر الخلافة ومَنْ وليها من الخلفاء، ومَقَرّاتهم فى القديم والحديث، وما آنطوت عليه الخلافة من الممالك فى القديم، وما كانت عليه من الترتيب، وما هى عليه الآن، وفيه فصلان)

وما هى عليه الآن، وفيه فصلان)
الفصل الأول

فى ذكر الخلافة ومن وليها من الخلفاء : من خلفاء بنى أُمَيَّـةَ بالشَّام ، وخلفاء بنى أُمَيَّـةَ باللَّنْدَلُسِ . بنى العَبَّاسَ بالعراق، وخلفاء الفَاطِمِيِّينَ بمصر، وخلفاء بنى أُمَيَّةَ بالأَنْدَلُسِ .

أما الخلافة، فسيأتى فى المقالة الخامسة فى الكلام على الولايات أن المراد بها خلافة النبى صلى الله عليه وسلم بعده فى أمته ، ولذلك كان يقال لأبى بكر الصّّديق رضى الله عنه : خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الراجح أنه لا يجوز أن يقال فى الخليفة خليفة الله إلى تمام القول فيا سيأتى ذكره هناك، إن شاء الله تعالى . وأما مَنْ وليها من الخلفاء، فعلى أربع طبقات .

## الطبقة الأولى

( الخلفاء من الصحابة رضوان الله عليهم )

وأقلم ﴿ أَبُو بَكُرُ الصَّدِيقُ رَضَى الله عَنْهُ ﴾ ؛ بويع بالخلافة في اليوم الذي مات فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم ! على ما سيأتي ذكره في الكلام على البيعات من المقالة الخانسة إن شاء الله تعالى .

و بق حتى تُوفِّى لتسع ليال بَقينَ من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة ودفن مع النبيّ صلى الله عليه وسلم! في خُجْرة دائشة رضى الله عنها

و بو يع بعده ﴿ عمر بن الخطاب رضى الله عنه ﴾ في اليوم الذي مات فيه أبو بكر رضى الله عنه بعد أن عَهِدَ له بالخلافة ، وتُوُفّى يوم السبت سلْخَ ذى الحجة الحرام سنة ثلاث وعشرين بطعنة أبى لُؤْلُوَةَ: غلامِ المغيرة بن شعبة ، ودفن مع النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبى بكر رضى الله عنه

وفى أيامه فتحت الأمصار ففتحت دِمَشْقُ على يد خالد بن الوليد وأبى عُبيدة آبن الجَرَّاحِ، وتبعها فى الفتح سائرُ بلاد الشام؛ ففتحت بَيْسَانُ، وطَبَرِيَّةُ، وقَيْسَارِيَّة، وفَلَسَّارِيَّة، وفَلَسَّطِينُ، وعَسْقَلَانُ، وبَعْلَبَكَ ، وحِمْصُ، وحَلَبُ، وقِنَّسْرِينُ، وأَنْطَا كِيَةُ ، وسار إلى بيت المَقْدس فى خلال ذلك، ففتحه صُلْحًا.

وُفُتِح من بلاد الجزيرة الفواتية الرَّقَةُ، وحَرَّانُ، والمَوْصِلُ، ونَصِيبِينُ، وآمِدُ والرَّها. وُفُتِح من العراق القَادِسِئَةُ، والمَدَائنُ، علىٰ يد سعد بن أبى وَقَّاصٍ، وزالِ مُلْكُ الفُرْسِ، وآنهزم مَلِكُهم يَزْدَجِرْدُ إلىٰ فَرْغَانَةَ من بلاد التَّرْك.

وفتحت أيضا كُوَرُ دِجْلَةَ ، والأُبلَّةِ ، علىٰ يد عُتْبَةَ بن غَزْوَانَ .

وفتحت كُورُ الأَهْوَازِ علىٰ يد أبي موسى الأشعريّ .

وفتحت نَهَــَاوَنْدُ، و إصْطَخْرُ، وأَصْبَهَانُ، وتَسْتُرُ، والسُّوسُ، وأَذْرَ بِيجَانُ، و بعض أعمال نُحَرَاسَانَ .

وفتحت مِصْرُ، والإِسْكَنْدَرِيَّةُ، وأَنْطَابُلُسُ، وهي بَرْقَةُ، وطَرَابُلُسُ الغرب، على يد عمرو بن العاص .

و بو يع بالخلافة بعده ﴿ عَبَانَ بن عَفَّانَ رضى الله عنه ﴾ لثلاث بقين من المحترم سنة أربع وعشرين ؛ وقتل بالمدينة لثمانَ عشرةَ ليلة خلت من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين ؛ وقيل يوم الأضحى ؛ وقيل غير ذلك .

و بو يع بالخلافة بعده (على كرم الله وجهه) يوم قَتْل عثمان ، وقتل لسبعَ عشرةَ ليلة خلت من رمضان سنة أربعين من الهجرة بالعراق ، ودفن بالنَّجف على الصحيح المشهور .

وبويع بالخلافة لآبنه (الحسن) بالكوفة من العراق يوم قتل أبيه، وسلم الأمر لمعاوية لخمس بقين من ربيع الأقل سنة إحدى وأربعين، وقيل فى ربيع الآخر، وقيل فى جمادى الأولى، ولحق بالمدينة فأقام بها إلىٰ أن تُوفِّى بها فى ربيع الأقل سنة تسع وأربعين، وقيل ست وحمسين.

#### 

أَوْلِمُمْ ﴿ مُعَاوِيَةُ بِنَ أَبِي سُفْيَانَ ﴾ كان أميرا على الشام فى خلافة عمر بن الخطّاب رضى الله عنه ، وآستمرَّ بها إلى أن سلم الحسن اليه الأمرَ ، فاستقلَّ بالخلافة و بقى حتى توفى بدِمَشْقَ مستهلَّ رجب الفرد سنة ستين من الهجرة ، وقيل فى النصف من رجب، وهو أقل من رتب أمور الملك فى الإسلام .

وقام بالأمر بعده آبنه ﴿يَزِيدُ﴾ بالعهد من أبيه ؛ وبويع له بعد وفاته فى رجب سنة ستين، وتوفى لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأقل سنة أربع وستين ٠

وقام بالأمر بعده آبنه ﴿مُعَاوِيَةُ ﴾ وبويع له بالخلافة فىالنصف من شهر ربيع الآخر سينة أربع وستين، فأقام بالخلافة أربعين يوما، وقيل ثلاثة أشهر، وقيل عشرين يوما.

وقام بالأمر بعده ﴿مَرْوَانُ بن الحَكَمَ ﴾ ؛ وبويع له بالخلافة بالجابِيَة فى رجب سنة أربع وستين ، ثم جُدّدت له البَيْعَةُ فى ذى القَعْدَةِ من السنة المذكورة ؛ وتُوفِّقُ بالطاعون بدمَشْقَ فى شهر رمضان سنة خمس وستين .

وقام بالأمر بعده آبنه ﴿عبد الملك﴾ بالعهد منأبيه؛ وبوَ يعله بالخلافة فى الثالث من شهر رمضان المذكور، وتوفّى بدِمَشْقَ منتصف شؤال سنة ست وثمانين .

وقام بالأمر بعده آبنه ﴿الوليد﴾ بالعهد من أبيه؛ وبويع له بالحلافة يوم موت أبيه، وتوفى بدَمَشْقَ في منتصف جمادي الآخرة سنة ست وتسعين .

وقام بالأمر بعده أخوه (سليمان بن عبد الملك) ؛ وبويع له يوم موت أخيه الوليد، وكان أبوه قد عهد أن يكون هو الخليفة بعد أخيه الوليد، وتوفى بدَابِقَ لعشر خلون من صفرَ سنة تسع وتسعين .

وقام بالأمر بعده آبن عمه ﴿عمر بن عبد العزيز﴾ بعهده له ؛ و بو يع له بالخلافة يوم موته ، وتُوفِّق بُحُنَاصِرَة لخمس وقيل لستِّ بقين من رجب سنة إحدى ومائة.

وقام بالأمر بعده ﴿ يزيد بن عبد الملك بن مَرُوان ﴾ بعهد من أخيه سليان أن يكون له الأمر من بعد عمر بن عبد العزيز، وقيل بعهد من أبيه أن يكون له الأمر بعد أخيه سليان، ولكنه سلم لابن عمه تُعَمر، وبويع له يوم موت عمر، وتوفى بجَوْلانَ لحمس بقين من شعبان سنة خمس ومائة ،

وقام بالأمر بعده أخوه (هشام بن عبد الملك) بعهد من أخيه يَزِيدَ ؛ بو يع له بالخلافة فى يوم موته ، وتوفى بالرُّصَافَةِ لِسِتِّ خلون من ربيع الأوّل سنة خمس وعشرين ومائة .

وقام بالأمر بعده ﴿ الوليد بن يَزيدَ بن عبد الملك ﴾ ؛ بو يع له بالخلافة لثلاث خلون من ربيع الآخر سينة خمس وعشرين ومائة ، وقتل للبلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين .

<sup>(</sup>١) أى فكانت خلافته سنة واحدة وشهرين .

وقام بالأمر بعده آبنه ﴿ يَزِيدُ المعروف بالناقص ؛ سمى بذلك لنقصه الحندَ ماكان زادهم يَزِيدُ؛ بو يع له بالخلافة يوم قَتْلِ الوايد، وتوفى بدِ مَشْقَ لعشر بقين من ذى الحجة من السنة المذكورة .

وقام بالأمر بعده أخوه ﴿إبراهيم بن الوليد﴾ ؛ بويع له بالخلافة بعد وفاة أخيه في ذي الحجة المذكور، فمكث أربعة أشهر، وقيل أربعين يوما ثم خلع نفسه .

وقام بالأمر بعده ﴿مَرُوان بن مجد بن مروان بن الحكم الجعدى ﴾ بتسليم ابراهيم بن الوليد الأمر إليه ؛ وفي أيامه ظهرت دعوة بني العبّاس ، وقصدته جيوشهم فهرب إلى مصر، فأدرك وقتل بقرية يقال لها بُوصِير من الفَيُّوم ، و بزواله زالت دولة سي أُميَّة .

## الطبقـة الثـالثة (خلفاء بنى العَبّاسِ بالعِــرَاق)

وأقل من قام بالأمر منهم بعد خلفاء بنى أُمَيَّة ﴿ (السَّفَّاحُ) وهو أبو العبّاس عبد الله بن مجمد بن على بن عبد الله بن العباس : عم النبيّ صلى الله عليه وسلم ؛ بو يع له بالحلافة بالكوفة لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر سنة آثنتين وثلاثين ومائة ، وتوفى بالأنبار لثلاث عشرة خلت من ذى الحجة سنة ست وثلاثين ومائة ،

وقام بالأمر بعده أخوه ﴿المنصور﴾ أبو جعفر عبد الله؛ بويع له بالحلافة يوم موت أخيه السَّفَّاح، وتوفى بطريق مكة وهو محرم بالحج سنة ثمانٍ وخمسين ومائة، ودفن بالحَجُون .

وقام بالأمر بعده آبنه ﴿ المَهْدَى ﴾ أبو عبد الله محمد؛ بويع له بالخلافة يوم مات أبوه بطريق مكة وهو يومئذ ببغداد، وتوفى بماسَبذانَ فى المحرّم سنة تسع وستين ومائة . وقام بالأمر بعده آبنه ﴿ الهادى ﴾ أبو محمد موسى ؛ بويع له بعد أبيه يوم موته وهو غائب، فسار إلى بغداد ودخلها بعد عشرين يوما، وتوفى لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة سبعين ومائة .

<sup>(</sup>١) وكان مقيما بجرجان يحارب أهل طبرستان بعسكر أبيه ٠

وقام بالأمر بعده ﴿الرشيد﴾ أبو محمد هرون بن المَهْدى ؛ بو يع له بالخلافة ليلة مات أخوه الهادى، وتوفى ليلة السبت لثلاث خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة .

وقام بالأمر بعده آبنه ﴿ الأمين﴾ أبو عبد الله محمد، ويقال أبو موسى، ويقال أبو العبّاس، بالعهد من أبيه هرون الرشيد؛ وبويع له صبيحة الليلة التي توفى فيها أبوه الرشيد، وقتل لخمس بقين من المحرّم سنة ثمان وتسعين ومائة .

ثم قام بالأمر بعده أخوه (المأمون) أبو العبّاس، ويقال أبو جعفر عبد الله، بالعهد له من أبيه الرشيد أن يكون له الأمر بعد أخيه الأمين، وبويع له بالخلافة يوم قتل أخيه الأمين ببغداد وهو غائب؛ وبويع له البيعة العامة لخمس بقين من المحرّم سنة ثمان وتسعين ومائة، وتوفى بأرض الروم لليلة بقيت من رجب، وقيل لثمان خلون منه سنة ثمانى عشرة ومائتين، ودفن بطَرَسُوسَ .

وقام بالأمر بعده أخوه (المعتصم بالله) أبو إسحاق محمد بن هرون الرشيد، بو يع له بالخلافة يوم موت أخيه المأمون وهو يومئه نظرَسُوسُ، فسار إلى بغداد، فدخلها مستهلَّ رمضان سنة ثمانى عشرة ومائتين، وتوفى بسَامَرًا لثمانى عشرة ليلة مضت من ربيع الأقل سنة سبع وعشرين ومائتين .

وقام بالأمر بعده آبنه (الواثق بالله) أبو جعفر هرون ؛ بويع له بالخلافة يوم موت أبيه ، وتُوُفِّى بِسُرَّمَنْ رَأَىٰ لَسِتَّ بقسين من ذى الحجة سنة آثنتين وثلاثين ومائتين.

وقام بالأمر بعده أخوه ﴿المتوكل على الله﴾ أبو الفضل جعفر؛ بو يع له بالخلافة يوم موت أخيه الواثق، وقتل لثلاث خلون من شؤال سنة سبع وأربعين ومائتين .

وقام بالأمر بعده آبنه ﴿المستنصر بالله﴾ أبوجعفر محمد؛ بويعله بالخلافة صبيحة قتل أبيــه المتوكل، وتوفى بسَامَرًا لثلاث خلون من ربيع الآخر، وقيل لخمس خلون من ربيع الأقل سنة ثمان وأربعين ومائتين .

وقام بالأمر بعده (المستعين بالله) أبو العباس أحمد بن المعتصم بالله المتقدّم ذكره ، بو يع له بالخلافة في اليوم الثاني من موت المستنصر، وخلع نفسه لأربع خلون من ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ومائتين، وجهّز إلى واسط، فقتل بها في آخر رمضان من السنة المذكورة .

وقام بالأمر بعده ﴿ الْمُعْتَدُّ باللهِ ﴾ أبو عبد الله مجمد، وقيل أبو الزبير آبن المتوكل على الله المتقدّم ذكره؛ بو يعله ببغداد حين خلع المستعينُ نفسه، وبايعه المستعين فيمن بايع، وخلع لثلاث بهين من رجب سنة خمس وخمسين ومائتين، ثم قتل بعد ذلك.

وقام بالأمر بعده ﴿ المهتدى بالله ﴾ أبو عبد الله ، ويقال أبو جعفر محمد بن الواثق بالله المتقدّم ذكره ؛ بو يعله بالخلافة بعد ليلتين من خلع المعتر بالله ، وقتل لأربع عشرة ليلة خلت من رجب سنة ست وخمسين ومائتين ؛ وكان يقال هو في بني العبّاس مثل عمر بن عبد العزيز في بني أمّيةً .

وقام بالأمر بعده ﴿المعتمد على الله﴾ أبو العباس ، ويقال أبو جعفر أحمد بن جعفر المتوكل المتقدّم ذكره ؛ بو يعله بالخلافة يوم قتل المهتدى بالله، وتوفى لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين .

وقام بالأمر بعده ﴿المعتضد بالله﴾ أبو العباس أحمد بن الموفق، طلحة بن جعفر المتوكل؛ بو يع له بالخلافة يوم قتل المعتمد على الله، وتوفى ببغداد لسبع وقيل لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين .

وقام بالأمر بعده آبنه (المكتفى بالله) أبو محمد على ، بو يع له بالخلافة يوم موت أبيه المعتضد وهو غائب بالرَّقَة ، وكتب إليه بذلك فأخذ البيعة على من عنده وسار إلى بغداد ، فدخلها لثمان خلون من جمادى الأولى من سنته ، وتوفى ببغداد لثلاث عشرة ليلة ، وقيل لثنتى عشرة ليلة خلت من ذى القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين .

وقام بالأمر بعده أخوه ﴿المقتدر بالله﴾ أبو الفضل جعفر بن المعتضد بالله المتقدّم ذكره، وخُلِع لعشر بَقِين من ربيع الأوّل سنة ست وتسعين ومائتين .

و بو يع ﴿ المرتضى بالله ﴾ أبو مجمد عبد الله بن المعتز، فأقام يوما وليلة ثم أضطرب عليه الأمر فآختفي ، وعاد الأمر إلى المقتدر فظفر بابن المعتز فصادره ، ثم أخرج من دارالسلطان ميّاً لليلتين خلّاً من ربيع الآخر من السنة المذكورة ، ثم خلّع المقتدر بالله نفسه ، وبو يع بالحلافة أخوه القاهر بالله أبو منصور مجمد بن المعتضد فأقام يومين ، ثم عاد الأمر إلى المقتدر بالله و بق حتى قُتِل لثلاث خلون من شوال سنة عشرين وثلثمائة .

وقام بالأمر بعده أخوه ﴿القاهر بالله﴾ المتقدّم ذكره، لليلتين بقيتا من شوّال سنة عشرين وثلثمائة ، ثم خلع وشُمِلت عيناه لِسِتِّ خلون من جمادى الأولى سنة آثنتين وعشرين وثلثمائة .

وقام بالأمر بعده آبن أخيه (الراضى بالله) أبو العباس أحمد بن المقتدر بالله المتقدّم ذكره ، وتوفى است عشرة ليله خلت من ربيع الأوّل سنة تسع وعشرين وثلثائة . وقام بالأمر بعده أخوه ( المتق بالله) أبو إسحاق إبراهيم بن المقتدر بالله المتقدّم ذكره ، بويع له بالخلافة لعشر بقين من ربيع الأوّل سنة تسع وعشرين وثلثائة ، وخُلِع وشُمِلت عيناه لعشر بقين من صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلثائة .

وقام بالأمر بعده آبن عمه ﴿المستكفى بالله﴾ أبوالقاسم عبد الله بن المكتفى بالله المتقى بالله المتعلى بالله المتعلق المتقدم ذكره؛ بويع له بالخلافة يوم طع المتقى بالله بمشاركته له، ثم خلع وسملت عيناه فى جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وثلثمائة .

وقام بالأمر بعده آبن عمه ﴿المطبع لله﴾ أبو القاسم، ويقال أبو العباس الفضل آبن المقتدر بالله المتقدّم ذكره؛ بو يع له بالخلافة يوم خلع المستكفى، وخلع نفسه منها للعجز بالمرض فى الثالث عشر من ذى القعدة سنة ثلاث وستين وثلثمائة .

وولى الخلافة بعده آبف ﴿ الطائع لله ﴾ أبو بكر عبد الكريم؛ بويع له بالخلافة يوم خَلْع أبيه المطيع لله، وقُبِضَ عليه لآثاتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة إحدى! وثمانين وثلثائة، فخلع نفسه.

وقام بالأمر بعده ﴿ القادر بالله ﴾ أبو العباس أحمد بن إسحاف ، بو يع له بالحلافة يوم خلع الطائع ، وكان غائبا بالبطائح فأحضر ، وجدّدتله البيعة ببغداد في شهر رمضان من السنة المذكورة ، وتوفى حادى عشر ذى الحجة سنة آثنتين وعشرين وأربعائة . وقام بالأمر بعده آبنه ﴿ القائم بأمر الله ﴾ أبو جعفر عبد الله ، بالعهد من أبيه ، وجدّدتله البيعة بعد موت أبيه ، توفى ثالث عشر شعبان سنة سبع وستين وأربعائة .

وقام بالأمر بعده آبن آبنه ﴿المقتدى بأمر الله ﴾ عبد الله [بن] ذخيرة الدّين محمد ابن القائم بأمرالله المتقدّم ذكره، وتوفى فحأة فى الحامس والعشرين من المحرّم سنة سبع وثمانين وأربعائة .

وقام بالأمر بعده آبنه ﴿المستظهر بالله﴾ أبو العباس أحمد؛ بويعله بالخلافة بعد وفاة أبيه، وتوفى سادسَ عشر ربيع الآخرسنة آثنتَى عشرة وخمسائة .

<sup>(</sup>١) كذا في العقد أيضا وفي حياة الحيوان [ أبو العباس ] •

<sup>(</sup>٢) ليست هذه الكلمة في العقد ولا في حياة الحيوان وهي قليلة الحدويٰ كما ترىٰ •

وقام بالأمر بعده آبنه ﴿المسترشد بالله﴾ أبو منصور الفضل ؛ بو يع له بالخلافة بعد وفاة أبيــه المستظهر، وقتل فى قتال الباطنية سابع عشر ذى القعدة سمنة تسع وعشرين وخمسمائة .

وقام بالأمر بعــده آبنه ﴿الراشــد بالله﴾ أبو جعفر المنصور، بالعهد من أبيــه؛ وجدّدت له البيعة يوم قتله، وخلع في منتصف ذي القعدة سنة ثلاثين وخمسائة .

وقام بالأمر بعده (المقتفى لأمر الله) أبو عبد الله محمد بن المستظهر المتقدّم ذكره؛ بويع له بالخلافة يوم خلع الراشد بالله، وتوفى ثانى ربيع الأوّل سنة خمس وخمسين وخمسائة .

وقام بالأمر بعده آبن ه ﴿المستنجد بالله﴾ أبو المُظَفَّرِ يوسف؛ بو يع له بالخلافة يوم وفاة أبيه المقتفى، وتوفى تأسع ربيع الآخر سنة ست وستين وخمسائة .

وقام بالأمر بعده آبنه (المستضىء بالله) أبو محمد الحسن؛ بويع له بالخلافة يوم وفاة أبيه المستنجد من أقاربه بَيْعَةً خاصة، وفي عشره بَيْعَةً عامة، وتوفى ثانى ذى القعدة سنة خمس وسبعين وخمسائة .

وقام بالأمر بعده آبنــه ﴿ الناصر لدين الله ﴾ أبو العباس أحمد؛ بو يع له بالخلافة يوم موت أبيه المستضىء، وتوفى أقل شوال سنة آثنتين وعشرين وستمائة .

وقام بالأمر بعده آبنــه ﴿الظاهر بأمر الله﴾ أبو نصر مجمد؛ بو يع له بالخلافة يوم موت أبيــه الناصر، وتوفى رابع عشر رجب سنة ثلاث وعشرين وستمائة .

وقام بالأمر بعده آبنسه (المستنصر بالله) أبو جعفر المنصور؛ بويع له بالخلافة يوم موت أبيه الظاهر، وتوفى لعشر خلون من جمادى الأولى سنة أربعين وستمائة. وقام بالأمر بعده آبنسه (المستعصم بالله) أبو أحمد عبد الله؛ بويع له بالخلافة يوم موت أبيسه المستنصر بائه، وقتله هُولَا كُو مَلِكُ النَّتَارِ فى العشرين من المحرّم سنة

<sup>(</sup>١) أى عاشر ربيع الآخر التالى للبيعة الخاصة الواقعة فىالتاسع .

ست وخمسين وستمائة . وبقتله آنقرضت الحلافة العباسية من بغداد؛ وهو الثامن والثلاثون من خلفاء بنى العباس ببغداد إذا عدّت خلافة آبن المعتز، وحسبت خلافة القاهر أوّلا وثانيا خلافةً واحدة .

#### الطيقة الرابعية

(خلفاء بني العبّاس بالديار المصرية من بَقَايا بني العبّاس)

وأول من قام بامر الخلافة بها ﴿المستنصر باللهِ﴾ أبو القاسم أحمد بنالظاهر بالله وبقيت الحلافة شاغرةً نحوا مر ثلاث سنين ونصف ثم قَدَمَ جماعة من عرب الجِــاز إلىٰ مصر في رجب ســنة تسع وخمسين وستائة أيامَ الظاهر بيبرس، ومعهم المستنصر المذكور، وذكروا أنه خرج من دار الخلافة ببغداد لَمَّ ملكها الَّتَرُّ، فعقد الملك الظاهر له مجلسا حضره جماعة من العلماء ، منهــم الشيخ عن الدّين بن عبد السلام شيخ الشافعية، وقاضي القضاة تاجُ الدين ابن بنت الأعن الشافعيّ، وهو يومئذ قاضي الديار المصرية بمفرده، وشهد أولئك العرب بنسبه، ثم شهد جماعة من الشهود على شهادتهم بحكم الاستفاضة، وأثبت آبن بنت الأعز نسبَه، ثم بايعه الملك الظاهر بالخلافة وأهلُ الحلِّ والعقد، وآهتم الملك الظاهر بأمره، وآستخدم له عسكرا عظمًا، وتوجه الملك الظاهر إلى الشام وهو صحبته فجهَّزه منهناك بعسكره إلى بغداد طمعا أن يستولى عليها وينتزعها من التسار، فخرج إليه التتار قبل أن يصل بغداد فقتلوه، وقتلوا غالب عسكره في العشر الأوّل من المحرّم سنة ستين وستمائة . فكانت خلافته دون السنة ؛وهو أوّل خليفة لقب بلقب خليفة قبله، وكانوا قبل ذلك يلقبون ألقاب مرتَجَلَة •

وقام بالأمر بعده (إلحاكم بأمر الله) أبوالعباس أحمد بن حسين بن أبى بكر آبن الآمير أبى على القبي آبن الأمير حسن بن الراشد بالله أبى جعفر المنصور المتقدّم ذكره في الخلفاء ببغداد ، قدم مصر سنة تسع وخمسين وستائة ، وهو آبن خمس عشرة سنة في سلطنة الظاهر بيبرس ، وقيل إن الظاهر بعث من أحضره إليه من بغداد ، وجلس له مجلسا عاما أثبت فيه نسبة ، و با يعه بالحلاقة في سنة ست وستين وستائة ، وأشركه معه في الدعاء في الحطبة على المنابر ، إلا أنه منعه التصرف والدّخول والخروج ، ولم ين كذلك إلى أن ولي السلطنة الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون ، فأسكنه بالكبش بخط الجامع الطولوني ، فكان يخطب أيام الجمعة في جامع القلعة و يصلى ، بالكبش بخط الجامع الطولوني ، فكان يخطب أيام الجمعة في جامع القلعة و يصلى ، ولم يطلق تصرفه إلى أن تسلطن المنصور لا چين ، فأباح له التصرف حيث شاء وأركبه معه في الميادين ، وتوفى في شهور سنة إحدى وسبعائة .

وقام الأمر بعده آبنه ﴿ المستكفى بالله ﴾ أبو الربيع سليمان بالعهد من أبيه الحاكم؛ وبويعله بالخلافة يوم موت أبيه، وآستقر على ماكان عليه أبوه من الركوب والنزول وركوب الميادين مع السلطان إلى أن أعيد السلطان الملك الناصر مجمد بن قلاوون إلى السلطنة المرة الثانية بعد خلع الملك المظفر بيبرس الحاشنكير في شهور سنة تسع وسبعائة، فحصل عند السلطان منه وحشة، فجهزه إلى قُوصٍ ليقيم بها ، وبقي بقُوص حتى توفى في سنة أربعين وسبعائة ،

وولى الخلافة بعده آبسه ﴿المستعصم بالله﴾ أبو العباس أحمد بعهد من أبيسه المستكفى بأربعين شاهدا بمدينة قوص، ودعى له على المنابر فى العشر الأخير من شؤال سنة أربعين وسبعائة .

ثم خلعه الناصر محمدبن قلاوون؛ و بايع بالخلافة (الواثق بالله) أبا إسحاق إبراهيم آبن الحاكم بأمرالله المتقدّم ذكره، وأمر بأن يدعى له على المنابر، وتحمل له راية الحلافة،

فحرى الأمر على ذلك. وكان قد هم بمبايعته بعد موت المستكفى فلم يتم له . فلما توفى الملك الناصر فى العشرين من ذى الحجة سنة إحدى وأربعين وسبعائة ،أعيد المستعصم بالله أحمد المتقدم ذكره إلى الخلافة بعد خلع الواثق إبراهيم ، وبقى حتى توفى رابع شعبان سنة ثمان وأربعين وسبعائة .

ثم ولى الخلافة بعده أخوه ﴿المعتضد بالله﴾ أبو الفتح أبو بكر بن المستكفى بالله أبى الربيع سليمان سابع عشر شعبان سنة ثمان وأربعين وسبعائة ، وتوفى عاشر جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وسبعائة ،

وولى الخلافة بعد، آبه ﴿المتوكل على الله﴾ أبو عبد الله محمد بن المعتضد بالله المتقدة وفي الخلافة بعد، آبيه المعتضد، وآستقر له الأمر بعد وفاة أبيه يوم الخميس ثانى عشر جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وسبعائة، وبق حتى خلعه الأمير أيبك أتابك العساكر في سلطنة الملك المنصور على بن الأشرف شعبان بن حسين .

وولى الخلافة مكانه ﴿المستعصم بالله﴾ أبو يحيى ذكريا بن الواثق إبراهيم المتقدّم ذكره ، فأقام فى الخلافة دون ثلاثة أشهر ، ثم أعيد المتوكل على الله محمدبن أبى بكر إلى الخلافة ثانيا فى أواخر المحرّم أو أوائل صفر سنة تسع وسبعين وسبعائة ، واستمرّ حتى قبض عليه الظاهر برقوق واعتقله بقلعة الجَبَل فى مستَهَلّ شهر رجب سنة خمس وثمانين وسبعائة .

ووتى الخلافة مكانه ﴿ الواثق بالله ﴾ أبوحفص عمر بنالواثق بالله إبراهيم المتقدّم ذكره، فبق حتى توفى فى العشر الأقل من شوال سنة ثمان وثمانين وسبعائة، فأعاد الظاهر برقوق المستعصم بالله زكريا المتقدّم ذكره ثانيا إلى الخلافة، والمتوكل على الله فى الاعتقال والناس لا يَروْنَ فى كل ذلك الخليفة غيره ،

ثم عنّ لللك الظاهر برقوق بعد ذلك فأطلق المتوكلَ على الله من الآعتقال، وأكرمه وأحسن إليه فى ثانى جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين وسبعائة، و بقى فى الخلافة حتى توفى سابع عشرى شهر رجب الفرد سنة ثمان وثمانمائة .

وولى الخلافة بعده آب فر أبو الفضل العباس وُلُقّبَ المستعينَ بالله ﴾ و بقى في الخلافة على سَنَنِ من تقدّمه من الخلفاء العباسين بالدّيار المصرية من قصور أمره على العهد إلى السلطان والدّعاء له على المنابر قبل السلطان إلى أن قبض على الناصر فرج بن برقوق بالشام في الثاني عشر من ربيع الأول من سنة خمس عشرة وثما نمائة ، فاستقلَّ بالأمر واستبدّ به ، وأجعله أمر الخلافة : من ضرب اسمه على السَّكة في الدّنانير والدّراهم والدّعاء له على المنابر بمفرده ، والعلامة على التقاليد والتواقيع والمكاتبات وغيرها ، وفوض أمر تدبير دولته للا مير وشيخ وكتب له تفويض في و رق ، عرضه ذراع بقلم ختصر الطومار .

وكان المتولى لأمر كتابت المقر الشمسيّ محمد العمرى عين أعيان كُتَّاب الدّست الشريف بالأبواب الشريفة السلطانية، ونائب كاتب السر. وسيأتى ذلك فى الكلام على التواقيع فى المقالة الخامسة إن شاء الله تعالى .

واما مقرّات الخلفاء، فهي أربع مقرّات : المقرة الأُولىٰ

(المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام)

كانت مقرّة الخلفاء الراشدين إلى حين آنقراضهم ؛ وذلك أن مبدأ النبوّة كان بمكة مُمَّ مُعَلَقًا سَبِّ الله عليه وسلم إلى المدينة ، وأقام بها حتى تُوَفِّ في الثالث عشر من ربيع الأقل سنة إحدى عشرة من الهجرة .

<sup>(</sup>١) المشهورأن وفاته يوم الاثنين الثانى عشر الخ ولكن فىالعقد ''لثلاث عشرة خلت من ربيع الأوّل'' ولعل المؤلف اعتمده .

ثم كان بعده فى الخلافة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم على مثم الحسن إلى حين سلّم الأمر لمعاوية، و إنما كان مقام على والحسن بالعراق زمن القتال بينهما وبين معاوية .

# المقرّة الثانيـــة ( الشام )

وهي دار خلفاء بني أُمَيَّة إلىٰ حين ٱنقراضهم

### المقرّة الشالشــــة ( العِـــراق ) وهي دار خلفاء بني العبّاس

وكان أوّل مبايعة السَّقَاحِ به بالكوفة على ماتقدّم، ثم بنى بعد ذلك بالأنْبَارِ مدينةً وسماها الهاشمية ونزلها . فلما ولى أخوه أبو جعفر المنصورُ الخلافة بعده بنى بَغْدَادَ . وسكنها وصارت منزلا لخلفاء بنى العبّاس بعده إلى حين آ نقراض الخلافة منها بقتل التبر المستعصمَ آخرَ خلفائهم بها .

المقرّة الرابعـــــة (الديار المصرية) وهي دار الخلافة الآن

وقد تقدّم سبب آنتقال الخلافة إليها بعد آنقراضها من بغداد في الكلام علىٰ من ولى الخلافة من الخلفاء، فأغنىٰ عن إعادته هنا . وقد تقدّم أن الحاكم بأمر الله ثانى خلفائهم بمصر أسكنه الأشرفُ خليل بن قلاوون بالكبش بخُط الجامع الطُّولُونى ، أما الآن فاستقرّت دار الخلافة بخُطّ المشهد النفيسى بين مصر والقاهرة ، ولا أخلىٰ الله هذه المملكة من آثار النبؤة .

## الفصل الشاني

من الباب الثانى من المقالة الثانية ( فيما آنطوت عليه الخلافة من الممالك فى القديم، وما كانت عليه من الترتيب، وما هى عليه الآن)

أما ما آنطوت عليه من الممالك، فاعلم أن النبيّ صلى الله عليه وســلم قد وتح مكة وما حول المدينــة من القرئ كَيبر ونحوها .

وفتح خالد بُصْرَىٰ من الشام فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه، وهى أقل فتح فتيح بالشام، ثم كانت الفتوح الكثيرة فى خلافة عمر رضى الله عنه، ففتح بلاد الشام، وكُور دَجْلة والأُبلة، وكُور الأهْوَازِ، وإصْطَخْر، وأَصْبَهَان، والسُّوس، وأذَرْ بِيجان، والرَّىّ، وبُحْرَجَان، وقرَّوِين، وزَبْجان، وبعض أعمال نُحرَاسان، وكذلك فتحت مِصْر، وبَوْقَةُ، وطَرَابُلُس الغرب،

ثم فتح فى خلافة عثمان رضى الله عنه: كُرْمَانُ، وسِيسْتَان، ونيَسْابُورُ، وفَارِسُ، وطَرَرَسْتَان، وهَرَاتُ، وبقية أعمال نُحَاسَانَ. وفتحت أَرْمِينِيَةُ، وحَرَّانُ، وكذلك فتحت أَفْريقِيةُ، والأَنْدَلُسُ، وسدّ الإسلامُ مابين المشرق والمغرب، وكانت الأموال تُحْبَىٰ منهذه الأفطار النائية والأمصار الشاسعة، فتحمل إلى الخليفة، وتوضع في بيت المال بعد تكفية الجيوش وما يجب صرفه من بيت المال، ولم يزل الأمر على ذلك إلى أثناء خلافة بنى العباس، ماعدا الأَنْدَلُسَ فإن بقَاياً خلفاء بنى أمية آستولَوا عليه

حتى يقال: إن الرشد كان يستلق على ظهره وينظر إلى السحابة مارة ويقول: و آذهبي إلى حيث شئت يأترني خَرَاجُكِ " ثم آضطرب أم الخلافة بعد ذلك وتقاصر شأنها وآستبد أكثر أهل الأعمال بعمله من خلافة الراضي على ماسيأتي ذكره في الكلام على ترتيب الخلافة فيا بعد إن شاء الله تعالى .

وأما ترتيب الخلافة : فله حالتان،

## الحالة الأولى

(ماكان عليه الحال في الزمن القديم)

اعلم أن الخلافة لابتداء الأمركانت جارية على ما أُلِفَ من سيرة النبيّ صلى الله عليه وسلم ! : من خُشونة العيش، والقُرْب من الناس، واطّراح الحُيلة وأحوال الملوك، مع وافتح الله تعالى على خلفاء السلف من الأقاليم، وجبى إليهم من الأموال التي لم يُفُرْ عظاء الملوك بجزء من أجزائها ، وناهيك أنهم فتحوا عدّة من المالك العظيمة التي كانت يضرب بها المثلّ في عظم قدرها، وارتفاع شأن ملوكها، من ممالك المشرق والمغرب ، حتى ذكر عظاء الملوك عند بعض السلف فقال: "إنما المملك الذي يأكل الشعير ويَعسُّ على رجليه بالليل ماشيا وقد فُتحتُ له مشارقُ الأرض ومغاربُا" يريد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ولم يزل الأمنُ على ذلك إلى أن سلم الحسنُ وسلم ! يرد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ولم يزل الإمن ومغاربُا" وضى الله عنه الأمن لِمُعاوية ، وإلى ذلك الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم ! وشي الله عنه المعارف سنةً ثم مُلكُ بعد ذلك" فكان آخر الثلاثين خلافة الحسن ، فلما سلم الحسن رضى الله عنه لمعاوية بعدوقوع الاختلاف وتباينُ الآراء، اقتضى الحال في زمانه إقامة شعار الملك، وإظهار أُبَّة الحَلافة ، فأخذ في ترتيب أمور الخلافة على نظام الملك لما في ذلك من إرهاب العدة وإخافته ، بل كان ذلك شأنه وهو على نظام الملك لما في ذلك من إرهاب العدة وإخافته ، بل كان ذلك شأنه وهو

أمير بالشام قبل أن يلى الخلافة . حتى حكى صاحب والبقد " وغيره أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنده قدم الشأم فى خلافته وهو راكب على حمار، ومعه عبد الرحمن بن عوف ، ومعاوية أميرً على الشام ، فحرج معاوية لملاقاته فى مَوْكِ عظيم ، فلقيه فى طريقه فى خفّ من القوم فلم يشعر به وتعدّاه طالبا له ؛ ثم عُرف ذلك فيا بعد ، فرجع وسلمً على أمير المؤمنين عمر ، ومشى إلى جانبه ، فلم يلتفت إليه وطال به ذلك ، فقال له عبد الرحمن بن عوف : أتعبّت الرجل ياأمير المؤمنين ، فاكتفت اليه حينئذ ، وقال : أنت صاحب المؤكب الآن مع مايبا غنى من وقوف ذوى الحاجات ببابك ؟ \_ فقال : ياأمير المؤمنين : إنا بأرض يكثر فيها جواسيسُ العدة فأحتاجُ أن ببابك ؟ \_ فقال : ياأمير المؤمنين : إنا بأرض يكثر فيها جواسيسُ العدة فأحتاجُ أن عنه ، أنتهيت \_ فقال : إن كان ماقلت حقًا ، فإن أمر تنى به ، آئتمرت ، وإن نهيتنى عنه ، آنتهيت \_ فقال : إن كان ماقلت حقًا ، فإنه لرّأ أن أديب ! وإن كان غير حق ، فإنه نَه علم الرحن : لَكسَنُ ياأمير المؤمنين ! ما صدر به هذا الفتى عما أوردته فيه \_ فقال : لحُسْنِ مَصادِره وموارده جَشّمْناه ، ما حسمناه .

فلما صارت الحلافة إليه ، زاد في حسن الترتيب و إظهار الأُبَّهـة ، وأحد الحلفاء بعده في مضاعفة ذلك والآحتفال به حتى أمست الحلافة في أغيى ما يكون من ترتيب الملك ، وفاقت في ذلك الأَكَاسِرة والقياصرة ، بل ٱشْهَحَلَّ في جانب الحلافة سـائر المالك العظام ، وآنطوى في ضمنها ممالك المشارق والمغارب ، خصوصا في أوائل الدولة العباسية في زمن الرشيد ومَنْ والاه .

حتى يحكىٰ أن صاحبَ عَمُّورِيَّةَ من ملوك الروم كانت عنده شريفةٌ مأسورةً في خلافة المُعْتَصِمِ فعذَّبها، فصاحت وَا مُعْتَصِماه! فقال لها: لايأتى المعتصم لخلاصك إلا علىٰ أَبْلَقَ ، فبلغ ذلك المعتصم، فنادىٰ في عسكره بركوب الحيل البُلْقِ، وخرج

وفى مقدّمة عسكره أربعـةُ آلاف أبلق، وأتى عَمُّورِيَّةَ فحاصرها وخلص الشريفة، وقال: آشهدى لى عند جدّك المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم أنى جئت لخلاصِك، وفى مقدّمة عسكرى أربعة آلاف أَبْلَقَ.

وقد حكى آبن الأثير في تاريخه: أنه لما وصلت رُسُل ملك الروم إلى بغداد في سنة خمس وثلثائة في خلافة المقتدر، رُبِّبَ من العسكر في دار الخلافة مائة وستون ألفا ما بين راكب وراجل، ووقف بين يدى الخليفة سبعًائة حاجب، وسبعة آلاف خادم خَصِيِّ: أربعة آلاف بيض وثلاثة آلاف سُود، ووقف الغلمان المجَرِيَّةُ الذين هم بمثابة مماليك الطباق الآن بالباب، بتمام الزينة والمناطق المحَلَّة، وزينت دار الخلافة بأنواع الأسلحة، وغرائب الزينة، وغُشِّيت جُدْراَنها بالستور، وفرشت أرضها بالبُسُط، وكان عدة البسط آثنين وعشرين ألف بساط، وعدة الستور المعلقة ثمانية وثلاثين ألف ستر، منها آثنا عشر ألف ستر من الديباج المُذْهَب؛ وكان من جملة الزينة شجرة من الذهب والفضة بأغصانها وأورافها، وطيورُ الذهب والفضة على أغصانها، وأعضانها وأعرافها، وطيورُ الذهب والفضة وألقيت المراكب والدبادب في دِجْلةَ بأحسن زينة ، وكان هناك مائة سَبُع مع مائة سَبًاع، إلى غير ذلك من الاحوال الملوكية ألتي يطول شرحها ،

هذا مع تقهقر الخلافة وآنحطاط رتبتها يومئذ. ولم تزل الخلافة قائمةً على ترتيبٍ واحد في النفقة والجرايات والمطابخ و إقامة العساكر إلىٰ آخرأيام الراضي بالله .

فلما ولى المُتَّقِ لله، تقاصر أمرُ الحلافة وتناقص، وقَنِع الحلفاء من الحلافة بالدعاء على المنابر وضَرْبِ آسمهم على الدنانير والدراهم ، وربما خطب الواحد منهم بنفسه، ومع ذلك فكان الحليفة هو الذي يوتِّى أربابَ الوظائف من القُضاة وغيرهم ، وتكتب عنه العهود والتقاليد وغيرها لا يشاركه في ذلك سُلْطَان .

## 

فنها \_ الحَاتَمُ : والأصل فيه ماثبت في الصحيح "أن النبيّ صلّى الله عليه وسلم! قيل له : إن الملوك لا يَقْرَءُون كتابا غير محتوم فَاتَّخَذ خَاتَمًا من وَرِقٍ، وجعل نَقْشَهُ عِدُّ رسول الله " فلما تُوفَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبسه أبو بكر بعده ثم لبسه عمر بعد أبى بكر، ثم لبسه عثمانُ بعد عمرَ ، فوقع منه في بئر فلم يُقْدَرْ عليه . واتخذ الحلفاء بعد ذلك خواتيم ، لكل خَاتَم نقشُ يخصه ، وبتى الأمر على ذلك

(ومنهــــ) البُرْدة : وهى بردة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم التي كان الحليفة يلبسها في المواكب .

إلىٰ ٱنقراض الحلافة من بَغْدَادَ .

قال أبن الأثير: وهي شَمْلَة تُخطَّطة ، وقيـل كِسَاءٌ أسودُ مربَّع فيه صِغَرُّ ؛ وقد آختلف في وصولها إلى الخلفاء .

قَكَىٰ المَاوَرْدِئَى فَى الأحكام السلطانية عن أبان بن تغلب أن النبيّ صلّى الله عليه وسلم كان وَهَبها لكعب بن زُهَيْرٍ حين آمتدحه بقصيدته التي أقلما : وأبانتُ سُعَادُ فَاشْتِراها منه معاوية ، والذي ذكره غيره أن كعبا لم يسمح ببيعها لمعاوية ، والذي ذكره غيره أن كعبا لم يسمح ببيعها لمعاوية ، وقال : لم أكن لأوثر بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ، فلما مات كعب آشتراها معاوية من و رثته بعشرة آلاف درهم .

وحكى المَـاوَرْدِى أيضا عن حَمْزَةً بن ربيعة أن هـذه البردة كان النبي صلّى الله عليه وسلم أعطاها لأهل أيْلَة أمانًا لهم ، فأخذها منهم عبد الله بن خالد بن أبى أوفى وهو عامل عليهم من قبَل مَرْوانَ بن محـد آخرِ خلفاء بنى أُمَيَّـةَ وبعث بها إليه ، وكانت في حَالته حتَّى أُخذت بعد قتله ، وقيل آشتراها أبوالعبَّاس السفَّاحُ: أوّلُ خلفاء بنى العبّاس بثلثائة دينار ،

(ومنها) القَصِيب: وهو عُود كان النبيّ صلَّى الله عليه وسلم يأخذه بيده .

قال المــاورديّ : وهو من تركة النبيّ صلَّى الله عليه وسلم التي هي صدقة .

قلت : وكان القضيب والبردة المتقدما الذكر عند خلفاء بنى العبّاس ببغداد إلى أن آنترعهما السلطان سنجر السَّلْجُوقِ من المسترشد بالله، ثم أعادهما الى المقتفى عند ولايته فى سنة خمس وثلاثين وخمسائة . والذى يظهر أنها بقيت عندهم إلى آنقضاء الخلافة من بغداد سنة ست وخمسين وستائة فإن مقدار ما بينهما مائةً وإحدى وعشرون سنة ، وهى مدّة قريبة بالنسبة إلى ماتقدّم من مدّتهما .

(ومنها) ثياب الخلافة : وقد ذكر السلطان عماد الدّين صاحب حماه فى تاريخه فى الكلام على ترجمة الملك السعيد إسماعيل أحد ملوك بنى أيوب باليّمَنِ أنه كان به هَوَجُ، فآدَّى أنه من بنى أمية ولبس ثياب الخلافة، ثم قال : وكان طول الكم يومئذ عشرين شبراً، فيحتمل أنه أراد زمن بنى أمية، وأنه أراد زمن بنى أيوب .

(ومنها) اللون في الأعلام والخِلَـع ونحوها .

وكان شعار بنى أُمية من الألوان الخُضْرَة، فقد حكى صاحب حماة عن الملك السعيد إسماعيل المتقدّم ذكره: أنه حين ٱدّعى الخلافة وأنه من بنى أُمَيَّةَ البس الخُضْرَةَ، وهذا صريح فى أنه شِعَارُهم .

أما بنو العباس فشعارهم السَّوَادُ ؛ وقد آختلف في سبب آختيارهم السَّوَادَ ، فذكر القاضي المَّاوَرْدِي في كتابه "الحاوى الكبير" في الفقه : أن السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حُنيْنٍ ويوم الفَتْح عقد لعمه العبَّاس رضى الله عنه رابةً سودا .

وحكىٰ أبو هلال العسكرى فى كتابه "الأوائل": أن سبب ذلك أن مرُوانَ ابن مجمد آخِرَ خلف أن مرُوانَ ابن مجمد آخِر خلف بنى أُمَيَّة حين أراد قتل إبراهيم بن مجمد العبّاسى": أول القائمين من بنى العبّاس بطلب الخلافة قال لشيعته: لايهُولنكم قتلى ، فإذا تمكنتم من أمركم فاستخلفوا عليكم أبا العبّاس يعنى السَّفاّح ؛ فلما قتله مَرْوان، لبس شيعتُه عليه السَّواد، فلزمهم ذلك وصار شِعَارًا لهم .

ومن غريب ماوقع مما يتعلق بذلك ما حكاه آبن سعيد في "المغرب" أن الظافر الفاطمي أحد خلفاء مصر لما قتله وزيره عباس، بعث نساء الحليفة شعورَهن طي الكُتُب إلى الصالح طلائع بن رزيك، وهو يومئذ والي بمنية بني خَصِيبٍ، فحضر البهسم وقد رفع تلك الشعور على الرماح، وأقام الرايات السود إظهارا للحرب على الظافر، ودخل القاهرة على ذلك، فكان ذلك من الفأل العجيب، وهو أن مصر النقلت إلى بني العباس بعد خمس عشرة سنة، ورفعت راياتهم السَّود بها.

++

وأما توليسة الملوك عن الحلفاء، فكان الحال فيه مختلفا باعتبار السلطان بحضرة الخلافة وغيره، فإن كان الذي يوليه الحليفة هو السلطان الذي بحضرة الخلافة، كبي بُويه و بني سلجوق وغيرهم، فقد حكى آبن الأثير وغيره أن السلطان طغرلبك بن ميكائيل السَّلجُوقي لما تقلد السلطنة عن "القائم بأمر الله" في سنة تسع وأربعين وأربعائية، جلس له الخليفة على كرسي آرتفاعه عن الأرض نحو سبعة أذرُع، وعليه البُردة، ودخل عليه طغرلبك في جماعة ، وأعيانُ بغداد حاضرون، فقبل طغرلبك الأرض و يد الخليفة عن الأرض و يد الخليفة عن المؤساء وزير الخليفة عن السان الخليفة : "إن أمير المؤمنين قد ولاك جميع ماولاه الله تعالى من الخليفة عن لسان الخليفة : "إن أمير المؤمنين قد ولاك جميع ماولاه الله تعالى من

<sup>(</sup>١) معجم البلدان [منية أبي الخصيب].

بلاده، ورد إليك أمر عباده، فاتق الله فيما ولاك، وآعرف نعمته عليك مخلع على طغرلبك سبع جبات سود بزيق واحد، وعمامة سوداء، وطُوق بطوق من ذهب، وسُور بسوار ين من ذهب، وأعطى سيفا بغلاف من ذهب، ولقبه الخليفة، وقرئ عهده عليه فقبل الأرض ويد الخليفة ثانيا وآنصرف، وقد جُهِّزله فرس مر إصطبلات الخليفة بمركب من ذهب مقندس فركب وأنصرف إلى داره، وبعث إلى الخليفة حسين ألف دينار، وخمسين مملوكا من الترك بخيولهم وسلاحهم مع ثياب وغيرها ولعل هذا كان ترتيبهم في لبس جميع ملوك الحضرة .

و إن كان الذى يوليه الخليفة من ملوك النواحى البعيدة عن حضرة الخليفة كملوك مصر إذ ذاك ونحوهم ، جهز له التشريف من بغداد صحبة رسول من جهة الخليفة ، وهو جُبَّة أطلس أسود بطراز مُذَهبٍ وطوق من ذهب يجعل في عنقه ، وسواران منذهب منذهب يجعلان في يديه ، وسيفُ قرابه ملبس بالذهب ، وفرس بمركب منذهب وعَلَمُ أسود مكتوب عليه بالبياض آسم الخليفة ينشر على رأسه ، كاكان يبعث إلى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ثم أخيه العادل ، فإذا وصل ذلك إلى سلطان تلك الناحية ، لبس الحِلْعَة والعامة ، وتقلد السيف و ركب الفرس وسار في موكبه حتى يصل إلى محل ملكه ، وربم جهز مع خلعة السلطان خَلع أخرى لولده أو وزيره أو أحد من أقار به بحسب ما يقتضيه الحال حينئذ ،

وآخر من وصلت إليه الحِلْعــةُ والعاوق والتقليــد من ملوك بنى أيوب من بغداد الناصرُ يوسف بن العزيز بن الســلطان صلاح الدين عن المستعصم فى ســـنة خمس وخمسين وستمائة .

وأما الوظائف المعتبرة عندهم ، فعلى ضربين : الضرب الأوّل (وظائف أرباب السيوف ؛ وهي عدّة وظائف)

(منها) الوزارة فى بعض الأوقات دون بعض .

وقد ذكر القُضَاعى وغيره أن أقرل من لُقّب بالوزارة فى الإسلام ، أبو سلمة ، حفص بن سلمان الخلال وزير أبى العبّاس السَّقَاح أقل خلفاء بنى العبّاس، ولم يكن ذلك قبله ، ثم جرى الأمر على ذلك فى أتخاذ الخلفاء الوزراء إلى اتقراض الخلافة ببغداد بقتل التتار المستعصم فى سنة ست وخمسين وستمائة ، ووزيره يومئذ مؤيد الدين بن العلقمى ، وقتله هولاكو ملك التتار بعد قتل المستعصم لممالأته على المستعصم مع التتار، وهو آخر وزراء الخلافة ببغداد .

﴿ وَمِنْهَا ﴾ الحِجَابَة : وكان موضوعها عندهم حفظَ باب الخليفة والآستئذانَ للداخلين عليه، لا التَّصَدّى للحكم في المَظَالم كما هو الآن .

وقد ذكر القضاعيّ في " تاريخ الحسلائف " ما يقتضي أن الخلف، لم تزل لتخذ الحُجَّابَ من لَدُنِ الصِّدِّيق رضي الله عنه فَمَنْ بعده ، خلا الحسنَ بن عليّ فإنه لم يكن له حاجب .

(ومنها) وَلَا يَهُ المَظَالَم : وموضوعها قَوْدُ المتظالمين إلىٰ التناصف بالرَّهْبــة، وزَجْر المتنازعين عن التجاحُد بالهيبة . كما قاله المَــاوَرْدِيُّ في " الأحكام السلطانية " وهي شبيهة بالحجوبية الآن في هذا المعنىٰ ؛ وكانت عندهم من أعلىٰ الوظائف وأرفعها رتبة لا يتولَّاها إلا ذوُو الأقدار الجليلة، والأخطار الحفيلة .

(ومنها) النَّقَابَةُ على ذوى الأنساب : كالطالبيين والعباسيين ومَنْ في معناهم ، كما في نِقَابة الأشراف الآن بالديار المصرية وأعمالها ؛ وكانت لديهم من وظائف

أر باب السيوف، ولذلك ٱسْتُصْحِبَ هذا المعنىٰ فىنقيب الأشراف الآن، فيكتب فى ألقابه الأميريُّ، وإن كان من أر باب الأقلام علىٰ ما سيأتى ذلك فى كتابة توقيعه إن شاء الله تعالىٰ .

#### الضرب الشاني

( وظائف أرباب الأقلام، وهي نوعان، دينية وديوانية )

فأما الديوانية \_ فأجلُّها الوِزَارَةُ إذا كان الوزيرصاحب قَلَم. وقد مر القول في ابتداء وزارة الخلفاء والنهائها في الكلام على وزارة أرباب السيوف في الضرب الأقل.

وأما الدينية \_ (فنها) القَضَاء، وكانت ولاية القضاء عن الخليفة تارةً تكون عامّة لمغداد وأعمالها ، وتارة قاصرةً على بغداد أو أحد جانبيها .

- (ومنها) الحسبةُ وأمرها معروف.
- (ومنها) ولاية الأوقاف والنظر عليها .
- (ومنها) الولاية على المساجد والنظر في أمر الصلاة .

ومن الوظائف الحارجة عن حضرة الحلافة لأرباب السيوف الإمارةُ على الجهاد، والإمارةُ على الحج، وغيرهما .

ومن الوظائف الخارجة عرب الحضرة لأرباب الأقلام ولايةً قضاء النواحى ، والحسبةُ بها إلى غير ذلك من ولايات زعماء الذمة وغيرهم .

#### الحالة الثانبية

ما صار إليه الأمر بعد آنتقال الخلافة إلى الديار المصرية عند آستيلاء التتار على بغداد لما بايع الملك الظاهر بيبرس البندقداري في سنة تسع وحمسين وستمائة

" المستنصر بن الظاهر " أقل الخلفاء بمصر على ماتقة مذكره وكتب له عهد عنه بالسلطنة من إنشاء القاضى محمى الدّين بن عبد الظاهر، وعمل له السلطان الدّهاليز وآلات الخلافة ورتب له الجمدارية، وآستخدم له عسكرا عظيما وجهزه إلى بغداد للاّستيلاء عليها فقتله التتار على ماتقدم.

ثم لما بايع الظاهر أيضا الإمام والحاكم بأمر الله الذي خلفائهم أيضا في سنة تسع وخمسين وستمائة على ماتقدم ذكره، بق مدة، ثم أشركه معه في الدعاء في الخطبة على المنابر في سنة ست وستين وستمائة، إلا أنه منعه من التصرف والدخول والخروج، ولم يزل كذلك إلى أن ولى السلطنة الملك الأشرفُ وخليل بن المنصور قلاوون "فأطلق سبيله، وأسكنه في الكبش على القرب من الجامع الطّولُوني ، وكان يخطب أيام الجمع بعامع القلعة إلى أن ولى السلطنة الملك المنصور حسام الدين لاجين، فأباح له التصرف والركوب إلى حيث شاء ، و بق الأمر على ذلك إلى أن ولى الخلافة الماستعصم بالله "أبو العباس أحمد بن المستكفى بالله أبي الربيع سليان المرة الثانية بعد موت الملك الناصر مجمد بن قلاوون، ففوض إليه السلطان نظر المشهد النفيسي"، واستقر بأيدى الخلفاء إلى الآن .

والذى آستقر عليه حال الخلفاء بالديار المصرية أن الخليفة يفوض الأمور العامة إلى السلطان، ويُكْتبُ له عنه عهد بالسلطنة ويدعى له قب السلطان على المنابر إلا فى مصلى السلطان خاصة فى جامع مصلاه بقلعة الحبل المحروسة، ويستبد السلطان بما عدا ذلك : من الولاية والعزل و إقطاع الإقطاعات حتى للخليفة نفسه، ويستأثر بالكتابة في جميع ذلك ،

قات : ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن قُيِص على السلطان الملك الناصر فرج آبن الظاهر برقوق بالشأم في أوائل سنة خمس عشرة وثمانمائة على ما تقدّم ذكره ،

فاستقل الإمام والمستعينُ بالله "خليفة العصر بأمر الخلافة : من الكتابة على العهود ومناشير الإقطاعات، والتقاليد، والتواقيع، والمكاتبات وغيرها، وأفرد بالدعاء على المنابر، وضرب آسمه على الدنانير والدراهم والطرر على ما تقدّم ذكره فى الكلام على ترتيب الخلفاء، وهيئته فى لبسه عند ركو به بالمدينة فى المواكب أو غيرها .

فعامته مدوّرة لطيفة عليها رَفْرَفُ من خَلْفه تقدير نصف ذراع فى ثلث ذراع مرسل من أعلى عمامته إلى أسفلها ، وفوق ثيابه كاملية صيقة الكُمِّ مُفَرَّجَةُ الذيل من خلف وتحتها قباء ضيق الكُمِّ .

أما تقليده السلطان السلطنة ، فالذي رأيته في بعض التواريخ في عهد الإمام الحاكم بأمر ألله أبي العباس : أحمد بن أبي الربيع سليمان، إلى السلطان الملك المنصور أبي بكربن الملك الناصر محمد بن قلاوون بعد مبايعة الحاكم المذكور عند موت أبيه فىسنة آثنتين وأربعين وسبعائة : أنه طلع القضاةُ والأمراء إلى القلعة وآجتمعوا بدار العدل، وجلس الخليفة على الدرجة الثالثة من التخت،وعليه خاْعَةٌ خضراء،وعلىٰ رأسه طرحة ـ سوداء مرقومة بالبياض، وخرج السلطان من القصر إلى الإيوان من باب السرّ على العادة، فقام له الخليفة والقضاة والأمراء، وجاء السلطان فحلس على الدرجة الأولى من التحت دون الخليفة، ثم قام الخليفة فقرأ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُنُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ﴾ إلىٰ آخر الآية ، وأوصلي السلطانَ بالرفق بالرعية ، و إقامة الحق ، و إظهار شعائر الإسلام ونُصْرة الدِّينِ ؛ ثم قال : وفقوضت إليك جميع أمر المسلمين، وقلدتك ما تقلدته من أمور الدين " . ثم قرأ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ ﴾ إلى آخر الآية ، مْمُ أَتَّىَ الْخَلِيفَةُ بَعْلُعَةِ سُوداءَ وعمامة سُوداء مرقومة الطرف بالبياض ، فألبسها السلطانَ وقلَّده سيفَه، ثم أنى بالمهد المكتوب عن الخليفة للسلطانُ فقرأه القاضي علاءُ الدين بن فضل الله كاتب السر إلى آخره . فلما فرغ من قراءته ، تناوله الخليفة

فكتب عليه ماصورته ـ فوضت إليه ذلك ـ وكتب ـ أحمد بن عم مجد صلَّى الله عليه وسلم ـ وكتب القضاة الأربعة شهادتهم بالتولية، ثم أتِّى بالسماط على العادة .

وأخبرنى مَنْ حضر تقليد السلطان الملك الناصر فرج بن الظاهر برقوق عن الإمام المتوكل على الله أبي الفتح : محمد المشار إليه فيا تقدّم : أنه حضر الخليفة وشيخ الإسلام سرائج الدين البلقيني "، والقضاة الأربعة وأهل العلم ، وأمراء الدولة إلى مقعد بالإصطبارت السلطانية يعرف بالحرّاقة ، وجلس الخليفة في صدر المكان على مقعد مفروش له ، ثم أتى السلطان وهو يومئد حَدَثُ ، فحلس بين يديه ، وسأله شيخ الإسلام عن بلوغه الحُلُم فأجاب بالبلوغ ، فخطب الخليفة خطبة ، ثم خاطب السلطان بتفويض الأمر إليه على نحو ما تقدّم ذكره ، ثم أتى الخليفة بخلعة سوداء وعمامة سوداء مرقومة فوقها طرحة سوداء مرقومة ، ثم جلس الخليفة في مكانه الذي كان جالسا فيه ، ونُصِبَ للسلطان كرسي إلى جانب مقعد الخليفة فحلس عليه ، وجلس الأمراء والقضاة حوله على قدر منازلهم ، وقد آستقرت جائزة تقليد السلطنة الخليفة ألف دينار مع قماش سكندري " .

أما حضوره بمجلس السلطان في عامة الأيام، عند حضوره إلى السلطان لسلام أومُهِمِّ أو غير ذلك، فقد أخبرنى بعض جماعة الخليفة أن الإمام المتوكل المتقدّم ذكره كان إذا حضر إلى مجلس السلطان الظاهر، قام له، وربحا مشى إليه خطوات وجلس على طَرَف المَقْعَد وأجلس الخليفة إلى جانبه.

## الساب الشالث

من المقالة الثانيـــة ( في ذكر مملكة الديار المصرية ومضافاتها، وفيه ثلاثة فصول )

الفصـــل الأوّل ( في مملكة الدّيار المصرية ومضافاتها، وفيه طرفان )

الطرف الأول (في الديار المصرية، وفيه آثنا عشر مقصدا)

> المقصد الأوّل ( في فضلها ومحاسنها )

أما فضلها فقد ورد في الكتاب والسنة ما يشهد لها بالفضيلة ، ويقضى لها بالفخر قال تعالى : ﴿ وَأَوْرَثُنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكُمَا فِيهَا يَهِ بِيد بالقوم بني إسرائيل ، و بالأرض أرض مصر ، ووصفها بالبركة إما بمعنى الفضل كما في قوله تعالى : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرِي بِعَبْدِهِ لَيلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكُمَا حَوْلَهُ ﴾ . وإما من الحصب وسعة الرزق بدليل قوله تعالى غبرا عن قوم فرعون : ﴿ فَأَنْحَرْجَنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونِ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَا كِهِينَ ﴾ . وقال جل وعن : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى وَأَخِهُ أَنْ تَبَوّاً لِقَوْمِكُمَا بِمِعْرَ بُيُونًا وَاجْعَلُوا بُيُونَكُمْ قِبْلَةً ﴾ فأم (وأَوَّحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى وَأَخِهِ أَنْ تَبَوّاً لِقَوْمِكُمَا بِمِعْرَ بُيُونًا وَاجْعَلُوا بُيُونَكُمْ قِبْلَةً ﴾ فأم بالعبادة في بيوتها إشارة إلى شرف أرضها و رفعة قدرها .

وقد ذكر الله تعالى آسمها فى غير موضع من كتابه العزيز فى ضمن قصص الأنبياء عليهم السلام ، فقال تعالى إخبارا عن يوسفَ عليه السلام : ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ﴾ وفى موضع آخر ، ﴿ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللهُ مَصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ﴾ وفى موضع آخر ، ﴿ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ آمِنِينَ ﴾ وقال حكاية عن فزعون لعنه الله : ﴿ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَعْمِي مِنْ تَحْتِي ﴾ وفى معناه قوله تعالى خطابا لبنى إسرائيل : ﴿ اهْبِطُوا مِصْرَ فَإِنَّ لَكُمْ مًّا سَأَلْتُهُ ﴾ على قراءة الحسن والأعمش مصر غير مصروف.

قال القضاعيّ : وكذلك قراءة من قرأ ﴿ اهْبِطُوا مِصْرًا ﴾ مصروفا بناء على أن مصر مذكر سمى به مذكرا فلم يمنع الصرف فيه، والتصريح بذكرها دون غيرها من الأقاليم دليل الشرف والفضل .

وقد ورد أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : " إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ بِلَادًا يُذْكُرُ فيها القيراطُ فآستوْصُوا بأهلها خيرًا فإرن لأهلها نَسَبًا وصِهْرًا " أراد بالنسب هاجَر أم إسماعيل عليه السلام ، وكان بعض ملوك مصر قد وهبها لزوجت ه سَارَّة . وأراد بالصَّهْر مارية أمَّ إبراهيم : ولَد النبيّ صلى الله عليه وسلم، كان المُقَوْقِسُ قد أهداها للنبيّ صلى الله عليه وسلم، كان المُقَوْقِسُ قد أهداها للنبيّ صلى الله عليه وسلم في جملة هديته .

ويروى أن النبيّ صلّى الله عليه وسلم قال : و إذا فتح الله عليكم مِصْرَ فَٱتَّخِذُوا بها جُنْداكشِفا، فذاك خير جند الأرض، قيل : ولم ذاك يارسول الله ؟ قال : لأنهم في رِبَاطٍ إلىٰ يوم القيامة ...

وعن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال : ومُصِرُ أَطيبُ الأرضِينَ ترابا وعَجَمُها أكرم العَجَمِ نصَابا " .

ويقال في التوراة : ومُصْرُحُ ائنُ الله، فَمَنْ أرادها بسوء قَصَمه الله.

وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه ولايةُ مِصْرَ جامعةً تعدل الحلافة .

ومن كلام كعب الأحبار ومصرُ بلد معافىً من الفتن ، فمن أرادها بسوء كبه الله على وَجْهه ،، .

ووصفها الكِنْدِى فقال : جَبَلُها مُقَدس ، ونيلها مبارَك ، وبها الطُّور الذي كلَّم الله تعالى عليه موسلى عليه السلام .

قال كعب الأحبار : كلم الله تعالى موسى من الطور إلى طُوَّى وفي التوراة وادٍ مقدّس أفيح، يريد وادى موسى عليه السلام .

ودخلها جماعة من الأنبياء عليهم السلام، منهم إبراهيم، ويعقوب، ويوسف، وإخوته عليهم السلام .

ونقل فى "الروض المعطار" عن الجاحظ أن عيسنى بن مريم عليه السلام ولد بها بكُورة أَهْنَاسَ الآتى ذكرها فى كُورِ مصر المقدّسة، وأن نخلة مريم كانت بأهناس قائمة إلى زمانه ، وذكر أيضا أن موسلى عليه السلام ولد بها بمدينة أسْكَر شرق النيل ، وهى الآن قرية من الأعمال الإطفيحية الآتى ذكرها فى أعمال الديار المصرية .

وبها سجن يوسفَ عليه السلام بمدينة بُوصير الخراب من الأعمال الجيزية على القرب من البَدْرَشِين .

قال القُضَاعى: أجمع أهـل المعرفة من أهل مِصْرَ على صحة هـذا المكان، وأن الوَحْيَ كان ينزل عليه به، وسطحه معروف بإجابة الدّعاء .

سأل كافور الإخشيدى الإمام أبا بكربن الحدّاد الفقيــه الشافعيّ عرب موضع يستجاب فيه الدّعاء، فأشار عليه بالدّعاء على سطح هذا السجن .

قال القضاعيّ : وعلى القرب منه مسجد موسى عليه السلام، وهو مسجد مبارك.

وبسفح المُقطَّم بالقرافة الصغرى قبر (يَهُوذَا ورُوبِيل) من إخوة يوسف عليه السلام. وقد روى أنه دخلها مر الصحابة رضوان الله عليهم ما يزيد على مائة رجل، ودُفِن بقرافتها جماعة منهم فيما ذكره آبن عبد الحكم عن آبن لَهِيعَةَ خمسةُ نفر وهم : عمرو بن العاص، وعبد الله بن حُذَافَةَ ، وأبو بَصْرة الغفارى "، وعُقْبَةُ بن عامر الجُهنى"، وعد الله بن الحُرث الزبيدى"، وهو آخرهم موتًا .

قال القُضَاعى : وذكر غير آبن لَهِيعَةَ أن مَسْلَمَةَ بن مُخَــلَّدٍ الأنصارى أيضا مات بها، وهو أميرها .

++

أما محاسنها، فلا شك أن مصر مع ما آشتملت عليه من الفضائل، وحُفَّتْ به من المَا ثر أعظمُ الأقاليم خَطَرًا، وأجلَّها قَـدْرًا، وأفحمها مملكة، وأطيبُها تُرْبَةً، وأخفَّها ماء، وأخصَبُها زَرْعًا، وأحسنُها ثِمَارًا، وأعْدَلُها هواءً، وألطفها ساكنًا.

ولذلك ترى الناس يرحلون إليها، وُفُودا، ويَفدُون عليها من كل ناحية، وقلَّ أن يحرج منها مَنْ دخلها، أو يرحلَ عنها من وَ لَحَها، مع ما آشتملت عليه من حسن المَنْظَرِ، وبهجة الرَّوْنَقِ لا سميا في زمن الربيع، وما يبدُو بها من الزروع التي تملأ العينَ وَسَامَةً وحُسْنًا، وتروقُ صورةً ومعنىً.

قال المسعودى : وصف الحكماء مصر فقالوا : ثلاثة أشهر لؤلؤة بيضاء، وثلاثة أشهر سَيكَة حَرْاء . أشهر مِسْكَة سوداء، وثلاثة أشهر رَمُرَدة خضراء، وثلاثة أشهر سَيكَة حَرْاء . فاللؤلؤة البيضاء؛ زمانَ النيل، والمُسْكَة السوداء زمانَ نُضُوب الماء عن أرضها والزَّمُرَّدَة الخضراء زمانَ طلوع زرعها، والسَّيكة الحمراء زمانَ هَيْج الزرع وآكتم اله . وقد قيل : لو ضُرِب بينها وبين غيرها من البلاد سورٌ، لغني أهلها بها عما سواها ولما آحتاجوا إلى غيرها من البلاد ، وناهيك ما أخبر الله تعالى به عن فرعون مع

عتود وتَجَبَّرِهِ وَآدْعائه الربوبيةَ بآفتخاره بملكها بقوله : ﴿ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَدِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ .

قال آبن الأثير في بوعجائب المخلوقات ": وهي إقليم العجائب، ومعْدِن الغرائب؟ كان أهلها أهلَ مُلْك عظيم، وعن قديم؛ وإقليمها أحسنَ الأقاليم مَنْظَرًا، وأوسعها خيراً؛ وفيها من الكنوز العظيمة ما لا يدخله الإحصاء محتى يقال إنه ما فيها موضع إلا وفيه كنز .

قلت : أما ما ذكره أحمد بن يعقوب الكاتب في كتابه في "المسالك والمالك" من ذمه مصر بقوله : هي بين بحر رَطْبٍ عَهْنِ كثير البُخَارات الرديئة، يولد الأدْواء ويُهْسِد الغِذَاء، وبين جَبَل و بَرِّيابس صلّد، لشدّة يبسه لا تنبت فيه خَضْراء، ولا تنفجر فيه عين ماء، فكلام مُتَعَصِّب خرق الإجماع، وأتى من سخيف القول بما تنفر عنه القلوب وتُحجُّه الأسماع، وكفى به نقيصة أَنْ ذَمَّ النيلَ الذي شهد العقلُ والنقل بتفضيله، وغَضَّ من المُقطَّم الذي وردت الآثار بتشريفه .

# المقصيد الشاني

( في ذكر خواصها وعجائبها، وما بها من الآثار القديمة )

أما خواصًها، فمن أعظمها خَطَرًا مَعْدِنُ الزَّمْرُدِ الذي لا نظيرله في سائر أقطار الأرض، وهو في مَغَارة في جبل على ثمانية أيام من مدينة قُوص، يوجَدُ عروقا خُضُرًا في تطابيق حَجَرٍ أبيض، وأفضله الذَّبابيُّ، وهو أقل من القليل، بل لا يكاد يوجد،

ولم يزل هــذا المعدن يستخرج منه الزُّمْرُدُ إلى أثناء الدولة الناصرية ومعمد بن قلاوون؟ فأهمل أمره وترك.

قال فى وومسالك الأبصار": وجميع ملوك الأرض وأهلُ الآفاق تستمدّ منه، وقد من القول عليه في جملة الأحجار الملوكية في أواخر المقالة الأولى.

وأعظم خطرا منه وأرفع شأنا البَلَسَانُ الذي تسميه العاتمة البَلْسَمَ، وهو نبات يزرع بُرَقْعة مخصوصة بأرض المَطَرِيَّة من ضواحي القاهرة على القرب من عَيْن شَمْس، ويستى من بئر مخصوصة هناك، يقال إن المسيح عليه السلام آغتسل بها حين وضعته قدمت به أُمَّه إلى مصر، والنصاري تزعم أنه حفرها بعقيه وهو طِفْلُ، حين وضعته أمَّه هناك.

ومن خاصتها أن البَلَسان لا يعيش إلا بمائها ولا يوجد فى بقعة من بقاع الأرض غير هذه البقعة .

قال آبن الأثير في و عجائب المخلوقات ": وطول هذه الأرض مي لَ في ميلٍ ، وشأنه أنه يُقصد في شهر كيهك من شهور القبط، و يجمع ما يسيل من دُهنه و يصفى و يطبخ و يحل إلى خِزَانة السلطان، ثم ينقل منه قدر معلوم إلى قلاع الشام والبيارستان ليستعمل في بعض الأدوية ؛ وملوك النصاري من الحكشة والروم والفرنج يستهدُونه من صاحب مصر و يهادونه بسببه ، لما يعتقدونه فيه من أثر المسيح عليه السلام في البئر، وله عليهم بذلك اليَدُ الطُّولي والمِنَّةُ العظمى ، لا يساويه عندهم ذهب ولا جوهر .

قال فى ومسالك الأبصار": والنصارى كافّة تعتقد فيه ماتعتقد، وترى أنه لا يتم تنصُّر نَصْرَا بِى حتَّى يوضع شىء من هذا الدهن فى ماء المعمودية عند تغطيسه فيها . وبها معدن النَّطْرُون، وهو منها فى مكانين .

أحدهما \_ بِرُكة النَّطْرون التي بالجبل الغربيِّ غربيٌّ عمل البحيرة الآتي ذكره

فى جملة أعمالها المستقرة ، وهى من أعظم المعادن وأكثرها مُتَحَصِّلًا على حَقَارة النطرون وقلة ثمنه .

قال فى ود التعريف ": لا يعرف فى الدنيا بركة صغيرة يُستَغَلَّ منها نظيرها، فإنها نحو مائة فَدَّان تغل نحو مائة ألف دينار .

والشانى \_ مكان بالحَطَّارة من الشرقية ، ولا يبلغ في الحَوْدَةِ مبلغ البركة الأولى ، ولا يبلغ في المُتَحَصِّل قريبا من ذلك .

وبها أيضا مَعْدن الشبِّ على القرب مر. أُسُوان، وهو من المعادن الكثيرة المتحصِّل أيضا إلى غير ذلك من الخواص.

وبها معدن النَّفْطِ على ساحل بحر القُلْزُمِ ، يسيل دهنه من أعلى جَبَلِ قليلا قليلا و ينزل إلىٰ أسفله فيتحصل في دِبارٍ قد وضعها له الأقلون، وتأتى العرب فتحمله إلى خزائن السلاح السلطانية .

> پئر وأما عجائبها، فكشرة .

(منها) جبل الطيرشرق النيل مقابل مُنْيَة بنى خَصِيبٍ فيه صَدْع يأتى إليه جنس البواقير من الطير، وهو المعروف بالبَح في يوم من السنة فيضعون مناقيرهم في ذلك الصدع واحدا بعد واحد حتى يتعلق منها واحد في ذلك الصدع فيتركونه ويذهبون، قال آبن الأثير في وعجائب المخلوقات": قال أبو بكر الموصليّ: سمعت من أعيان تلك البلاد أنه إذا كان العام مخصبا ، يُقْبَض على طائرين؛ و إن كان متوسطا، يقبض على طائرين؛ و إن كان متوسطا، يقبض على طائرين، و إن كان متوسطا، يقبض على طائرين، و إن كان متوسطا،

(ومنها) مكان بالجبل الشرق عن النيل، على القرب من أنصنا به تلال رمل إذا صُـعِد إلى أعلاها وكسح الرمل إلى أسافلها سمعت له أصوات كالرعد، يسمع من البر الغربي من النيل. وقد أخبرنى بعض أهل تلك البلاد أنه إذا كان الذى صَعِد على ذلك المكان جُنبًا أوكانوا بحماعة فيهم جنب، لم يسمع شيء من تلك الأصوات لوكسح الرمل .

(ومنها) مكان بالجبل المذكور على القرب من إنهيم به تلكل رمل إذا كسحها الإنسان من أعلى إلى أسفل ، عادت إلى ماكانت عليه والرتفع الرمل من أسفلها إلى أعلاها. قال في و الروض المعطار ": وعلى النيل جبل يراه أهل تلك الناحية مَن النتضى سيفة وأولحه فيه وقبض على مقيضه بيديه جميعا، اضطرب السيف في يديه وارتعد فلا يقدر على إمساكه ولوكان أشد الناس؛ وإذا حد بحجارة هذا الجبل سكين أو سيف لا يؤثر فيه حديد أبدا، وجدب الإبر والمسال أشد جذبا من المغناطيس، ولا يبطل فعلها بالثوم كما يبطل المغناطيس، أما الحجور نفسه فإنه لا يجذب .

قال القضاعي : وبجبل زماخير الساحرة يقال إن فيه خُلْقَةً من الجبل ظاهرةً مشرفةً على النيل لا يصل إليها أحد يلوح فيها خط محلوق و باسمك اللهم ، وعلى القرب من الطُّور عين ماء في أَجَة رملٍ ينبعُ الماء من وسطها فورات لطيفةً وينبسط ماؤها حولها نحو الذراع، ثم يغوص في الرمل فلا يظهر له أثر، ولا يعرف أحد إلى أين يذهب، وهي على ذلك مدى الدهور والأيام لا ينقطع نبعها ، ولا يجتمع ماؤها في مكان يدركه البصر ، وعجائها أكثر من أن تذكر .

#### المقصيد الشالث

( في ذكر نيلها ومبدئه وآنتهائه ؛ وزيادته وتَقْصِه ، وما تنتهي إليه زيادته ؛ وما تصل إليه في النقص قاعدتُه )

أما آبتداؤه وآنتهاؤه، فاعلم أن آبتداءه من أوّل الحراب الذي هو جنوبي خط الاستواء المقدّم ذكره، ولذلك عَسَرَ الوقوف علىٰ حقيقة خبره .

وقد ذكر الحكماء أنه ينحدر من جبل القمر، إما (بفتح القاف والميم كما هو المشهور، و إما بضم القاف وسكون الميم) كما نقله في ود تقويم البُلْدَان "عرب ضبط ياقوت في ود المشترك " وأبن سعيد في ود معجمه ".

قال فى "رسم المعمور" وطَرَفه الغَرْبي عند طول . . . . ونصف وعرض إحدى عشرة ونصف فى الحنوب، وطرفه الشرق حيث الطول إحدى وستون درجة ونصف والعرض بحاله ، قال فى الرسم : ولونه أحمر ، وذكر الطوسي أنهم شاهدوه على بُعْد، ولونه أبيض لما غلب عليه من الثلج ، وآعترضه فى وتقويم البُلدان" بأن عرض إحدى عشرة فى غاية الحرارة لا سِمًّا فى الجنوب لحضيض الشمس ،

قال بطليموس: والنيل ينحدر من الحبل المذكور من عشرة مَسيلات، بين كل مسيلين منها درجة في الطول المقدّم بيانه، والغربيُّ منها، وهو الأوّل عند طلوع ثمان وأربعين درجة، والثاني عند طلوع تسع وأربعين، وعلى ذلك حتى يكون العاشر منها عند طلوع سبع وخمسين، كل مَسيل منها نهر، ثم تجتمع العشرة وتصب في بطيحتين كلُّ خمسة منها تصب في بطيحة، ثم يخرج من كل واحدة من البطيحتين أربعة أنهار، ثم نتفرّع إلى ستة أنهار، وتسير الستة في جهة الشهال حتى تصب في بحيرة مدورة عند خط الاستواء تعرف ببحيرة كورى، فيفترق النيل منها ثلاث فرق مففرقة تأخذ شرقا وتذهب إلى مقدشو من بلاد الحبشة المسلمين على ساحل البحر الهندى مقابل بلاد اليمن ، وفرقة تأخذ غربا وتذهب إلى التُكرُورِ وغانة من مملكة مالى من بلاد السودان ، وتمرّ حتى تصب في البحر المحيط الغربي عند جزيرة أوليل وتسمّى نيل السودان ،

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل .

وفرقة تأخذ َشَمَّالًا \_ وهي نيل مصر \_ فيمتر فيالشَّمال على بلاد زَغَاوَةَ، وهي أَوْل مايلةيٰ من بلاد السودان .

ثم يمرّ على بلاد النُّوبة حتّٰى ينتهى إلى مدينتها دُنْقُلَةَ الآتى ذكرها فى الكلام على ممالك السُّودان.

ثم يمرّ شَمَالًا بميلة إلى الغرب إلى طول إحدى وخمسين، وعرض سبع عشرة على حاله .

ثم يمرّ مغرّ با بميلة قليلة إلى الشَّمال إلى طول آثنتين وثلاثين، وعرض تسع عشرة. ثم يرجع مُشَرِّقًا إلى طول إحدى وخمسين.

ثم يرّ فى الشمال إلى الحَنَادِلِ : وهو الحبل الذى ينحدر عليه النيل بين منتهى مراكب النّوبة فى آنحدارها ومراكب مصر فى صُعُودها ، حيث الطول ست وخمسون درجة ، والعرضُ آثنتان وعشرون درجة .

ثم يمرّ شَمَالا إلىٰ مدينـــة أُسْوان الآتى ذكرها فى أعمال الدّيار المصرية على القرب من الجنادل المقدّمة الذكر .

و يمرّ شَمَالًا بميلة إلى الغرب إلى طول ثلاث وخمسين، وعرض أربع وعشرين. ثم يُشَرِّقُ إلى طول خمس وخمسين .

ثم يأخذ فى الشمال حتى ينتهمَى إلى مدينة الفُسْــطَاط الآتى ذكرها فى قواعد مصر المستقرّة .

و يمتد في جهة الشَّمال أيضًا حتَّى يصير بالقرب من قرية تسمَّى شَطَّنَوْف من قرى مصر، من عمل منُوف فيفترق بفرقتين : فرقة شرقية وفرقة غربية . فأما الفرقة الشرقية، فتمتر في الشَّمال حتَّى تأتى علىٰ قرية تسمَّى المنصورة من عمل المُرْتاحية،

<sup>(</sup>١) كذا ضبطه ياقوت بالعبارة . وقال فى القاموس'' شَطَنُوف كَمَازُون''

فتنشعب شُعْبتين وتمرَّ الغربية منهما، وهي العظمي إلى دميساطُهُ من شرقيها، وتصب في بحر الروم حيث الطول ثلاث وخمسون درجة وخمسون دقيقة، والعرض إحدى وثلاثون وخمس وعشرون دقيقة، وتر الشرقية منهماعلى أَشُوم طَاح، من غربيها حتى تجاوز بلاد المَنْزِلَة، وتصب في بحيرة شرق دِمْياط حتى بحيرة تنيس حيث الطول أربع وخمسون درجة وثلاثون دقيقة،

وأما الفرقة الغربية، فتمرّ من شَطَّنَوْفَ المقدّم ذكرها حتى تأتى بالقرب من قرية تسمى بأبى نُشَّابة من عمل البحيرة، فتشعب شعبتين، الغربية منهما، وهى العظمى تأخذ شمالا بين عمل البحيرة من شرقيها وبين جزيرة بنى نصر من غربيها، والشرقية تأخذ شَمالا أيضا بين جزيرة بنى نصر من شرقيها، وبين عمل الغربية من غربيها، ويسمى هدذا البحر بحر أبيار، ويمرّ حتى يلتق مع الفرقة الغربية عند قرية تسمى الفرستق من الغربية بالقرب من مدينة أبيار المنسوب إليها البحر المقدّم ذكره، ويصير شعبة واحدة ويمرّ حتى يصب في البحر الرومي غربي قرية تسمى رشيد ويمث الطول ثلاث وحسون، والعرض إحدى وثلاثون .

ومن هذه الفرقة يتفرّع خليج صغير يدخل إلى بُحَيرة نَسْتُرُوه الآتى ذكرها في جملة البحيرات ، ويتفرّع من كل فرقة من هـذه الفرق وما يليها من أعلى النيل خُلْجانً يأتى ذكر المشهور منها فها بعدُ إن شاء الله تعالى .

وأما زيادته ونقصه، فقد آختلف في مَدَد زيادته : فنقل المسعودي عن العرب أنه يستمدّ من الأنهار والعيون ، ولذلك تنيض الأنهار والعيون عند زيادته ، وإذا غاض زادت، ويؤيده ما روي القضاعي بسنده إلى عبد الله بن عبرو بن العياص أنه قال : وإنَّ نيل مصريب يد الأنهار ، سخر الله له كلَّ نهر بين

<sup>(1)</sup> كذا ضبطها المؤلف فها يأتَى وألحق بها الحساء وكذلك ياقوت إلا أنه حذف منها الهساء : نُسْتُرُو.

المشرق والمغرب أن يُمِدّه، فأمدّته الأنهار بمائها، وفَجَّر الله له الأرض عيونا فأنتهى جريه إلى ما أراد الله، فأوحى الله إلى كل منها أن يرجع إلى عُنْصُره " .

ويقال عن أهل الهندزيادته ونقصه بالسيول، ويعرف ذلك بتوالي الأنواء وكثرة الأمطار، ورُكُود السحاب .

وقالت القبط : زيادته من عيون في شاطئه رآها مَنْ سافر و لَحِق بأعاليه ، و يؤيده مارواه القضاعي بسنده إلى يزيد بن أبي حبيب وأن معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه قال لكمب الأحبار : أسألك بالله! هل تجد لهذا النيل في كتاب الله عن وجل خبرا ؟ قال : إي والله ! إن الله عن وجل يُوحِي إليه في كل عام مرتين ، يوحي إليه عند خروجه ، فيقول : إن الله يأمرك أن تجرى ، فيجرى ما كتب الله له ، ثم يُوحي اليه بعد ذلك ، فيقول : يانيل إن الله يأمرك أن تنزل ، فينزل ". ولا شك أن جميع الأقوال المنقدمة فرع لهذا القول ، وهو أصل لجميعها .

و بكل حال فإنه يبدأ بالزيادة فى الخامس من بنُّونه من شهور القبْط . و فى ليلة الثانى عشر منه يوزن الطِّينُ ، ويعتبر به زيادة النيل بما أجرى الله تعالى العادة به ، بأن يوزن من الطين الجاف الذى يعلوه ماء النيل زنة ستة عشر درهما على التحرير، ويرفع فى ورقة أونحوها ويوضع فى صُندُوقٍ أو غير ذلك ، ثم يوزن عند طلوع الشمس ، فهما زاد آعتبرت زيادته كل حبة حروب بزيادة ذراع على الستة عشر درهما .

وفى السادس والعشرين منه يُؤخذ قاع البحر وتقاس عليه قاعدة المقياس التي تبني عليها الزيادة .

وفى السابع والعشرين ينادى عليه بالزيادة، ويحسب كل ذراع ثمانية وعشرين أصبعا، أصبعا إلى أن يكل آثنى عشر ذراعا ، فيحسب كل ذراع أربعا وعشرين أصبعا، فإذا وفي سنة عشر ذراعا ، وهو المعبر عنه بماء السلطان، كسر خليج القاهرة،

وهو يوم مشهود ، ومَوْسِمُ معدود ؛ ليس له نظير في الدّنيا ؛ وفيه تكتب البِشارات بوفاء النيل إلى سائر أقطار الملكة ، وتسير بها البُرُدُ ، و يكون وفاؤه فى الغالب فى مسرى من شهور القبط ، وفيها جُلُّ زيادته .

وفى عيــد الصليب، وهو الســابع عشر من توت المذكور يقطع عليه غالب بقية التُّرع .

' وقد حكى القُضَاعِيّ عن آبن عفير وغيره عن القبط المتقدّمين أنه إذا كان الماء في آثني عشريوما من مسرى آثني عشر ذراعا ، فهي سَبنَةُ ماء ، وإلا فالماء ناقص، وإذا تَمَّ الماء ستة عشر ذراعا قبل النوروز فالماء يتم ، ثم غالب وفائه يكون في النصف الثاني منها ، وقد يتأخر عن ذلك .

و فى الثامن من بابه يكون نهاية زيادته .

ورأيت فى و تاريخ النيل " أنه تأخروفاؤه فى سنة ثمان وسبعائة إلى تاسع عشر بابه فوفى سنة عشر ذراعا، و زاد أصبعين بعد ذلك فى يومين : كل يوم أصبع بعد أن آستستى الناس أربع مرات، وهذا مما لم نسمع بمثله فى دهر من الدهور .

وقد جَرَتْ عادتُه أنه من حين آبتداء النداء بزيادته فى السابع والعشرين من بئونه إلى آخر أبيب تكون زيادته خفيفة ما بين أصبعين فما حولها إلى نجو العشرة، وربا زاد على ذلك ، فإذا دخلتْ مسرى، آشتدت زيادته وقويت، فيزيد العشرة فما فوقها، وربما زاد دون ذلك ، وأعظم ما تكون زيادته على القرب من الوفاء حتى ربما بلغ سبعين أصبعا .

ومن العجيب أنه يزيد في يوم الوفاء سبعين أَصْبُعًا مثلاً، ثم يزيد في صبيحة يوم الوفاء أصبعين فما حولها، ويتم على ذلك ، وله في آخربابه زيادة قليلة يعبر عنها بصَبَة بابه لما يَنْصَبُ إلى النيل من ماء الأملاق .

وقد ذكر عبد الرحمن بن عبد الله بن الحَكَمَ وغيره أنه لما فتح المسلمون مصر أتى أهلُها إلى عمرو بن العاص حين دخل شهر بدونه ، فقالوا : أيَّها الأمير إن لينيلنا هذا سُنَّةً لا يحرى إلا بها ، وهو أنه إذا كان آثنا عشر من هذا الشهر عمدنا إلى جارية برُّرٍ من أبويها فأرضيناهما فيها ، وزيناها بأفضل الزينة ، وألقيناها فيه ، فقال : هدذا مما لا يكون في الإسلام ، فأقاموا أبيب ومسرى وهو لا يزيد قليلا ولا كثيرا . فلما رأى عمرو ذلك كتب إلى أمير المؤمنين عُمر بن الخطاب رضى الله عنه يعرفه فلما رأى عمرو ذلك كتب إلى أمير المؤمنين عُمر بن الخطاب رضى الله عنه يعرفه ذلك ، فكتب إليه أن أصبت ، وكتب رُقْعَةً إلى النيل فيها " من عَبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر ،

أما بعدً، فإن كنتَ تجرى من قِبَلكَ، فلا تَجْر ؛ و إن كان الله الواحدُ القهَّارُ الذى يُجْرِيكَ، فنسأل الله أن يُجْريكَ ،

و بعث بها إليه ، فألقادا فى النيل ، وقد تهيأ أهل مصر للخروج منها ، فأصبحوا يوم الصليب، وقد بلغ فى ذلك اليوم ستة عشر ذراعا .

ويروى أنه وقع مشل ذلك فى زمن موسى عليه السلام، وهو أنّ موسى عليه السلام دعا على آل فِرْعَوْنَ، فجبس الله عنهم النيل حتى أرادوا الحَلَاء، فَرَغِبوا إلى موسى فدتا لهم بإجراء النيل رجاء أن يؤمنوا، فأصبحوا وقد أجراه الله فى تلك الليلة ستة عشر ذراءا .

ورأيت في ومتاريخ النيل "المتقدّم ذكره: أنه في زمن المستنصر أَحَدِ خلفاء الفاطميين

بمصر مكت النيسل سنتين لم يظلُع ، وطلع في السنة الثالثة وأقام إلى الخامسة لم ينزل ، ثم نزل في وقت و وَنَصَب الماء عن الأرض ، فلم يوجد من يزرعها لقسلة النياس ، ثم طلع في السنة السادسة وأقام حتى فرغت السابعة ، ولم يبق إلا صُبَابة من الناس ، ولم يبق في الأقاليم ما يمشى على أربع غير حمار يركبه الخليفة المستنصر ، وأنه وفي ست عشرة ذراعا في ليلة واحدة بعث أن كان يخاض من بر إلى بر ، وأقل ما آنتهي إليه قاع النيل في النقص ذراع واحد وعشرة أصابع ، ووقع ذلك من سنة الهجرة و إلى آخر الثما نمائة من تين فقط : المرة الأولى \_ في سنة خمس وستين ومائة من الهجرة ، وبلغ النيل فيها أربع عشرة ذراعا وأربعة عشر أصبعا ، والمرة الثانية \_ في سنة خمس وثمائين وأربعائة ، وبلغ فيها سبع عشرة ذراعا وخمسة أصابع ،

وقد وقع مشل ذلك فى زمانك ، فى سنة ست وثمانمائة ، وأغيى ما آنتهى الله القائح فى الزيادة مما رأيتُه مسطورا إلى آخر سنة خمس وعشرين وسبعائة تسعة أذرع ، وسمعت بعض الناس يقول إنه فى سنة خمس وستين وسبعائة كان القاع آثنتي عشرة ذراعا .

وأقل ما بلغ النقص في نهاية الزيادة آثنا عشر ذراعا وأصبعان . وذلك في سنة أربع وعشرين وأربعائة ، وأغني ماكان ينتهى إليه في الزمن المتقدّم ثمانية عشر ذراعا حتى تعجب الناس من نيل بلغ تسع عشرة ذراعا في زمن عمر بن عبد العزيز، ثم آنتهى في المائة السابعة إلى أن صار يجاوز العشرين في بعض الأحيان .

ومن العجيب أنه في سينة تسع وسيبعين وثلثمائة كان القياع على تسع أذرع، ولم يُوفِ بل بلغ خمس عشرة ذراعا وخمس أصابع ؛ وفي سنين كثيرة كان القاع فيها

<sup>(</sup>١) الذراع والاصبع يذكران و يؤننان وقد جرياً فى كلامه تارة بالتذكير وتارة بالتأنيث وكل صحيح ٠

دون الذراءين ، وجاوز الوفاء إلى ثمانى عشرة ذراءا فما دونها ، ولا عبرة بقول المسعودى في وفمروج الذهب إن أقل مايكون القائع ثلائة أذرع ، وإنه في مثل المسعودى في وفمروج الذهب إن أقل ما يخالف ذلك ﴿وَرَبُّكَ يَمُنْكُ مَا يَشَاهُ وَيَمُتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ مَا يَخْلُقُ مَا يَشَاهُ وَيَمُتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخُيرَةُ ﴾ .

قلت: وقد جرت عادة صاحب المقياس، أنه يعتبر قياسه زمن الزيادة في كل يوم وقت العصر، ثم ينادى عليه من الغد بتلك الزيادة أصابع من غير تصريح بذرع الا أنه يكتب في كل يوم رقاعا لأعيان الدولة من أرباب السيوف والأقلام، كأرباب الوظائف من الأمراء، وقضاة القضاة من المذاهب الأربعة ، وكاتب السرة ، وناظر الحاص، وناظر الحيش، والمحتسب، ومن في معناهم ، فيذكر زيادته في ذلك اليوم من الشهر العربي وموافقه من القبطي من الأصابع وما صار إليه من الأدرع ويذكر بعد ذلك ماكانت زيادته في العام الماضي في ذلك اليوم من الأخرع والبعادة بينهما بزيادة أو نقص، ولا يُطلع على ذلك عوام الناس ورعاعهم ، فإذا وفي ستة عشر ذراعا صرح في المناداة في كل يوم بما زاد من الأصابع ، وما صار إليه من الأذرع، ويصير ذلك مشاعا عند كل أحد ،

وأما مقاييسه ، فقد ذكر إبراهيم بن وصيف شاه في كتاب و العجائب " أن أقل من وضع مقياسا للنيل (خصليم) السابع من ملوك مصر بعد الطوفان: صنع بركة لطيفة وركب عليها صورتى عُقَابٍ من نُحَاسٍ : ذكر وأنثى ، يجتمع عندها كهنتهم وعلماؤهم في يوم مخصوص من السنة ، و يتكلمون بكلام فيصَفِّر أحد العقابين . فإن صفر الذكر آستبشروا بزيادة النيل ، وإن صفَّرت الأنثى آستشعروا عدم زيادته فهيئُوا ما يحتاجون إليه من الطعام لتلك السنة .

قال المسعودى : وقد سمعتُ جماعة من أهل الخبرة يقولون : إن يوسفَ عليه السلام حين بني الأهرام أتخذ مقياسا لمعرفة زيادة النيل ونقصانه .

قال القضاعيّ : وذلك بمدينة مَنْف، وقيل : إن النيلكان يقاس بأرض يقال لها علوة إلى أن بني مقياس مَنْف، وإن القِبْطكانت تقيس عليه إلى أن بطل.

قلت : وموضع المقياس بَمَنْف إلى الآن معروف على القرب من الأهراء اليوسفية من جهة البلدة المعروفة بالبَدْرَشين، وقيل كانوا يقيسونه بالرصاصة .

قال المسعودي : ووَضَعت دَلُوكة العجوز ملكة مصر بعد فرعون مقياسا بأنصِنَا صغيرالأذرع، ووضعت مقياسا آخر بإخميم، ووضعت الرَّومُ مقياسا بقَصْرِ الشَّمَعِ .

قال القضاعة : وكان المقياس قبل الفتح بقيسارية الأكسية بالفُسْطَاطِ إلى أن آبتني المسلمون أبنيتهم بين الحصن والبحر ؛ ثم جاء الإسلام وفتحت مصر والمقياس بمَنْف .

كان النيل يقاس بمنف ويدخل القيّاس إلى الفسطاط فينادى به ، ثم بنى عمرو بن العاص مقياسا باسوان، ثم بنى مقياسا بدّندَرة ، ثم بنى فأيام معاوية مقياسا بأنصنا .

فلما ولى عبد العزيز بن مرّوان مصر، بني مقياسا صغير الاذرع بُحُلُوان من ضواحى الفُسْطَاطِ، ثم لما ولى أَسَامَةُ بن زيد التّنُوخِيّ بني مقياسا في جزيرة الصّناعة المعروفة الآن بالرّوضَة بأمر سليمان بن عبد الملك : أحد خلفاء بني أُميّة سمنة سبع وتسمعين من الهجرة ، وهو أكبرها ذَرْعا ، ثم بني المأمون مقياسا أسمفل الأرض بالجزيرة المذكورة في سمنة سبع وأربعين ومائتين في ولاية يزيد بن عبد الملك على مصر، وهو المعمول عليه إلى زماننا هذا ،

<sup>(</sup>۱) صوابه المتوكل كما هي عبارة ألمقريزي و ياقوت ٠

 <sup>(</sup>۲) صوابه زید بن عبد الله الترکی کما فی المقریزی .

وكانت النصارى نتوتى قياسه فعزلهم المتوكل عنه ورَتَّب فيه أبا الردّاد عبدَ الله بن عبد السلام بن أبى الردّاد المؤدّب، وكان رجلا صالحًا، فأستقر قياسه في بَنِيهِ إلى الآن، ثم أصلحه أحمد بن طولون في سنة تسع وخمسين ومائتين .

ثم كل ذراع يعتبر بثمانية وعشرين أصبعا إلى تمام آثدى عشرة ذراءا، ثم يكون كل ذراع أربعة وعشرين أصبعا ، فلما أرادوا وضعه على ستة عشر ذراعا ، وزعوا الذراعين الزائدين، وهما ثمانية وأربعون أصبعا على آثنى عشر ذراعا لكل ذراع منها أربعة أصابع، فصاركل ذراع ثمانية وعشرين أصبعا، وبيّ الزائد على ذلك كل ذراع أربعة وعشرون أصبعا .

قال القضاع : وكان سبب ذلك فيا ذكره الحسين بن مجمد بن عبد المنعم في رسالة له أن المسلمين لما فتحوا مصر عرض على عمر بن الخطاب رضى الله عنه ما يلقاه أهلها من الغلاء عند وقوف النيل في حدّ لمقياس لهم فضلا عن تقاصره ، ويدعوهم ذلك إلى الاحتكار، والاحتكار يدعوهم إلى زيادة الأسعار ، فكتب عمر إلى عمرو أن العاص يسأله عن حقيقة ذلك ، فأجابه : إنى وجدت ما تروى به مصر حتى لا يَقْحَط أهلها أربع عشرة ذراعا، والحدّ الذي يروى منه سائرها حتى يفضُل عن حاجتهم ويبق عندهم قوت سنة أخرى ست عشرة ذراعا، والنهايتان المخوفتان في الزيادة والنقصان : في الظمإ والاستبحار، آثنتا عشرة ذراعا في النقصان وثماني عشرة ذراعا في الزيادة والنقصان على آثنتي عشرة ذراعا ، وأن يَفُضٌ ذراعين على آثنتي عشرة ذراعا، ويبق مابعدهما على الأصل .

<sup>(</sup>١) في الخطط للقريزي '' الحسن '' .

قال القضاعيّ : وفي هذا نظر في وقتنا لزيادة فساد الأنهار، وآنتقاض الأحوال، وشاهد ذلك أن المقاييس القديمة الصعيدية من أقلما إلى آخرها أربعة وعشرون أصبعاكل ذراع بغيرزيادة على ذلك .

قال المسعودى : فإذا تم النيل خمس عشرة ذراعا، ودخل في ست عشرة، كان فيه صلاح لبعض الناس ولا يُستَسْق فيه، وكان فيه نقص من خراج السلطان وإذا آنتهت الزيادة إلى ستة عشر ذراعا، ففيه تمام خراج السلطان وأخصب الناش، وفيه ظمأ ربع البلد، وهو ضار للبهائم لعدم المرعى .

قال: وأتم الزيادات العامة النافعة للبلدكله سبع عشرة ذراعا، وذلك كفَافُها ورَيُّ جميع أرضها . وإذا زاد علىٰ السبع عشرة ذراعا و بلغ ثمانى عشرة، استبحر من مصر الربع، وفي ذلك ضرر لبعض الضِّياع . قال: وذلك أكثر الزيادات.

أما فى زماننا، فقد عَلَتِ الأرض مما يرسب عليها من الطين المحمول مع الماء فى كل سنة وضَعُفت الحسور، وصار النيل بحكة الله تعالى إلى ثلاثة أقسام: متقاصرة وهى ست عشرة ذراعا فما حولها، ومتوسطة وهى سبع عشرة ذراعا إلى ثمان عشرة ذراعا فما حولها، وعالية وهى افوق الثمان عشرة، وربما زادت على العشرين .

## المقصد الرابع فى ذكر خُلْجَانها، (وخلجانها القديمة سنة خُلُج) الخليج الأقول (المَنْهَىٰ)

وهو الخليج الذي حفره "يوسف الصديق عليه السلام" وَعَوْرَجِه بالقرب من دَرْوَة سَرَبَام، من عمل الأَشْمُونينِ الآتي ذكرها، وهي المعروفة بِدَرْوَةِ الشَّرِيف، ويأخذ شَمَالا إلى مدينة البهنسي، ثم إلى قرية اللهُون من عمل البهنسي، ويمتر في الحبل حتى يجاوزه إلى إقليم الفَيُّوم، ويمتر بَمُدينته وينبثُ في نواحيه .

وهذا النهر من غرائب أنهار الدني تجِفَّ فُوَّهته فى أيام نقص النيـل، وباقيه يحرى فى موضع ويجف فى آخر إلى إقليم الفَيَّوم، فيجرى شتاءً وصيفًا من أعين لتفجر منه ولا يحتاج إلى حفر قطُّ و

ويقال: إن وريوسفَ عليه السلامَ وخوره بالوَّخي ومياهه منقسمة على آستحقاق مقدرٍ ، كما في دِمَشْقَ من البلاد الشامية ،

قال في <sup>10</sup> الروض المعطار": وكانت مَقَاسِمُه بحجر اللَّاهُون على القرب من القرية المنسوبة إليه المتقدّمة الذكر . قال : وهو من عجائب الدّنيا، وهو شاذَرْوان بين قبتين من أحكم صنعة، مُدَرَج على ستين درجة، فيها فوارات في أعلاها وفي وسطها وفي أسلها ، يستى الأعلى الأرضَ العُلْيا ، والأوسط الأرضَ الوسطى ، والأسفل الأرضَ السَّفلى بوزن وقدر معلوم .

- قال : ويقال أن يوسف عليه السلام عمله بالوحى ، و إن مَلِكَ مِصْرَ يومئذ لمـــا عاينه قال هذا من مَلَكُوت السهاء . ويقال إنه عمل من الفضَّة والنُّعاس والرخام . قلت : قد ذهبت معالم هذا اللاهون و بق بعض بنائه ونُقِلت المقاسم إلى مكان آخر بالفيوم تستى الآن الأراضى على حكمها .

ومن غرائب أمره أن به التماسيحَ التي لا تحطى كثرةً ، ولم يشتهر في زمن من الأزمانَ أنها آذتْ أحدا قطُّ .

#### الخليج الثانى

( خليج القاهرة الذي يكسر سدّه يومَ وفاء النيل )

حفره عمرو بن العاص وهو أمير • صر، في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه •

قال القضاعى : أمر بحفره عام الرَّمَادة فى خلافة عمر بن الحطاب رضى الله عنه وساقه إلىٰ بحر القُلْزُم، فلم يتم عليه الحول حتَّى جَرَتْ فيه السفن وحمل فيها الزاد والأطعمة إلىٰ مَكَّدة والمدينة، ونفع الله بذلك أهلَ الحِجاز .

وذكر الكِنْدى فى كتاب ووالجند العربى " أن حفره كان سنة ثلاث وعشرين من الهجرة، وفرغ منه فى سنة أشهر، وجرت فيه السفن ووصلت إلى الحجاز فى الشهر السابع.

قال الكِنْدِى : ولم يزل يحمل فيه الطعام حتى حَمَلَ فيه عمر بن عبد العزيز ، ثم أضاعت الوُلاة فترك وغلب عليه الرمل ، وصار منتهاه إلىٰ ذنَب التمساح من ناحية الطُّور والقُلْزُم .

وذكر آبن قديد: أن أبا جعفر المنصور أمر بسده حين خرج عليه محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ليقطع عنه الطعام .

ولم يكن عليه قنطرة إلى أن بني عليه عبد العزيز بن مَرْوَانَ قنطرة في سنة تَسْعُ ... وقد ذكر المسعودي في و مروج الذهب " أنه آنقَطَع جريان هذا الخليج عن الإسكندرية إلى سنة آ ثنتين وثلاثين وثلثائة لردم جميعها وصار شرب أهلها من الآبار .

قال آبن عبد الظاهر : وليس لها أثر في هذا الزمان . قال : و إنما بني السلطان الملك الصالح أيوب آبن الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب هاتين القنطرتين الموجودتين الآن على بستان الخشاب و باب الخرق ، يعنى قنطرة السد وقنطرة باب الخرق في سنة نيف وأربعين وستمائة .

وذكر فى موضع آخر من خططه أن القنطرة التي عليمه خارج باب القنطرة بناها القائد جوهر سنةستين وثلثائة ؛ وقنطرة اللؤلؤة \_ وهى التى كانت بالقرب من ميدان القمح، وبعضها باق إلى الآن \_ من بناء الفاطميين أيضا ؛ واللؤلؤة التى تنسب هذه القنطرة إليها مَنْظَرة على برِّ الحليج القبليّ ، بناها الظاهر لإعزاز دين الله الفاطميّ ، كانت مستنزها لحلفاء الفاطميين ينزلون فيها فى أيام النيل ويقيمون بها إلى آخرالنيل .

قلت: أما باقى القناطر التى على هذا الخليج: كقنطرة عمر شاه، وقنطرة سنقر، وقنطرة أمير حسين، فكلها مستجدَّثة فى الدولة التركية، وغالبها فى الدولة الناصرية مجد بن قلاوون.

قال آبن أبى المنصور فى و تاريخه ": وأقل من رتب حفره على الناس المأمونُ آبن البطائحيّ ، وكذلك البساتين فى دولة الأفضل ، وجعل عليه واليا بمفرده .

 <sup>(</sup>۱) لعلله تسع وستين فان آبتداء ولايته لمصر فى خمس وستين .

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة غير مناسبة هنا وقد ذكرها قريبا بلفظها في الكلام على خليج الأسكندرية فتنبه •

# الحليج الشالث ( خليج السَّردُوس)

و يقال السُّرُدُوسيُّ بزيادة ياء في آخره، وهو الذي حَمْره هامانُ لفرعون .

قال آبن الأثير في وعجبائب المخلوقات ": ويقال: إنه لما حفره سأله أهل البلاد أن يجريه إليهم على أن يجعلوا له على ذلك مالا ، فتحصل له من ذلك مائة ألف دينار فحملها إلى فرعون، فقال: ويحك! إنه ينبني للسيد أن يعطف على عبيده ولا ينظر إلى مافي أيديهم، وأمر برد المال إلى أربابه .

قال : وكان هـ ذا الخليج أحد نزهات الدّنيا يُسار فيه يوما بين بساتينَ مشتبكة وأشجار مُلتَفَةً وفواكه دانية ، قلت : أما الآن فقــد ذهب ذلك ، وبطل الخليج وعوض عنه ببحر أبي المنجا الآني ذكره ،

# الخليج الرابع

( خليج الإسكندرية )

وهو خليج محرجه من الفرقة الغربية من النيل عند قرية تسمَّى العَطْفَ تُقَابِلُ فُوَّة، مدينةِ المزاهمتين، ويميل غرباحتَّى يتصل بجُدْران الإسكندرية، وتدخل منه قناةً تحت الأرض إلى داخلها، ويتشعب منها شُعَبُّ كثيرة تدخل دُورَها، وتخرج من دار إلى أخرى، ويخالط آبارها فيحلو ماؤها وتملاً منها صهار يجها حينئذ فتمكث من السنة إلى السنة.

وكانت فُوَّهَةُ هذا الحليج فيما تقدّم جنوبي فُوَّهته الآن عندقرية تسمَّى الظاهرية من عمل البُحيْرة ، وكان يمرّ على دَمَهور مدينة البحيرة ، ثم نقل إلى مكانه الآن، ويقال إن أرضه في القديم كانت مفروشة بالبلاط .

قال فى و تقويم البُلْدان ": وهو من أحسن المنتزهات لأنه مخضر الجانبين بالبساتين، وفيه يقول ظافر الحدّاد الشاعر السكندري :

وعَشِيَّة أَهْدَتْ لِعَيْنِكَ مَنْظَرًا \* جَاءَ الشَّرُورُ بِهِ لِقَلْبِكَ وَافْدَا رَوْضٌ كُمُخْضَرِّ العِذَارِ وجَدُولُ \* نَقَشَتْ عَلَيْهِ يَدُ الشَّمَالِ مَبَارِدَا والنَّخْلُ كالغِيدِ الحِسَانِ تَزَيَّنَتْ \* وَلَيْسْنَ مِنْ أَثْمَارِهِرِ قَلَائِدَا

وقد ذكر المسعودى فى ومروج الذهب ": أنه أنقطع جَرَيان هـذا الخليج عن الإسكندرية إلى سـنة آثنتين وثلاثين وثلثائة لردم جميعها، وصار شرب أهلها من الآبار .

## الخليج الحامس (خليج منجا)

ويقال إن الذي حفره بَرْصا : أُحد ملوك مصر بعد الطوفان .

## الخليج السادس (خليج دِمْياطٌ)

ولم أقف على تفاصيل أحواله .

أما بحرأبى المنجا، فإنه و إن عظم شأنه مستحدَث حفره الأفضل بن أمير الجيوش وزير المستعلى بالله الفاطمي .

قال آبن أبى المنصور فى ووتاريخه " : وكان سبب حفره أن البلاد الشرقية كانت جارية فى ديوان الخلافة ، وكان معظمها لا يروى فى أكثر السنين ولا يصل الماء إليها ، إلا من خليج السَّردوس المتقدّم ذكره أو من غيره من الأماكن البعيدة .

وكان يشارف العمل يهودي آسمه أبو المنجا فرغب أهل البلاد إليه في فتح ترعة يصل الماء منها إليهم في آبتدائه فرفع الأمر إلى الأفضل، فركب في النيل في آبتدائه فرفع الأمر إلى الأفضل، فركب ورمى بحُزَم من البُوسِ في النيل وجعل يتبعها بمركبه إلى أن رماها النيل إلى فم ذلك البحر فحفر من هناك، وآبتدأ حفره يوم الثلاثاء السادس من شعبان سنة ست وخمسمائة، وأقام الحفر فيه سنتين وغُرم فيه مال كثير، وكان في كل سنة تظهر فائدته، ويتضاعف آرتفاع البلاد التي تحته، وغلب عليه إضافته إلى أبى المنجا لتكلمه فيه، فلما عرض على الأفضل ما صرف عليه آستعظمه وقال غرمنا عليه هدذا المال العظيم والآسم لأبى المنجا، فسماه البحر الأفضلي فلم يتم له ذلك ولم يعرف إلا بأبى المنجا، ثم سطى بأبى المنجا المذكور بعد ذلك ونفي إلى ذلك ولم يعرف إلا بأبى المنجا، ثم سطى بأبى المنجا المذكور بعد ذلك ونفي إلى عند فتحه يوما كفتح خليج القاهرة، فآبتني عند سدّه منظرة متسعة ينزل فيها يتخذ لفتحه يوما كفتح خليج القاهرة، فآبتني عند سدّه منظرة متسعة ينزل فيها عند فتحه .

قلت : وكانت فيه معدّية يعدى فيها بين قليوب و بيسوس، وكان يحصل للناس بها مشقة عظيمة لكثرة المارّين، فعمر عليها الظاهر بيبرس رحمه الله قنطرة عظيمة بحجر صَلْد، من غرائب البناء، تمرّ عليها الناس والدّواب، فحصل للناس بها الارتفاق العظيم، وهي باقية على جدّيها إلى زماننا .

وكان سدّه يقطع في عيد الصليب في سابع عشر توت ، ثم اَستقر الحال علىٰ أن يقطع يوم النَّوْروز في أوّل يوم من توت حرصا علىٰ رى البلاد .

وأما بقية خُلُج الدّيار المصرية المستحدثة وتُرَعها بالوجهين: القبليّ والبحرى، فأكثر من أن تحصر، ولكل منها زمن معروف يقطع فيه.

#### المقصيد الخامس

( في ذكر بُحَيرات الديار المصرية، وهي أربع بحيرات )

الأولىٰ منها \_ بُحَيْرَةُ الفَيْوم، ويُعَبَّر عنها بالبِرَكة، وهي بُحَيْرةُ حُلُوةٌ بالقرب من الفيوم بين الشمال والغرب عنه، على نحونصف يوم، يصب فيها فضلات مائه المنصب إليه من خليجه المَنْهي المتقدّم ذكره، وليس لها مَصْرِفٌ تنصرف إليه لإحاطة الجبل بها، ولذلك غلبت على كثير من قرى الفَيْوم وعلا ماؤها على أرضها .

قال فى و تقويم البُلْدان : وطولها شرقا بغرب نحو يوم، وبها أسماك كثيرة نتحصل من صيدها جملةً كثيرةً من المال؛ وبها من آجام القَصَب والطَّرْفاء والبَرْدى ما يتحصل منه المال الكثير .

الشانية \_ بحيرة بُوقِير ( بضم الباء المُوحَدة وسكون الواو وكسر القاف وسكون الياء المثناة تحتُ وراء مهملة في الآخر) وهي بُحَيْرةُ ماء مِلْح يخرج من البحر الرومي بين الإسكندرية ورشيد، ولها خليج صغير مشتق من خليج الإسكندرية المتقدّم ذكره، يأتيها ماء النيل منه عند زيادته؛ وبها من صيد السمك ما يتحصل منه المال الكثير، وفيها من أنواع الطيركلُّ غريب، وبجوانبها المَلَّاحَاتُ الكثيرة التي يحل منها المِلْحُ إلى بلاد الفرنج وغيرها .

قلت: وقد وقع للسلطان عماد الذين صاحب حماة رحمه الله وَهُمُّ فعل هذه البحيرة هي بحيرة نَسْتُرُوه الآتي ذكرها؛ على أن هذه البحيرة قد القطع مددها من البحر الملح في زماننا بواسطة عَلَبَة الرمل على أَشْتُونها الموصل إليها الماء من بحر الروم فِقَت وصارت سبخة طويلة عريضة؛ ومات ماكان يصاد منها من السمك الروم فقت وما يتحصل منها مرب الملج المنعقد بسواحلها، وعاد على الإسكندرية

بواسطة ذلك ضرر كبير لأنه كان الغالب على أهلها أكل السمك و يحصل لهم بالملح رفق كبير .

الشالثة \_ بُحَيْرة نَسْتَرُوه ( بفتح النون وسكون السين المهملة وفتح التاء المثناة فوقً وضم الراء المهسملة وسكون الواو وهاء في الآخر) وهي بحسيرة ماء مِلْح أيضا بالقرب من البَرَئُس في آخر بلاد الأعمال الغربية الآتي ذكرها، متسعة الأرجاء إذا توسطها المركب لا تُرئ جوانبها لعظمها، لبعد مركزها عن البر، و بالقرب منها قرية تسمّى نَسْتَرُوه ، وهي التي تضاف إليها، وداخلها قرية أخرى تسمّى سِنْجار لا زرع فيها ولا نفع ، وليس بهما غير صيد السمك ، وهي الغاية القُصْوى فيا يتعصل من المال .

قال صاحب حماة : يبلغ متحصل صيد سمكها في كل سنة فوق عشرين ألف دينار مصرية، وليس يساويها بحيرة من البحيرات في ذلك .

قلت : وأخبرنى بعض مباشريها أنها فى زماننا قد تميز متحصلها عن ذلك نحو مثله للآجتهاد فى الصيد، وكثرة الضبط وآرتفاع السعر .

الرابعة \_ بحيرة تنيِّسَ قال السمعاني" (بكسر التاء المثناة فوق والنون المشددة المكسورة ثم ياء مثناة تحت وسين مهملة فى الآخر) وهى بُحيْرة مُّ متصلة بالبحر الروى أيضا بآخر عمل الدقهلية والمُرْتاحية الآتى ذكره، وفيها مصبُّ بحر أَشْمُومَ المنفرق من الفرقة الشرقية من النيل، ولذلك يعدب ماؤها فى أيام زيادة النيل، وبوسطها تنيسُ الآتى ذكرها فى الكلام على الكُور القديمة .

قال صاحب <sup>10</sup>الروض المعطار": طمى عليها البحر قبل الفتح الإسلامي بمائة سنة فغرقها وصارت بحيرة ، ويتصل بهذه البحيرة من جهة الغرب <sup>10</sup> بحيرة دمياط" وهما في الحقيقة كالبحيرة الواحدة .

### المقصـــدالسادس (فىذكر جبالهـــا)

اعلم أن وادى مِصْرَ يكتنفه جبلان شرقا وغربا ، يبتدئان من الجنادل المتقدّمة الذكر فوق أُسُوان آخِذَيْن في جهة الشّمال على تقارب بينهـما بحيث يُرىٰ كل منهما من الآخر والنيل مارّ بين جَنبَتيهما .

فأما الشرق منهما فيمر بين النيل وبحر القُلْزُم المتقدّم الذكر حتى يجاوز الفُسطَاطَ فينعطف ويأخذ شرقا حتى يأتى على آخر بحر القُلْزُم من الشَّمال، يرتفع في موضع وينخفض في آخر؛ وفي أوائل هذا الجبل من جهة الجنوب على القرب من مدينة قُوصَ (مَعْدِن الزُّمُرِد) المتقدّم ذكره في خواص الديار المصرية، في مغارة طويلة في قطعة جبل عالية، تسمَّى قرشنده ليس هناك أعلى منها، وعلى القرب من ذلك (مقطع في قطعة جبل عالية، تسمَّى قرشنده ليس هناك أعلى منها، وعلى القرب من ذلك (مقطع الرُّخام) الملؤن من الأبيض والشَّاق وسائر الألوان المستحسنة التي لا تساوى حُسْنًا،

ويسمَّى الحبل المطلُّ منه على النيسل مقابل المراغات من عمل إخميم . (جبسل الساحة) وأظنه جبسل زماخير الساحرة المتقدّمة الذكر في عجائب الديار المصرية . ويسمَّى الحبسل المطل منه على النيل مقابل مدينة مَنْفَلُوط (جبل أبي فيدة) بفاء وياء مثناة تحت .

ويسمَّى الجبل المطل منه على النيل مقابل منية بنى خصيب من الأُشْمُونين . (جبل الطيلمون) ، ويعرف الآن بجبل الطَّير ؛ وقد تقدّم ذكره فى جملة عجسائب الديار المصرية .

ويسمى ماسامت الفُسطَاط والقرافة منه (الْمُقَطَّم) وربما أُطْلِقَ الْمُقَطَّم على جميع الْمُقَطَّم ، وقد آختلف في سبب تسميته بذلك ، فقيــل سمى باسم مُقَطَّم الكاهن كان مقيا فيه لعمل الكيميا .

<sup>(</sup>١) لعله علىٰ جميع الجبل .

وقال أبو عبد الله اليمنى : سمى بالمُقطّمِ بن مصر بن بيصر، وكان عبدا صالحا آنفرد فيه لعبادة الله تعالى .

وذكر الكندى في كتاب وفضائل مصر ما يوافق ذلك: وهو أن عمرو بن العاص رضى الله عند ما بال سفح ألمقطم ومعه المقوقس، فقال له عمرو: ما بال جبلكم هذا أقرع ليس عليه نبات كجبال الشام؟ فلو شققنا في أسفله نهرا من النيل وغرسناه نحلا \_ فقال المقوقس: وجدنا في الكتب أنه كان أكثر البلاد أشجارا ونبت وفاكهة، وكان ينزله المقطم بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام، فلم كانت الليلة التي كلم الله تعالى فيها موسى عليه السلام، أوحى الله تعالى إلى الجبال: إنى مكلم نبيا من أنبيائي على جبل منك فسمَت الجبال كلها وتشامخت الجبال: إنى مكلم نبيا من أنبيائي على جبل منك فسمَت الجبال كلها وتشامخت إلا جبل بيت المقدس فإنه هبط وتصاغر، فأوجى الله تعالى إليه: لم فعلت ذلك؟ وهو به أخبر، فقال: إعظاما وإجلالا لك يارب! فأمر الله تعالى الجبل أن يحبوه كل جبل مما عليه من النبت ، فحاد له المُقطّم بكل ما عليه من النبت حتى بقي كا ترى، فأوحى الله تعالى إليه إلى معقضك على فعلك بشجر الجنة أوغَن س الجنة ،

وأنكر القضاعيّ وغيره أن يكون لمصر ولد آسمه المقطم، وجعلوه مأخوذا من القطم وهو القطع، لكونه منقطع الشجر والنبات .

قال آبن الأثير في "عجائب المخلوقات": وفيه كنوز عظيمة ، وهياكل كثيرة ، وعجائب غريبة ، ولملوك مصر فيه من الجواهر والذهب والفضة والأوانى ، والآلات النفيسة، والتماثيل العجيبة، وتراب الصنعة ما يخرج عن حدّ الإحصاء ، قال في "الروض المعطار" و إذا دُبَرت تُرْبتُهُ حصل منها ذهب صالح ، ويلى المُقطَّم من جهة الشَّمال (اليَحَاميم)، وهي الجبال المتفرّقة المطلة على القاهرة من جانبها الشرقي وجَمَّانتها .

قال القضاعة : وقيل لها اليَحَامِيمُ لآختلاف ألوانها، واليَحْمُوم في كلام العرب الأُسُودُ المظلمُ، ولعله يريد الجبل الأحمر وما والاه .

وفى شرقى الْمُقَطَّم علىٰ بحرالقُلْزُمِ (طُورُسِيناً) الذي كلَّم الله تعالىٰ موسى عليه السلام عليه، وهو جبل مرتفع للغاية، داخل في البحر.

قال الأزهرى: وسمى الطُّورَ بطُور بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام. قال آبن الأثير فى ووعجائب المخلوقات ": ومن خاصَّتِه أنه كيفا كُسِرَ، ظهر فيه صورة شجر العليق، وقد بُنِيَ هناك دَيْرٌ بأعلىٰ الحبل، وغرس بواديه بَسَاتِينُ وأشجارٌ.

\*

وأما الغربيّ منهما ، فإنه يبتدئ من الجنادل أيضا و يمرّ في الشَّمال فيا بين بلاد الصعيد الصعيد والوَاحاتِ ، ثم فيا بين بلاد الصعيد والوَاحاتِ ، ثم فيا بين بلاد الصعيد والفَيَّوم حتّى ينتهى إلى مقابل الفُسطاط ، وهناك موقع الهَرَمَيْنِ العظيمين المقدّم ذكرهما على القرب من بُوصِير؛ ثم ينعطف و يأخذ غربا بشَّمالي فيا بين بلاد ريف الوجه البحريّ والبَرّيّة حتّى يجاوز بِرُكة النَّطْرُون ، ويمضى إلى قريب من الإسكندرية ، ويسمّى فيا سامت الواحات (جبل جالوت) نسبة إلى جالوت البربرى ، ويتصل به من جنوبيّ الواحات (جبل اللَّازورد) قيل إن به معدن لازورد، وانه آمتنع استخراجه لانقطاع العارة هناك ،

### المقصدد السابع

(فى ذكر زروعها، ورياحينها، وفواكهها، وأصناف المطعوم بها) أما زروعها فيزرع فيها من أنواع الحبوب المُقْتاتة وغيرها كالْبُرُّ والشعير والذَّرةِ والأُرْزِ، والبَاقِلْ، والحِمَّص، والعَدَسِ، والبِسلا، والحُلْبان، واللَّوبِيا، والسِمْسِم، والقُرْطُم، والحَشْخَاش، والحِرْوَع، والسَّلْجَم، وبِزر الكَيَّان، والبَرْسِيم، وغير ذلك، وبها قصب الشَّكِرِ في غاية الكثرة، والبِطِّيخُ ، والقِثَّاءُ على آخت الله أنواعها ، واللَّلُوخِيا، والقُلْقاس، واللَّفْتُ ، والبَصَلِ ، واللَّرَّاتِ ، والفُجْلِ وغيرها ، والقُنْبِيطُ ، وأنواع البقول المختلفة ، كالثَّوم ، والبصَلِ ، والكُرَّاتِ ، والفُجْلِ وغيرها ، وعامة زرع حبوبها على النيل عند نزوله عن أرضها من أثناء بابه من شهور القبْط إلى أثناء طُوبة منها على النيل عند نزوله عن أرضها من أثناء بابة من شهور القبْط إلى أثناء طُوبة منها بحسب ما يقتضيه حال الزرع ، وربما زرع فيها على السواقي والدواليب ، وأكثر ما يكون ذلك في بلاد الصَّعِيدِ خصوصا في سنين الجَدْب ، ويُزْرَع في الفيوم في غير زمر النيل على نهره المنهى المتقدّم ذكره في جملة الأنهار ، ولا زرع فيها على المطر إلا القليل النادر بأطراف البحيرة مما لا عبرة به على قلة المطر بها بل فقده بصعدها .

وأما رَياحِينُها ، ففيها الآسُ ، والوَرْدُ ، والبَنَفْسَجُ ، والنَّرْجِسُ ، واليَاسَمِينُ ، والنَّسْرِينُ ، والْبَانُ ، واللَّيْنُوفَرُ ، وأزهار المحمضات ، والرَّيْحَانُ الفَارِسَ على آختلاف أنواعه ، والمنثورفيها بقلة ، وإنماكثر بالإسكندرية ، إلى غير ذلك من بقايا الأنواع التي يشق الستيعابها .

وأما فواكهها، ففيها الرَّطَبُ، والعِنبُ، والتِّينُ، والرَّمَّانُ، والْمَوْخُ، والمِشْمِشُ، والقَرَاصِيَا، واللَّرْقُوقُ، والتَّقَاحُ، والكَّمَّرْيْ، والسَّفَرْجَلُ بقِلَةً، واللَّوْزُ الأخضر، والنَّيقُ، والتَّوتُ، والفِرْصَادُ، والمَوْزُ. ولا يوجد فيها الجوْزُ، والفُسْتَقُ، والبُنْدُقُ، والإَّجَاصُ إلا مجلوبًا بعد جفافه، وإنْ زرع بأرضها شيء من ذلك، لم يُفلح؛ والزيتون فيها بقِلَةً، ولا يستخرج منه زيت البتة وإنما يؤكل مِلْحًا.

وفيها من المحمضات الأثرج، والحَمَّاضُ، والكباد، والنَّارَبُحُ، واللَّيْمُونُ، علىٰ آختلاف أنواعها .

وأما أصناف المطعوم ففيها ما يستطاب من الأَلْبَانِ، والأَجْبَانِ، والعَسَلِ، الذي لا يُساوى حُسَنا، ولا يشبهه غيره من سائر الأعسال، والسُّكَّرِ الكثير من المُكرَّرِ والتبع، والوسط، والنبات، ومنها يجلب إلى أكثر البلاد، قال في وو مسالك الأبصار": وقد نُسِي به ماكان يذكر من سُكَّر الأهواز.

وبها مر. أنواع الحلوى والأشربة المتخذ ذلك من السُّكِّر والأشربة(؟)الفائقة مالا يوجد في غيرها من الأقاليم .

وبها من لحم الضأن ، والبقر ، والمعن ، ما لا يعادله غيره فى قُطْرٍ من الأقطار لطافةً ولَذَّةً .

قلت : ومن محاسنها أن فاكهتها لايدوم نوع منها فى جميع السنة فَيُمَلّ ، بل يأتى كل نوع منها فى وقت دون وقت ، فتتشقف النفوس إلى طلبه ، و يكون لقدومه بهجة ، ولا يعترض ذلك بدوام أكل الجنة ، فإن الجنة أكلها لا يملَّ بخلاف مآكل الدنيا ، ولأهل الرفاهية بذلك فرحةً ، ونتغالى فيه فى آبتدائه مع أنه يجتمع فى الحين الواحد من الفواكه والرياحين مالا يحتاج معه فى زمنه إلى غيره .

قال المهدنب بن مماتي في و قوانين الدواوين ": بعثتُ غلاما لي ليُحْضِر من فَكَّاهِي القاهرة ما وجد بها من أنواع الفاكهة والرياحين، فأحضر لى منها الورد، والنَّرْجس، والبَنْفسَج، واليَاسمين، والمُنْثُور، والمُرْسِين، والرَّيْحَان، والطَّلْح، والبَلَح، والبَنْقسَج واليَّسمين والبَّنْور، والمُرْسين، والرَّيْحَان، والطَّلْح، والبَلَح، والبَقلِ ، والبَقلَ ، والتَّقُوس، والأَثرُبج، والنَّرْبج، والمَنْسَاه، واللَّيْمون، والتَّمْرَهِ فيدى الأخضر، والعِنب، والحِصْرة، والحِمْرة،

وقال بعض الجوّالين فى الآفاق: طفت أكثرَ المعمور من الأرض فلم أر مثل ما بمصر من ماء طو به، ولَبَنِ أمشير، وخَرُّوبِ برمهات، ووَرْدِ برموده، ونَبِق بشنس، وبِينِ بِنُونة، وعَسَلِ أبيب، وعِنَبِ مسرى، ورُطَبِ توت، ورُمَّانِ بابه، ومَوْز هتور، وسَمَك كيهك .

### المقصـــد الثامن ( فی ذکر مواشیها، ووحوشها، وطیورها )

أما مَوَاشِيها، ففيها الإبل المستجادة، والبقر العظيات القدود، والأغنام المستطابة اللحوم، والخيول المُسَوَّمَةُ، والبغال النفيسة، والحُمُّرُ الفارهة مما ليس له نظير في إقليم من الأقاليم، ولا مصر من الأمصار .

وأما وُحُوشُها، ففي براريِّها الغِزْلَانُ، والنَّعَامُ، والأَرَانِبُ، والتَّعَالب، والضِّبَاعُ، واللَّرَافِبُ، والتَّعَالب، والضِّبَاعُ، والدِّرَافَاتُ، وغيرها من الوحوش والدِّنَابُ، وغيرها من الوحوش من البلاد القاصية، والسِّبَاعُ من بلاد الشام من مملكته لتكون في إصطبلاته زينةً لملكته .

وأما طيورها ففيها من الطيور الدَّواجن في البيوت الدَّجَاجُ ، والإوزَّ ، والحَمَامُ ، ومن الطيور البَرِّيَّةِ الصَّقْرُ ، والعُقَابُ ، والنَّسْرُ ، والكُرْكِيّ ، واللَّغْلَغُ ، والإوزَّ التَّركِيّ ، واللَّمْ فَى ، والبَّلِكُ ، والمَرزم ، والبَحَعُ ، والبَلْسُون ، والحُبرُجُ ، والحَجَلُ ، والكَرَوانُ ، والسَّمَا في ، والبُللُ ، وسائر أنواع العصافير ، والأنواع المختلفة من طيور الماء . ويجلب إلى سلطانها سائر أنواع الجوارح الصائدة على آختلاف أجناسها من أقاصي البُلدان ، ويقع التغالى في أثمانها للغاية القصوى على ما يأتى ذكره في الكلام على أوصافها إن شاء الله تعالى .

# المقصدد التاسع ( في ذكر حدودها )

قد آضطربت عبارات المُصَنِّفِينَ فى المسالك والهمالك فى تحديدها، والذى عليه الجهور أن حدّها الشَّماليّ، وهو المعبر عنه عند المصريين بالبحريّ يبتدئ مما بين الزعقة ورَفَح عند حدّها من الشام والبحر شماله، و يمتدّ غربا على ساحل البحر

المذكور حيث الشجرتان عند الشجرة التي يعلق فيها العوامَّ الحِرَقَ وتقول هذه مفاتيح الرمل، عند الكُثُب المجنبة عن البحر الرومى، إلى رَخَعَ ثم إلى العريش آخذا على الحِفَار، إلى الفَرَما، إلى الطينة، إلى دِمْياط، إلى ساحل رشيد، إلى الإسكندرية، وهي آخر العارة بهذا الحدّ. ثم يأخذ على اللينونة، على العميدين، إلى بَرْقَة، إلى العَقَبَة الفَاصلة بين الديار المصرية و إفريقيَّة على ما تقدّم ذكره في الكلام على سواحل البحر الرومى .

وحدّها الغربيّ يبتدئ من ساحل البحر الروميّ حيث العَقَبة، ويمتدّ جنوبا، وأرض إفْرِيقِيَّة غربيه ، على ظاهر الفَيُّومِ والْوَاحَاتِ حتَّى يقع على صحراء الحبشة على ثمان مراحل من أُسُوان .

وحدها الحَنُوبي وهو المعبر عنه عند المصريين بالقبلي، يبتدئ من آخر هذاالحد بصحراء الحبشة و يمتد شرقا، وبلاد الروم من بلاد البَريَّة جنوبيَّه حتَّى يأتى إلى أسوان، ثم يمتد من أسوان شرقا حتَّى ينتهى إلى بحر القُلْزُمِ مقابل أسوان على خمس عشرة مرحلة منها.

وحدها الشرقى يبتدئ من آخر هـذا الحدّ و يمتدّ شَمَالًا و بحُر القُلْزُمِ شرقيَّه إلىٰ عَيْدَابَ إلى القُصَيرِ إلى القُلْزُمِ إلى السَّو يْسِ ، ثم يأخذ شرقا عن بركة الغُرنْدُل التى أغرق الله تعالى فيها فرعون من بحر القُلْزُمِ إلىٰ تِيهِ بنى إسرائيل ، ثم يعطف شمالا و يمرّ على أطراف الشام حتَّى ينحط على ما بين الزعقة ورَفِحَ ساحل البحر الرومى حدث وقعت البداءة .

وعلى هذا التحديد جرى السلطان عماد الدين صاحب حماة فى " تقويم البُلْدان" والمقرّ الشهابيُّ بن فضل الله فى "التعريف" إلا أنه فى "تقويم البُلْدان" جعل آبتداء الحدّ الشهاليّ نفسَ رَفّي، ونهاية الحدّ الغربيّ حدود بلاد النّوبة؛ وفى " التعريف"

جعل آلتداءَ الحدّ الشهالى ما بين الزعقة ورَفَى، ونهاية الحدّ الغربى صحراءَ بلاد الحبشة على ما تقدّم فى التحديد، والأمر فى ذلك قريب .

وخالف فى ذلك القُضَاع بفعل آبتداء الحدّ الشَّمال من العَريش ، وايس فيه بُعْ لَم عن رَفَح بل فى الآثار ما يدل عليه ، كما سيأتى فى موضعه إن شاء الله تعالى ، وجعل الحدّ الحَنوب يقطع بحر القُلْزُم وينتهى إلى ساحل الحجاز بالحَوْراء: أحد منازل طريق الحجاز من مصر ، والحدّ الشرق يمتدّ على ساحل البحر الشرق إلى مَدْيَن ، إلى أيلة ، إلى تيه بنى إسرائيل ، إلى العَريش ، فأدخل بحر القُلْزُم من حدّ الحَوْراء إلى نهايته فى الشَّمال ، وما على ساحله من برّ الحجاز مما يسامت العَريش كأيلة ومَدْيَن ونحوها فى أرض مصر ،

قلت : وفيه نظر ، والظاهر ما تقدّم لأن البرالشرق من القُلْزُمِ معدود من ساحل الحجاز من جمسلة جزيرة العرب، وهي ناحية على آنفرادها ؛ وكأن الذي حمل القُضَاعيّ على ذلك مسامتة هذا الساحل لحدّها بساحل البحر الروميّ على ما تقدّم .

قال فى والتعريف : وما إخال الآن بقاءَ الشجرتين، وإنما هو موضع الشجرة التى تعلِّق فيها العوامُّ الحِرَق ، ويقولون هذه مفاتيح الرمل عند الكُثُب المجنبة عن البحر الرومي قريبا من الزَّعْقَةِ .

قال: فأما الأشجار التي بالمكان المعروف الآن بالسردية، ويعرف قديمًا بالعُشُّ فهي وإن عظمت محدثة من زمن مَنْ حدّد الأقاليم، وليست في موضع ماذكروه.

<sup>(</sup>١) في الضوء، والتعريف ''بالخرّوبة'' .

ثم لها طُول وعَرْضٌ ، فطولها ما بين جهتى الشَّمال والجنوب، وعَرْضها ما بين جهتى الشَّمال والجنوب، وعَرْضها ما بين جهتى المشرق والمغرب ، وقد قيل إن طولها مسيرة شهر وعرضها مسيرة شهر ، وذكر القضاعيّ أن ما بين العريش إلى بَرُّقة أربعون ليلة .

#### المقصيد العاشر

( فِي آبتداء عمارتها، وتسميتها مصر، وتِفترع الأقاليم التي حولها عنها ) أما آسداء عمارتها، فقد ذكر المؤرّخون أنها عُمرت مرتس :

المرة الأولى \_ قبل الطُّوفان، وأول من عَمَرها قبل الطوفان نقراووس بن مصريم (۱) أن براجيل بن رزائيل بن غرباب بن آدم عليه السلام، نزلها في سبعين رجلا من بن غرباب جبابرة، فعمَرَها ، وهو الذي هَنْدس نِيلَهَا وحفره حتَّى أجراه ، ووجه إلى البرية جماعةً هندسُوه وأصلحُوه، و بني المُدُنَ وأثارَ المعادنَ، وعمل الطلسمات ،

المرة الثانية \_ بعد الطُّوفان ، وأول من عَمَرها بعد الطوفان مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام ، قدم إليها هو وأبوه بيصر في ثلاثين رجلا من قومه حين قسم نوح الأرض بين بنيه ، فنزلوا بسفح المُقطَّم ، ونَقَرُوا فيه منازل كبيرة نزلوا بها ثم البتنوا مدينة مَنْف وسكنوها على ما يأتى ذكره في الكلام على قواعد مصر القديمة إن شاء الله تعالى .

قال آبن لَهِيعَة : وكان نوح عليه السلام قد دعا لمصر أن يُسْكِنَه الله تعالى الأرضَ الطيّبة المباركة التي هي أَمْنُ البلاد وغَوْثُ العباد ، ونهرها أفضل الأنهار، ويجعل له فيها أفضل البركات، ويُسَخِّر له الأرضَ ولولده ويُذَلّلها لهم، ويقويهم عليها ، فسأله عنها فوصفها له ، وأخبره بها .

<sup>(</sup>١) لم تتفق الكتب على هذه الأسماء بل كل كتاب يُخالف الآخر فلذلك لم تعول عليها وَاقتصرنا على ١٠فى نسختنا الحطية .

وأما تسميتها مصر ، فقيل : إن نقراووس بن مصريم أول ملوكها قبل الطوفان حين عمرها سماها باسم أبيه مصريم تبركا ، وأن مصر بن بيصر إنمها سمى باسمه ، وأكثر المؤرّخين على أنها سميت بمصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام ، وعلى الوجهين تكون عَلَماً منقولا عن آسم رَجُل ،

وقال الجاحظ فى رسالة له فى مدح مصر : إنما سميت مِصْرَ لمصير الناس إليها قلت : و يجوز أن تكون سميت مِصْرَ لكونها حدّا فاصلا بين بلاد المشرق والمغرب إذ المصر فى أصل لغة العرب آسم للحدّ بين الأرْضَيْن كما قاله القُضَاعى ، ومنه قول أهل هجر : آشتريت الدار بمُصُورِها ، أى بحدودها .

قال القضاعيّ : وكيف ما ... أما أن أريد بالمصر البلد العظيم فإنه ينصرف ويجمع على أمصار .

وأما تَفَرُّعُ الأقاليم التي حولها عنها ، فعن آبن لَهِيعة أنه لما آستقر مصر بن بيصر بهذه البلادهو وأبوه بيصر و إخوته: فارق، وماح، وياح وكثر أولادهم، قال له إخوته: قد علمت أنك أكبرنا وأفضلنا، وأن هذه الأرضَ أسكنك إياها جدُّك نوحٌ، ونحن نضيق عليك أرضك، ونحن نطلب إليك بالبركة التي جعلك فيها جدَّك نوح أن تبارك لنا في أرض نلحق بها ونسكنها، وتكون لنا ولأولادنا، فقال: نعم عليكم أقرب البلاد إلى الاتباعدوا مني، فإن لى في بلادي هذه مسيرة شهر من أربعة وجوه أحوزها لنفسي، وتكون لي ولولدي وأولادهم، فاز مصر لنفسه ما بين الشجرتين اللتين بالعريش إلى أسوان طولا، ومن بَرَقَة إلى أيلة عَرْضا؛ وحاز فارق لنفسه ما بين برقة إلى إفريقية أي وذلك سميت إفريقية ، وذلك مسيرة شهر؛ وحاز ماح ما بين الشجرتين من منتهى حدّ مصر إلى الجزيرة، مسيرة مسيرة شهر؛ وحاز ماح ما بين الشجرتين من منتهى حدّ مصر إلى الجزيرة، مسيرة مسيرة شهر؛ وحاز ماح ما بين الشجرتين من منتهى حدّ مصر إلى الجزيرة، مسيرة

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بدون بياض وهو غير مستقيم ولعله وكيفها كان فإنها لاتتصرف . أما إن الخ .

شهر، وهو أبو نَبَطِ الشام . وحازياح ماوراء الجزيرة كلها من البحر إلى الشرق مسيرة شهر، فهو أبو نَبَط العراق .

وقد قال القضاعيّ بعد ذكر حدود مصر الأربعة : وماكان بعدهذا من الحانب الغربيّ فهو من فتوح أهل مصر وثغورهم من بَرْقَةَ إلىٰ الأَنْدَلُس .

قلت : وذلك أن المسلمين بعد فتح مصر توجهت طائفة منهم إلى إفْرِيقِيَّةَ فَفتحتها، ثم توجهت طائفة من إفْرِيقِيَّةَ إلىٰ الأَنْدَلُسِ ففتحته علىٰ ما سيأتى ذكره في الكلام علىٰ مكاتبات ملوك الغرب إن شاء الله تعالىٰ .

## المقصد الحادى عشر (فى ذكر قواعدها القديمة ، والمبانى العظيمة الباقية على ممتر الأزمان، والقواعد المستقرّة، وما فيها من الأبنية الحسنة)

وقواعدها القديمة على ضربين :

#### الضرب الأوّل ( ما قبل الطوفان )

والمعروف لها إذ ذاك قاعدتان :

القاعدة الأولى \_ مدينة أمسوس، وهي أوّل مدينة بنيت بالدّيار المصرية قبل الطوفان، بناها نقراووس بن مصريم بن براجيل بن رزائيل بن غرباب بن آدم عليه السلام: أوّل ملوك مصر قبل الطوفان، وموضعها خارج الإسكندرية تحت البحر الرومى كما ذكره بعض المؤرّخين، وشق لها نهرا يَتّصل بها من النيل .

القاعدة الثانية \_ مدينة برسان، وهي مدينة بناها نقراووس المتقدّم ذكره لآبنه مصرايم وأسكنه فيها، ولم أقف على مكانها .

### الضرب الثاني (قواعدها فيا بعد الطوفات)

والمشهور منها ثلاث قواعد :

القاعدة الأولى \_ مدينة مَنْف.قال فى ووتقويم البُلْدان ": (بكسر الميم وسكون النون وفاء فى الآخر) والجارى على الألسنة منف (بفتح الميم) وموقعها فى الإقليم الثالث من الأقالم السبعة .

قال فى وو الأطوال ": طولها ثلاث وخمسون درجة وعشرون دقيقة ، وعرضها ثلاثون درجة وعشرون دقيقة ، وهى أقل مدينة بنيت بمصر بعد الطوفان ، بناها مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام حين نزل مصر .

قال في <sup>90</sup> الروض المعطار": وأصلها بالسريانية مافه ومعناها بالعربية ثلاثون وذلك أن مصرحين نزلها كان في ثلاثين رجلا من أهل بيته، فسهاها بعددهم .

قال آبن الأنبارى في كتابه "الزاهر": وهي على آثنى عشر ميلًا من الفُسطَاطِ ، قلت: ومَنفُ هذه في جنوبي الفُسطَاطِ على القرب من البلدة المعروفة بالبَدرَشِين من عمل الجيزة، وهي المعروفة بمصر القديمة، وقد خَرِبت وصارت كيانا، وجا آثار بنيان من الحجر الكَذّان، يوجد تحت الردم على القرب من أحجار الأهرام في العظمة والمقدار و بوسطها آثار برباة عظيمة، بها صنمان عظيان من حجر صوان أبيض، طول كل صنم منهما نحو عشرين ذراعا، وهما مطروحان على الأرض، وقد عظى الطين أسفلهما .

وكان على القرب منهما بيت عظيم من حجر أخضر، قطعة واحدة: جوانبه الأربعة وأرضه وسقفه، ولم يزل على ذلك إلى الدولة الساصرية حسن بن الناصر محمد بن

قلاوون، وأراد الأمير شيخو أتابك العساكر نقله إلى القاهرة صحيحا فعولج فأنكسر فأمر بأن تنحت منه أعتاب فنحتت وجعل منها أعتاب خانقاه وجامعه بصليبة الحامع الطولوني، وشرق هذه المدينة معالم سور مبنى بالحجر الكذّان النحيت فصوصا صغارا بالطين والجير الذي قد علمت، لونه لون الحجر، ويقال: إنه سور الأهراء التي بناها يوسف عليه السلام لأدّخار الحنطة في سنبلها.

ويذكر بعض أهل تلك البلاد أنه يوجد بعض السُّنْبُلِ الذي أخبر به يوسف عليه السلام تحت تلك الأرض إلى الآرن، وأنه في المقدار فوق مقدار الحنطة المتعارفة بقليل .

وفى شمالي هذه المدينة بلدة صغيرة تعرف بالعزيزية ، يقال إنها كانت منزلة العزيزوزير الملك، وهناك مكان على القرب منها يعرف بزَلِيخًا ، وفى غربيمًا إلى الشّمال فى سفح جبل مصر الغربي سِجْن يوسف عليه السلام، وإلى جانبه مسجد موسى عليه السلام، وعلى القرب من السُّور المقدّم ذكره مسجد يعقوب عليه السلام، ويقال إن النيل كان تحت هذا السُّور، وهناك مكان يعرف بالمقياس إلى الآن .



القاعدة الثانية \_ مدينة الإسكندرية نسبة إلى الإسكندر بن فيلبس المقدوني ملك اليونان المقدم ذكره .

وقد ذكر القضاعي : أنه كان بها عدّة عجائب ، من أعجبها المَنَارة ، وهي مَارة مبنية بالمجر والترصاص آرتفاعها في الهواء ثلثمائة ذراع كل ذراع ثلاثة أشبار ، وقيل أربعائة ذراع ، وقيل مائة وثمانون ذراعا ، وقيل بالحجر لغلبة الجير فيه ، وعلى رأسها مرآة من أخلاط يرى فيها من حضر إليها على بعدي ، وتهتدى بها المراكب السائرة إلى الإسكندرية إذ برها منخفض لا جبال فيها ، تحرق بشعاعها ما أرادوا إحراقه

<sup>(</sup>١) لعله وقيل بالجيرأى هي مبنية بالحجر والرصاص وقيل بالجير الح تأمل .

من المراكب الواصلة ، آحتال عليها النصارى فى أوائل الإسلام فى خلافة الوليد آبن عبد الملك الأُموى" فكسروها، وتداعىٰ هدم المنارة شيئا فشيئا إلى أوساط المائة الثامنة فاستؤصلت و بقى أثرها .

(ومنها) المَلْعَبُ الذي كَانوا يجتمعون فيه في يوم من السنة ثم يرمون بُكرَةٍ فلاتقع في جَجْرِ أحد إلا مَلَك مصر ؛ و إن حضر فيه أنف ألف من الناس كان كل منهم ناظرا في وجه صاحبه ؛ و إن قرئ كتاب، سمعوه جميعا ؛ أو أُتِي بنوع من اللعب رَأَوهُ عن آخرهم لا يتظالمون فيه بأكثر من مراتب العِلْيَةِ والسَّفِلَةِ ،

وكان من غريب هذا المَلْعَبِ أن عمرو بن العاص رضى الله عنه حضر فيه في الجاهلية في يوم لَعِبِ الكُرَة فوقعت الكُرَة في حَجْرِه ، وهم لا يعرفونه ، فتعجب القوم منه وقالوا ما رأين هذه الكرّة كذبت قَطَّ إلا هذه المرّة ، فأتفق أَنْ ملكها في الإسلام ، و (عمود السَّواري) الذي بظاهر الإسكندرية الآن أحد عُمُه هذا الملعب، وهو عمود عظيم يرمى الرجل القوى السهم عن قَوْسٍ قوى فلا يبلغ رأسه ، (ومنها) عمودا الإعياء ، وهما عمودان ملقيان وراء كل منهما جبل حَصْباؤه

كَصُبَرالجمار بمنَّى يُقْبِل العيّ بسبع حصيات حتَّى يستلقَ على أحدهما، ثم يرمى وراءه بالسبع ويقوم ولا يلتفت، ويمضى لطّلبته فلا يُحِس بشيء من تعبه .

(ومنها) القبــة الخضراء، وهي قبة ملبسة نُعَاساكأنه ذهب إبريز لا يُبْليــه القِدَم ولا تُغْلقه الدهور .

(ومنها) المُسَلَّتان، وهما جبلان قائمان علىٰ سَرَطانات نحاس فى أركانهما كل ركن علىٰ سرطان، فلو أراد مريد أن يدخل تحتها شيئا إلىٰ الجانب الآخر لفعل.

قال آبن الأثير في و عجائب الخلوقات ": وهاتان المِسَلَّتان إحداهم في الركن الشرق من البلد ، والثانية ببعض البلد ، وهما عمودان مُرَبَّعَان من حجر أحمر ،

<sup>(</sup>۱) لعله \_ هيكلان \_ أو بناءان .

وعَرْض قواعدهما من الجهات الأربع أربعون شبرا، طول كل واحدة منهما خمس قامات، وأعلاها مُسْتَدِقُ، وعرض قاعدتهما من الجهات الأربع أربعون شبرا . ويقال إن عليهما مكتوب بالسريانية: وأنا يَعْمَر بن شدّاد، بنيت هذه المدينة وأردت أن أجعسل فيها من الآثار المعجزة، والعجائب الباهرة، فأرسلت البتون بن مرة العادى ومقدام بن يعمر بن أبي رغال الثودى إلى جبل بَريم الأحمر، فأقتطعوا منه حجرين وحملاهما على أعناقهما ، فأنكسرت ضلع البتون ، فوددت أن أهل مملكتى كانوا فداء له ، فأقامهما القطن بن حازم المؤتفكي في يوم السعادة ".

وقد قيل فيها: إنها إِرَمُ ذات العِمَادِ ، ولم تزل عامرة إلى الفتح الإسلامي"، فلما فتحها عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

"أما بعد، فإنى فتحت مدينة لاأصف ما فيها،غير أنى أصبت فيها أربعة آلاف بنية ، وأربعة آلاف بنية ، وأربعة آلاف بنية ، وأربعة آلاف بنية ، وأربع أنه ملهى الحلاك . ويقال إنه وجد فيها أربعة آلاف بقال يبيعون البقل، وكان فيها من الروم يومئذ مائة ألف من أهل القوة لحقوا بأرض الروم فى المراكب، وكار من بق سمائة ألف سوى النساء والصبيان .

قلت : وقد ذهب جلَّ ذلك و زال أكثره ، ولم يبق من عجائبها ظاهرا إلا عمود السَّـوارى ، وهو عمود عظيم من حجر صوّان خارج المدينة لا يكاد يكون له نظير في الدنيا ، ويقال إنه كان قبلها مدينة في مكانها تسمَّى رقوره بناها مصر بن بيصر بن حام بن نوح المتقـدم ذكره حين بني مدينة مَنْف ، وعلى مِنْوالها نسج الإسكندر مدينته .

\*

القاعدة الثالثة \_ قَصْرُ الشَّمَعِ الذي هو داخل مدينة الفُسْطَاطِ الآن، وهو المعبر عنه في كتب الفتوح بالحصن، بناه كسرجوس الفارسيّ أحد نوّاب مَلك الفُرْس

<sup>(</sup>١) يظهرأنه مكررمع المذكورفي السطرقبله · (٢) في ياقوت قَطْن بن جَاوُد ·

عند آستيلائهم على مصر بعد غلبة بُخْتَ نَصَّر الآتي ذكره في الكلام على ملوكها .

قال الفضاعيّ : ولم يكله و إنجاكله الروم بعد ذلك (١) التي فتحت مصر وهي مقرّة الملوك بها . وقد قيل : إن المُقَوقِسَ كان يقيم بالإسكندرية أربعة أشهر من السنة، وبمدينة منف أربعة أشهر، وبقصر الشمع أربعة أشهر .

وآعلم أنه قد كان بالديار المصرية مستقرّات أخرى عظام كانت قواعد لبعض ملوكها فى بعض الأزمان، ومدن دون ذلك يأتى الكلام على جميعها بعد ذكر الكور القديمة والأعمال المستقرّة إن شاء الله تعالى .



وأما المبانى العظيمة الباقية على ممتر الأزمان ، فاعلم أن ملوك مصر الأقدمين كان لمم من العناية بالبناء ما ليس لغيرهم ، وكانوا يتفاخرون بذلك لإخباره على طول الزمن بعظمة مُلكِهم واقتدارهم على مالم يبلغه غيرهم ، ومن أعظم أبنيتهم (الأهرام) ، وهي قُبورُ اتخذوها في غاية الوَاقة حفظا لأجسامهم ، وكان لهم بها العناية التامة ، وابتنو منها عدة بالحبل الغربي من النيل ، بعضها مقابل الفُسطاط ، وبعضها ببُوصير السِّدر وسَقَّارة ودهشُور من الاعمال الجنرية ، وبعضها بمَيْدُوم من البهنساوية ، وأعظمها خَطرا وأجلُها قدرا الهَرمان المقابلان للفُسْطاط ، يقال إن طول عمود وأعظمها خَطرا وأجلُها قدرا الهَرمان المقابلان للفُسْطاط ، يقال إن طول عمود كل هرم منهما ثلثائة وسبعة عشر ذراعا ، تحيط بها أربعة سطوح متساوية الأضلاع ، طول كل ضلع منها أربعائة وستون ذراعا ،

قال أبو الصلت : ليس على وجه الأرض بناءً باليد حجر على حجر بهذا المقدار . ويقال : إن لها أبوابا في أزّج في الأرض طول كل دَرَجٍ مائة وخمسون ذراعا ؟ و باب الهَرَم الشرقيّ من الجهة البحرية ، وباب الهرم الغربيّ من الناحية الغربية ،

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل -

والصابئة تحجُّ هذين الهَرَمَيْنِ ويقولون : إن أحدهما قبر إدريس عليه السلام، والآسَر قبر اَبنه صابئ الذي إليه ينتسبون .

وقد آختلف فى بانيها فأكثر المؤرّخين على أن بانيها سوريد بن سهلوق أحد ملوك مصر قبل الطوفان، الآنى ذكره فى الكلام على ملوكها فيها بعد أن شاء الله تعالى، جعلها قبورا لأجسادهم وكنوزا لأموالهم، حين أخبره مُنجّمُوهُ وكَهَنتُهُ بما دلهم عليه الرَّصْد النجومى" من حدوث حادثة تعم الأرض؛ ورجحه محمد بن عبد الله آبن عبد الحكم وقال: لو بُنِيت الأهرام بعد الطوفان، لكان علمها عند الناس.

وقال آبن شبرمة بنتها العانقة حين ملكوا مصر . وبالجملة فهما من أعظم الآثار وأقدمها وأجلِّ المبانى وأدومها؛ ولله القائل .

أَنْظُرْ إلى الْهَرَمَيْنِ وَأَشَمَعْ مِنْهُمَا ﴿ مَا يَرْوِياَنِ عَنِ الزَّمَانِ الْغَابِرِ لَوْ يَنْطِقَانِ، لَخَـــتَّبَرَانَا بِالَّذِي ﴿ صَــنَعَ الزَمَانُ بَأَوَّلٍ وَبَآخِرِ وكيفاكان فمآلها إلى الخراب، شأن الدنيا ومبانيها .

وقد كان المأمون: أحد خلفاء بنى العبّاس حين دخل إلى مصر فى سنة ست عشرة ومائدين قصد هدمهما فلم يقدر، فأعمل الحيلة فى فتح طاقة فى أحدهما يتوصل منها إلى من لقان، يصعد فى أعلاه إلى قاعة بأعلى الهرم، بها ناو وس من حجر، وينزل فى أسفله إلى بئر تحت الأرض لم يعلم ما فيها ، ويقال : إنه وَجَدَ فى أعلاه مالا فاعتسره

فإذا هو قــدر المــال الذى صرفه من غير زيادة ولا نقص ؛ وقد أخذ الآن فى قطع حجارتهما الظاهرة لآتخاذ البلاط منها . فإن طال الزمان يوشك أن يخر باكفيرهما من المبــانى .

ولله المتنبي حيث يقول :

أَيْنَ الذي الْهَرَمَانِ مِن بُنْيَانِهِ؟ ﴿ مَا قَوْمُهُ؟ مَا يَوْمُهُ؟ مَا الْمَصْرَعُ؟ تَأْبَعُ! لَتَخَلَّفُ الآثَارُ عن أصحابها ﴿ دَهْرًا، ويُدْرِكُها الفَنَاء فَتَنْبَعَ!

قال إبراهيم بن وصيف شاه في كتاب و العجائب : وقد قيل إن هوجيب أحد ملوك مصر قبل الطوفان أيضا بني الهَرَمَ الكبير الذي بدَهْشُور ؛ والثاني بناه قِفْطريم، بن قِفط، بن قبطيم، بن مصر، بن بيصر، بن حام، بن نوح عليه السلام بعد الطُّوفان .

قال القُضاعى : أما الهَرَمُ الذى بدير أبى هِرْمِيس : وهو الهرمُ المدرّج يعنى الذى شماليَّ أهرام دهشور ، فإنه قبر قرياس ، وهو فارس أهل مصر ، كان يعدّ فيهم بألف فارس ، فلما مات حزع عليه ملكه و بنى له هذا الهرم فدفنه فيه .

قال : وقبر الملك نفسه الهَرَمُ الكبير من الأهرام التي غربيّ ديرأبي هِرْميس، وعلى بابه لوح من الحجر الكذّان طوله ذراع في ذراع مكتوب بالخط البرباويّ .

ومن عظيم بنيانهم أيضا ولطيف حِكَهم (البَرَابى) وهى بيوت عبادة كانت لهم، وَمَن عظيم بنيانهم أيضا ولطيف حِكَهم، وصوّروا فيها صُور الأمم التي حولهم، وصوّروا فيها صُور الأمم التي حولهم، فتى قصدتهم أمة من الأمم، أوقعوا بصُورهم المصوّرة من النّكال ما أرادوا، فيصيب تلك الأمة على البُعْد ما أوقعوه بتلك الصور، إلى غير ذلك من الحِكمَ التي أودعوها والطّلّشمَات التي وضعوها بجُدرانها .

ويقال: إن أقِل من بني البرابي بمصر دَلُوكة العجوز، التي ملكت مصر بعد فرعون لعنه الله!

قال فى ومسالك الأبصار": وقد أخبرنى الحكيم شمس الدين مجمد بن سعد الدمَشْقِ أنه رآها وتأمّلها، فوجدها مشتملة على جميع أشكال الفَلَك، وأن الذى ظهرله أنه لم يعملها حكيم واحد بل تولَّى عليها قوم بعد قوم حتَّى تكاملت فدور، وهو ثلاثون ألف سنة: لأن مثل هذه الأعمال لا تُعمل إلا بالأرصاد ولا يكل رصد المجموع في أقل من هذه المدّة.

قلت: ويجوز أن يكون الرَّصْدُ حصل على الوجه المذكور، وزُبِرَورُقِمَ فى الكُتُب فلما بنىٰ الثانى هـذه البرابى، نقل منها مازُبِرَفى الكتب من ذلك الزمن المتقدّم .

وآعلم أن أكثر البرابى بالوجه القبلى من الديار المصرية، و بالوجه البحرى القليلُ منها، وقد آستولى الخراب على جميعها، وذهبت معالمها ولم يبق إلا آثارها، والذى وقفتُ عليه فى التواريخ، ووقفتُ على آثار غالبه ورسومه سبعُ بَرَابٍ.

(منها) بِرْبا سَمَنُّودَ؛ كانت بظاهر سَمَنُّود من الأعمال الغريبة بالوجه البحري.

قال الكندى : رأيتها وقد خَرَّنَ فيها بعضُ عُمَّالها قَرَظا فرأيت الجمل إذا دنا من بابها بحمله وأراد أن يدخلها ، سقط كل دبيب فى القرظ فلا يدخل منها شيء إلى البربا .

قال القضاعي : ثم خربت عند الخمسين وثلثائة .

(ومنها) بربا تُمَى بالمُرْتاحية من الوجه البحرى على القُرْب من مدينة ثُمَى الخراب وعامة أهل تلك الناحيــة يقولون بربا عاد، وهي باقية بُجُدْرانها، وسقوفُها من أعظم

الحجارة العظيمة، إلى الآن باقية، وبأعلى بابها قطعة مبنية بالطوب الآُبُرُّ والِحصُّ، وداخلها أحواض عظيمة من الصوّان غريبة الشان .

(ومنها) بربا إخميم، وهي بربا بظاهر مدينة إخميم من الوجه القبلي ، كانت من أعظم البَرَابي وأحسنها صنعة وأكبرها حكمة ، ولم تزل عامرة إلى أوساط المائة الثامنة، فأَخَذ في هـدمها والعارة بأحجارها خطيب إخميم ، ولم يَبْق إلا آثارها ، وبعض جُدْرانها قائمة إلى الآن .

(ومنها) بربا دَنْدَرَةَ من الأعمال القُوصية .

قال القضاعة: وهى بربا عجيبة فيها مائة وثمانون كُوة تدخل الشمس فى كل يوم فى كؤة منها، ثم تكُرّ راجعة إلى الموضع الذى بدأت منه، وهى الآن خراب لم يبق إلا آثارها .

(ومنها) بربا الأَقْصُر: وكانت بربا عظيمة فهُدِمت أيضًا ، ولم يبق منها إلا آثارها.

ومن بقايا الآثار بهاصنم عظيم من حجر صوّان أملس، قائم على بابضريح الشيخ أبي الحجاج الأَقْصُرى على حاله إلى الآن، ومر عليه زمنُ الشيخ وهو على ذلك، ولعله إنما أراد ببقائه التنبية على ضعف عقول عَبَدَة الأصنام لكونهم يعبدون حجرا مثل هذا .

(ومنها) بربا أَرْمَنْت، وهي بربا صغيرة قد ذهبت معالمها، ولم يبق بها إلا عُمُد صوّان قائمة من غيرشيء مجمول عليها .

(ومنهـــا) بربا إسْـــنا، وهي متوسطة القدر بين الكبروالصــغر، وقد بتى منها قطعة جيدة جُعِلت شونة للغلال، وأهل إســنا يذكرون أن الفأر لايدخلها، وإن دخلها مات .

ومن الآثار العجيبة بمصر أيضا مسكتان بعين شمس على القرب من المَطَريَّة من ضواحى القاهرة من حجر صوّان أحمر محدّدتا الرأسين . ذكر القضاعيّ : أن الشمس تطلعُ على الحنوبية منهما فأقصريوم في السنة ، وعلى الشّمالية في أطول يوم في السنة ، وتردّد فيا بينهما في بقية السنة ، وذكر أنه كان عليهما صَوْمعتان من نُحاس ، إذا كان زمن زيادة النيل تقاطر الماء من أعلاهما إلى أسفلهما ، فينبتُ حولها العَوْسَجُ ، وما في معناه من الحشيش .

ومن العجائب حائط العجوز، وهو حائط من لَبِنٍ ، بنتها دَلُوكة ملكة مصر بعد فرعون، من العَرِيش إلىٰ أَسُوان، دائرة علىٰ أراضى مصر من شرقيّها وغربيّها فى لِحْف جبليها ؛ وجعلت بين كل ثلاثة أميال عَرْسا، وشقّت خليجا من النيل إلىٰ جانبها، وآثارها باقية إلىٰ الآن بالحانب الشرق والحانب الغربية .

المقصد الشاني عشر ( في ذكر قواعدهـا المســــتقة )

وهي ثلاث قواءد، قد تقاربت وآختلطت حتى صارت كالقاعدة الواحدة .

القاعدة الأولى (مدينـــة الفُسْــطَاط)

بفاء مضمومة وسين مهملة ساكنة وطاء مهملة مفتوحة بعدها ألف ثم طاء ثانية في الآخر، ويقال فيه فُسْتَاط بإبدال الطاء الأولى تاء وفُسَّاط، قال الجوهرى: وكسر الفاء لغة فيهن ، وهي المدينة المعروفة بين العامة بمصر وآسمها القديم بابأ ليُونَ. قال أبو السعادات بن الأثير في نهايته : بفتح الهمزة وسكون اللام وضم الياء المثناة تحت وسكون الواو ونون في الآخر.

<sup>(</sup>١) وفى ياقوت بابلُيوُن الباء الثانية مكسورة واللام ساكنة وقد ذكره أيضا فى أليون

قال القضاعي : وهو آسمها بلغة الرُّومِ والسُّودَانِ ؛ ولذلك يعرف القصر الذي بالشرق بباب أليُّونَ، وموقعها في الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة .

قال في ووكتاب الأطوال " ؛ وطولها ثلاث وخمسون درجة ، وعَرْضها ثلاثون درجة وعشر دقائق .

وقال فى و القانون " : طولها أربع وخمسون درجة وأربعون دقيقة ، وعَرْضها تسع وعشرون درجة وخمس وخمسون دقيقة .

وقال آبن سعيد : طولها ثلاث وخمسون درجة وخمسون دقيقة ، وعرضها تسع وعشر ون درجة وخمس وخمسون دقيقة .

وقال في وورسم المعمور": طولها أربع وخمسون درجة وأربعون دقيقة .

والذى عليه عمل أهل زماننا فى وضع الآلات وغيرها طول خمس وخمسين درجة، وعرض ثلاثين .

وآختلف في سبب تسميتها بالفُسْطَاط ، فقال آبن تُتَنْبَة : إن كل مديسة تسمّى فُسْطَاطًا، ولذلك سميت مصر الفُسْطَاطَ .

وقال الزَّمَ شَرِى : الفُسطَاطَ آسم لَصَرْب من الأبنية ، في القدر دون السَّرادِق والذي عليه الجمهور أنه يسمَّى بذلك لمكان فُسطَاط عمرو بن العاص رضى الله عنه يعنى خيمته ، وذلك أن عمرا لما فتح الحصن المعروف بقصر الشَّمَع في سنة إحدى وعشرين من الهجرة وآستولى عليه ضرب فُسطَاطَه على القرب منه فلما قصد التوجه إلى الإسكندرية لفتحها ، أمر بنزع فُسُطَاطِه للرحيل ، فإذا بَحَام قد أفرخ فيه فقال : لقد تحرّم منا بحرّم، وأمر بإقرار الفُسطاط مكانه ، وأوصى على المَرخ فيه فقال : لقد تحرّم منا به عد إلى فُسطاطه ونزل به ونزل الناس المَمَا داره الصغرى التي هي على القرب من الحامع العتيق مكان فُسطاطه ، وأخذالناس في الاختطاط حوله فتنافست القبائل في المواضع والاختطاط ، فوتى عمرو وأخذالناس في الاختطاط ، فوتى عنول به ونزل القاست القبائل في المواضع والاختطاط ، فوتى عمرو

على الحطط معاوية بن حُدَيْج التَّجييّ، وشريك بن سُمَّى الغُطَيفيّ، وعمرو بن قَحْزَم الخُوَلانِيّ، وحَيْو بن القبائل وأنزلوا الناس منازلهم، الحَوْلانِيّ، وحَيْو بل بن ناشرة المَعَافري، ففصلوا بين القبائل وأنزلوا الناس منازلهم، فأختطوا الحِطط وبَنَـوُا الدور والمساجد، وعُرفت كل خطة بالقبيلة أو الجماعة التي أختطها .

فأما الخِطَط والآدُرُ التي عرفت بالقبائل والجماعات .

(فمنها) خطَّةُ أهل الراية، وهم جماعة من قُرَيْش، والأنصار، ونُحَزَاعَة، وأسْلَم، وغَهَارٍ، ومُزَيْنَة، وأَشْجَع، وجُهَيْنَة، وتَقيف، ودَّوْسٍ، وعَبْسِ بن بغيض، وجُرَش من بنى كَانَة، ولَيْثِ بن بكر، لم يكن لكل منهم من العدد ما ينفرد به بدعوة من الديوان فِعل لهم عمرو بن العاص رايةً لم ينسبها إلى أحد، وقال يكون وقوفكم تحتها، فكانت لهم كالنسب الجامع، وكان ديوانهم عليها فعُرِفوا بأهل الراية، وآنفردوا بخِطَّة وحدهم، وخِطَّتهم من أعظم الحِطط وأوسعها .

(ومنها) خِطّة مَهْرَةَ ، وهم بنو مَهْرَةَ بن حَيْدانَ بن عمرو بن إلحْاَفِ بن قُضَاعَةَ آبنِمالك بن حِمْيَرَ، من قبائل اليَمَن .

(ومنها) خِطَّة ُتَجِيبَ،وهم بنو عَدِى وسعد ابنى الأَشْرَس بن شَبِيب بن السَّكَن بن الأشرس بن كِنْدَة؛ وتُجِيبُ آسم أمهما عرفت القبيلة بها .

(ومنها) خِطَطُ نَلْم، وهى ثلاث : الأولى بنولخم بن عَدِى بن مُرَّةَ بن أُدَد، ومَنْ خالطهم من جُذَام، والثانية، بنو عبد ربه بن عمرو بن الحرث بن وائل بن راشدة آبن نَلْم، والثالثة، بنو راشدة بن أَذَبَّ بن جَزِيلة بن نَلْم،

(ومنها) خِطَطُ اللَّهِيف، وهم جماعة من القبائل تسارعوا إلى مراكب الرَّوم حين الله عمرا قدومُهم الإِسكندرية عند فتحها، فقال لهم عمرو، وقد آستكثرهم: إنكم

<sup>(</sup>١) كذا في آبن دقماق أيضا ووقع في المقريزي '' بنورية '' وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) فى خطط المقريزيّ وأبن دقماق '' فقال لهم عمروبن جمالة '' .

لِكُمْ قَالَ الله : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَقِيفًا ﴾ فسُمُّوا اللَّفيفَ من يومئد .

(ومنها) خِطَط أهل الظاهر، وهم جماعة من القبائل قَفَلُوا من الإسكندرية بعد قفول عمرو بن العاص، فوجدوا الناس قد أخذوا منازلهم، فتحاكموا إلى معاوية بن حُدَيْج الذي جعله عمرو على الحِطَط، فقال لهم : إنى أرى لكم أن تظهروا على هذه القبائل فتتخذوا لكم منازل، فسميت منازلهم الظاهر.

(ومنها) خِوَ طُ غَافِق ، وهم بنو غافق بن الحارث بن عَكَّ بن عُدْثَانَ بن عبد الله ابن الأَرْدِ .

(ومنها) خِطَط الصَّدِفِ: بفتح الصاد وكسر الدال المهملتين. وهم بنو مالك بن سَهْلِ بن عمرو بن قيس بن حِمْيَر من قبائل اليَمَن، وقيل بنو مالك بن مُرَقَّع بن كِنْدة، سمى الصَّدِف لأنه صَدف بوجهه عن قومه حين أتاهم سَيْلُ العَرِمِ.

(ومنها) خِطَط خَوْلَانَ، وهم بنو خَوْلان بن عمرو بن مالك بن زيد بن عَريب.

(ومنها) خِطَطُ الفارسيين، وهم بقايا جند باذانَ، عامل كسرى ملك الفُرْس على اليمَنَ.

(ومنها) خِطَطَ مَدْجِ، وهم بنو مالك بن مُرَّة بن أُدَدَ بن زيد بن كَهْلَان بن عبدالله.

(ومنها) خِطَّة يَحْصُبَ ، وهم بنو يَحْصب بن مالك بن أسلم بن زيد بن غَوْث ابن حُميرً .

ومنها) خِطَّة رُعَيْنٍ، وهم بنو رُعَين بن زيد بن سهل بن يَعْفُرَ بن مُرَّة بن أُدَد .

(ومنها) خِطَّة بنى الكُلَاعِ، وهو الكُلَاعُ بن شُرَحْبيلَ بن سَعْد بن حِمْيَرَ.

(ومنها) خِطَّة المَعَافِر، وهم بنو المَعَافر بن يَعْفُرَ بن مُرَّة بن أُدَدَ .

(ومنها) خِطَط سَمَامٍ، وهم بنو مالك بن زيد بن وليعة بن معبد بن سَبَا .

(ومنها) خِطَّة بنى وائل، وهو وائل بن زيد مناة بن أَفْطَى بن إياس بن حَرَام بن جُذَام بن عَدَى ً • (ومنها) خِطَّة القَبَضْ، وهم بنو القبض بن مَرْ ثَدٍ.

(ومنها) خِطَط الجَمْراوات، وهي ثلاث؛ سميت بذلك لنزول الروم بها، وهم خُمْر الألوان :

الأولى \_ الحمراء الدَّنْيَا ؛ وبها خطة بَلِيٍّ ، وهم بنو بلِيٍّ بن عمرو بن إلْحَاف بن قُضَاعَة إلا من كان منهم فى أهـل الراية ؛ وخطَّة ثراد من الأزد، وخطة فَهْمٍ ، وهم بنو فَهْمٍ بن عمرو بن قيس بن عَيْلاَنَ ، وخطة بنى بحر بن سَوَادة من الأَزْدِ .

الشانية \_ الحمراء الوُسْطَىٰ ، وبها خطة بنى نبه ، وهم قوم من الروم حضروا الفتح؛ وخِطَّة هُذَيْل ، وهم بنو هذيل بن مُدْرِكَة بن إلْيَاسَ بن مُضَر؛ وخِطَّة بنى سَلَامَانَ من الأَزْد .

الثالثة \_ الحمراء القُصْوى، وهى خطة بنى الأزرق من الرُّوم، وحضر الفتح منهم أربعائة رجل؛ وخطَّة بنى يَشْكُرَ بن جَزِيلَةَ من لَخُم، وإليهم ينسب جبل يَشْكُرَ الذى بُنِي عليه جامع أحمد بن طولون الآتى ذكره مع جوامع الفُسْطَاطِ إن شاء الله تعالىٰ.

(ومنها) خِطَط حَضْرَمُوتَ، وهم بنوحَضْرَمُوتَ بن عمرو بن قَيْس بن معاوية بن حِمْيَر؛ إلىٰ غيرذلك من الخطط التي دَرَسَتْ قبل الاهتمام بالتأليف في الخطط.

\*\*

وَآعَلُمُ أَنْهُ كَانَ فَى خَلَالَ هَذَهُ الْحِطَطُ دُورَ جَمَاعَةً كَثَيْرَةً مَنَ الصَّحَابَةُ رَضُوانَ الله عليهم ممن حضر الفتح .

(منها) دار عمرو بن العاص، ودار الزُبَيْر بن العقام، ودار قَيْس بن سَعْد بن عُبَادة الأنصاري، ودار عبد الرحمن بن عُدَيْسِ البَلَوِي، الأنصاري، ودار عبد الرحمن بن عُدَيْسِ البَلَوِي، ودار وَهْب بن عُمَير بن وَهْب بن خَلَف الجُمَحِيّ، ودار نافع بن عبد القيس بن لَقِيط الفَهْريّ، ودار سَعْد بن أبى وَقَاصٍ، ودار عُقْبَة بن عامر الجُهَنَّ، ودار القاسم الفَهْريّ، ودار سَعْد بن أبى وَقَاصٍ، ودار عُقْبَة بن عامر الجُهَنَّ، ودار القاسم

وعمرو آبَى قيس بن عمرو، ودار عبد الله بن سمعد بن أبي سَرْج العامري، ودار مسعود بن الأسود بن عبد شمس بن حَرَامِ البَلَوَى ، ودار المستَوْرد بن شدّاد الفهْرَىّ، ودار حُمِّىّ بن حَرَامِ اللَّيثيّ، (وفي صحبته خلاف) ، ودار الحرث بن مالك الَّذِيِّ المعروف بْآبنالَبْرْصاء، ودار بِشْر بن أَرْطَاةَ العامري ، ودار أبي ثعلبة الْخُشَنيَّ ، ودار إِيَاسَ بن البُكَيرِ اللَّذِيُّ ، ودار مَعْمَر بن عبد الله بن نَصْلة القُرَشيُّ العَدَوى ، ودار أبى الدَّرْدَاء الأنصاري"، ودار يعقوب القِبْطِيّ رسول المُقَوْقس إلى رسول الله صِــــــــ ألله عليه وسلم مع ماريةً: أمِّ ولده إبراهيم وأختها شِــــيرين، ودار مُهَاجِرٍ مولىٰ أم سَلَمَةَ زوج النبيّ صلَّى الله عليه وسلم، ودار عُلْبَةَ بن زيد الأنصاريّ ، ودار محمد آبن مَسْلَمَةَ الأنصاري"، ودار أبي الأسود مَسْروح بن سدر الحصني، ودار عبدالله آبِن مُحَمَّر بن الْحَطَّاب، ودار خارجةَ بن حُذَافة بن غانم العَــدَوى ، ودار عُقْبَــةَ بن الحَرِث ، ودار عبـــد الله بن حُذَافة السهميّ ، ودار محمية بن جَرْء الزَّ بيديّ ، ودار الْمُطَّلَب بن أبي وَدَاعة السَّمْميّ ، ودار هُبَيْب بن مَعْقل الغفاريّ ، وبه يعرف وادى هُبَيْبِ بالقرب من الإسكندرية ، ودار عبــد الله بن السائب المخزوميّ ، ودارجُبْر القَبْطَى وسول المُقَوِّقِس إلىٰ رسـول الله صلَّى الله عليه وسـلم ، ودار يزيد بَن زياد الأسْلميّ، ودار عبد الله بن ريَّان الأسلميّ، (وفي صحبته خلاف)، ودار أبي عميرة رشيد بن مالك الْمُزَنَى ، ودار سباَع بن عُرْفُطَةَ الغفَارى ، ودار نضلة بن الحرث الغفّاري" ، ودار الحرث بن أسد الخزاعيّ (وفي صحبته خلاف) ، ودار عبد الله بن هشام بن زُهَرَة من ولد تميم بن مُرَّة ، ودار خارجة بن حُذَافَة بن غانم العدوى ، وهو أوِّل من آبتني غُرْفة بالْفُسْطَاط، فكوتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أمرها فكتب إلى عمرو بن العاص: أن آدخُل غرفة خارجة وآنْصب فيها سريرا، وأقم عليه رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير ، فإن ٱطَّلع من كُوَاها فاهــدِمْها . ففعل عمرو فلم

<sup>(</sup>١) تقدم قريبا فهو مكرر ٠

يبلغ الكُويْ فاقترها، ودار محمد بن حاطب الجُمَحى، ودار رِفَاعة الدَّوْسِيّ، ودار فَضَالة (۱) ۱) ن عبيد الأنصاريّ، ودار المطلب بن أبى وَدَاعة السهميّ . إلى غير ذلك من الدور التي أغفلت ذكرَها أصحابُ الحطط .

قلت : وكان أمراء مصر القائمون مقام ملوكها الآن ينزلون بالفُسْطَاط، ولم يكن لهم في آبتداء الأمر مَقَرَّة معيَّنة، ولا دارُّ للإمارة محصوصة . فنزل عمرو بن العاص أوَّلُ أمرائها بداره على القرب من الجامع ، ولم يزل كلُّ أمير بعده ينزل بالدار التي يكون بها سكنه إلى آخر الدولة الأُمَويَّة، وكان عبــد العزيز بن مَرْوانَ ، وهو أمير مصر في خلافة أخيه عبد الملك بن مَرُوانَ قد بني دارا عظيمة بالفُسْطَاط سنة سبع وسمين من الهجرة وسماها دار الذهب، وجعل لهنا قُبَّة مُذْهَبة إذا طلعت علمها الشمس لايستطيع الناظر التأملَ فيها خوفًا على بصره، وكانت تعرف بالمدينة لسَعَتم إ وعظَمها، وكان عبد العزيزينزلها ، ثم نزلها بنوه بعده . فلما هرب مَرْوان بن مجمد آخُر خلفاء بني أُمَيَّةً إلى مصر، نزل هذه الدار فلما رهِقَه القوم، أمرِ بإحراقها، فلامه في ذلك بعض بني عبد العزيز بن مَرْوَانَ فقال : إِن أَبْقَ ، أَبْهَا لَبنَةً من ذهب وَلَيْنَةً مَن فِضَّة ، و إلا فما تصاب به فى نفسك أعظم ، ولا يتمتع بها عدوك من بعدك . فلما غلب بنو العبّاس على بني أُميَّةً وهرب مرّوانُ بن محمد آخر خلناء بني أُمَيَّةً إلىٰ الديار المصرية،وتبعه على بن صالح بن على الهــاشمى إلىٰ أن أدركه بمصر وقتله وآستقر أميرا على مصر في خلافة السَّفَّاحِ أوَّلِ خلفاء بني العبَّاس، آبتنيٰ دارا للا مارة ونزلهاً ،وصارت منزلةً للاً مراء بعــده إلى أن وَلِي أحمد بن طولون الديار المصرية فنزل بها في أوَّل أمره، ثم آختطَّ بعد ذلك قَصْره المعروف بالمَيْدَان فما بين قلعة الجبل الآن والمَشْهد النَّفيسيّ وما يلي ذلك في سينة ست وخمسين ومائتين ،

<sup>(</sup>١) سبق ذكر ها فإعادتها سهو .

وكان له عدّة أبواب: بعضها عند المشهد النفيسي"، وبعضها عند جامعه الآت ذكره، وآختطُ الناس حوله، وآقتطع كل أحد قطيعة آبتنيٰ بها، فكان يقال: قطيعة هارون بن نُمَارويه ، وقطيعة السُّودَان، وقطيعة الفَّرَّاشـين، فعرف ذلك المكان بالقطائع، وتزايدت العارة حتى آتَصلت بالفُسطَاط، وصار الكل بلدا واحدا، ونزل أحمد بن طولون بقصره المذكور، وكذلك بَنُوه بعــده، وأهملت دار الإمارة التي آبتناها على بن صالح بالنُّهُ شَطَّاطَ. وآســـتقرّ الأمر على ذلك بعده أيام آبنه نُحَارَوَيْهِ وولديه جيش وهار ون ؛ و زادت العارة بالقطائع في أيامهما ، وكثرت الناس فيها حتَّى قتل هارون بن نُحارَوَ يْهِ بعد قتل أبيه وأخيه ، وسار مجمد بن سلمان الكاتب بالعساكر من العراق مر. \_ قبَل الْمُسْتَكُفي بالله، ووصل إلى مصر في ســنة آثنتين وتسعين ومائتين، وقد ولَّى الطُّولُونيَّةُ عليهم رَبِيعةَ بن أحمد بن طولون، فتسلم البلَّد منه وخَّرب القطائع وهَدَم القصر وقلع أساسه، وخرب موضعه حتَّى لم يبقَ له أثر . وكان بَدْرٌ الحفيفي غلام أحمد بن طولون قد بني دارا عظيمة بالفُسْطَاطِ عند المُصَـــ في القديمة، وقيل أشتراها له أحمد بن طُولُونَ، ثم سَخط عليـــ ه أحمد فنكبه، وسكنها بعده طاهر بن نُحَارَوَ يْهِ ، ثم سكنها بعده الحمامي غلام أحمد بن طولون . فلما هدم محمد بن سلمان الكاتب قصر بني طواون بالقطائع ، سكن هـذه الدارَ، ثم سكنها عيسي النَّوْشِرِيّ أميرُ مصر بعده، وآستقرت منزلةً للا مراء إلى أن وَلَى الإَخْشيدُ مصر فزاد فيها وعَظَّمها، وعمل لها مَيْدَانًا وجعل له بابا من حديد، وذلك في سنة إحدى وثلاثين وثلثائة ، ولم تزل منزلةً للا مراء إلى أن غلبت الحلفاء الفاطميون الإخشـيديةَ على مصروبني القائد جوهرٌ القاهرةَ والقصرَ، فنقل باب هذه الدار إلىٰ القاهرة، وصار القصر منزلة لهم علىٰ ماسيأتى ذكره فى الكلام علىٰ خطَط القاهرة . إن شاء الله تعالى .

وصار الفُسطَاطُ في كل وقت تتزايد عمارته حتى صار في غاية العهارة ونهاية الحسن، به الآدُرُ الآنيقة، والمساجد القائمة، والحمامات الباهية، والقياسرُ الزاهية، والمستنزهات الرائقة، ورحل الناس إليه من سائر الأقطار، وقصدوه من جميع الجهات؛ وغصّ بسُكَّانه، وضاق فَضَاؤه الرحيب عن قُطَّانه، حتى حكى صاحب وي إيقاظ المُتَغَفِّل عن بعض سُكَّان الفُسطَاط أنه دخل حمَّاما من بناء الرُّوم في أيام نَمَارَوَيْهِ بن طواون في سنة سبع عشرة وثلثائة فلم يجد فيها صانعا يخدُمه، وكان نعما سبعون صانعا قلَّ منهم من معه ثلاثة نَفر يغسلهم، وأنه دخل بعدها حمَّاما فلم يجد من يخدمه إلا في الحمّام الرابعة، وكان الذي خدمه معه ثان .

وحكىٰ فى موضع آخرعمن يثق به عن أبيه أنه شاهد من مسجد الوكرة بالفُسطَاط إلى جامع آبن طولون قصبة سوق متصلة، فعدّ ما بها من مقاعد الجرَّص المصلوق فكانت ثلثائة وتسعين مقعدا غير الحوانيت وما بها .

وحكى أيضا عمن أخبره أنه عدّ الأسْطَال النَّحَاس المؤبدة في البَكر لاَستقاء الماء في الطاقات المُطِلَّة على النيل، فكانت سنة عشر ألف سطل. قال: و بلغ أجرة مقعد يكرى عند البيارستان الطولوني بالفُسْطَاطِ في كل يوم آثني عشر درهما.

وذكر آبن حَوْقَلِ أنه كان بالقُسْطَاطِ فى زمانه دار تعرف بدار آبن عبـــد العزيز بالموقف يُصَبِّ لمن فيها مر السكان فى كل يوم أربعائة راوية ماء، وفيها خسة مساجد، وحَمَّامَان، وَفُرْنان .

قلت: ولم يزل الفُسْطَاط زاهى البنيان، باهى السُّكَّان، إلى أن كانت دَوْلَةُ الفاطميين بالديار المصرية، وعمرت القاهرة على ماسيأتى ذكره، فتقهقر حاله وتناقص، وأخذ الناس في الانتقال عنه إلى القاهرة وما حولها، فخلا من أكثر سُكَّانه، ونتابع الخراب

<sup>(</sup>۱) الذى فى الخطط للقريزىجين روى هذه الحكاية عن ''إيقاظ المتغفل'' أيضا ، ''مسجد عبدالله'' فلعله يسمى بذلك أيضا .

فى بنيانه، إلى أن غلب الفرنج على أطراف الديار المصرية فى أيام العاضد: آخر خلفاء الفاطميين، ووزيرهُ يومئذ شاور السعدى فخاف على الفُسْطَاطِ أن يملكه الفرنج ويتحصنوا به، فأضرم فى مساكنه النار فأحرقها فتزايد الخراب فيه وكثر الخلق،

ولم يزل الأمر على ذلك فى تقهقر أمره إلى أن كانت دولة الظاهر بيبرس: أحد ملوك الترك بالديار المصرية، فصرف الناس همتهم إلى هدم ماخلا من أخطاطه والبناء بنقضه بساحل النيل بالفُسطاط والقاهرة، وتزايد الهدم فيه وآستمر إلى الآن، حتى لم يبق من عمارته إلا مابساحل النيل، وما جاوره إلى مايل الجامع العتيق وما داى ذلك، ودثرت أكثر الحطط القديمة وعفا رسمها، وأضمحل ما بق منها وتغيرت معالمه.

وإذا نظرت إلى خطط الكندى والقضاعي والشريف النَّسَابة، عرفت ماكان الفُسْطَاط عليه من العارة وما صار إليه الآن ،و إنما أجرينا ذكر بعض الحطط المتقدّمة ، حفظا لأسمائها وتنبيها على ماكانت عليه ، إلا أن في ساحله المُطِلِّ على النيل الآن وما جاور ذلك المبانى الحسنة ، والدور العظيمة ، والقصور العالية ، التي تبهج الناظر، وتسرّ الحاطر .

وكان أكثر بنيانه بالآبُحِّ المحكوك والجبس والجير من أوثق بناء وأمكنه، وآثاره الباقية تشهد له بذلك، وقد صار ما خرب منه ودَثَر كيانا كالجبال العظيمة، وهجر غالبها وترك، وسكن في بعضها رَعَاعُ الناس ممن لايعبَأُ به في جوانب منها لا تعدّ في العامر.

ومن كيانه المشهورة التي ذكرها القضاعيّ كوم الحارح، وكوم دينار، وكوم السمكة وكوم الزينة، وكوم الترمس؛ وزاد صاحب "إيقاظ المتغفل" كوم بني وائل، وكوم آبن غراب، وكوم الشقاف، وكوم المشانيق .

ويقابل الفُسْطاط من الجهة البحرية جزيرةُ الصِّناعة المعروفة الآن بالرَّوْضَة ، كانت صناعة العائر أوّلا بها فنسبت إليها .

قال الكندى : وكان بناؤها فى سنة أربع وخمسين ثم غلب عليها آسم الروضة لحسنها ونَضَارتها وإطافة الماء بها، ومابها من البساتين والقُصُور؛ وهى جزيرة قديمة كانت موجودة فى زمن الروم ، وكان بها حصن عليه سور وأبراج؛ وبين الفُسْطَاط وبينها جسر ممتد من المراكب على وجه النيل كما فى جسر بغداد على الدجلة ولم يزل قائما إلى أن قدم المأمون مصر فأحدث عليه جسرا من خشب تمرّ عليه المارة وترجع ، وبعد خروج المأمون من مصر هبّت ربح عاصفة فى الليل فقطعت الجسر القديم ، وصدمت بسفنه الجسر المحدث فذهبا جميعا ، ثم أعيد الجسر المحدث وبطل القديم ،

وقدذكر القضاعيّ: أنه كان موجودا إلى زمنه ، وكان فى الدولة الفاطمية ، ثم جدّد الحصن المذكور أحمد بن طُولون أمير مصر فى خلافة المعتمد فى سنة ثلاث ومائتين ؛ ثم آستهدم بعد ذلك بتأثير النيل فى أبراجه ومرور الزمان عليه ؛ ثم بنى الصالح نجم الدين أيوب قلعسة مكانه فى سنة ثمان وثلاثين وستائة ، وبقيت حتى هدمها المعز أيبك التركانى أول ملوك الترك ، وعمر من يَقْضها مدرسته المُعزِّية برحبة المتروب، واتخذ الناس مكانها أملاكا ، وهى على ذلك إلى زماننا ، ولم يبق بها إلا بعض أبراج تخذها الناس أملاكا وعمروا عليها بيوتا ، فلمنا ملك الظاهر بيبرس ، هم بإعادتها فلم يتفق له ذلك و بقيت على حالها ،

قلت : وكانت أُرْفة النيـل التي بين جزيرة الصـناعة وبين الفُسْطَاط هي أقوى الفرقتين والتي بين الحزيرة والحيزة هي الضعيفة ،ثم أنعكس الأمر إلى أنصار مابين الحزيرة والفسـطاط يجف ولا يعلوه المـاء إلا في زيادة النيـل، ويبـدو بين آخر

<sup>(</sup>١) فى الأصل أزفة وهو تصحيف والأرفة بالراء المهملة الحد والمُسنَّاةُ والمراد بها هنا الفرقة .

الفُسطاط وهـذه الحزيرة على فُوَّهة خليج القاهرة حيث السدّ الذي يفتح عنـد وفاء النيل مكانُ كالحزيرة، يعرف بُمنْشَأة المَهْراني كان كوما يحرق فيه الآجُرُّ يعرف بالكوم الأحر، عدّه القضاعيّ في جملة كيان الفُسْطَاط .

قال صاحب وو إيقاظ المتغفل ": وأوّل من آبتداً فيه العارة بلبان المهراني" في الدولة الظاهرية بيبرس فنسبت المنشأة إليه .

ويلي الْفُسْطَاطَ من غربيَّهُ بركةٌ تعرف ببركة الحَبَش، وهي أرض مزدرعة .

قال القضاعيّ : كانت تعرف ببركة المَعَافِرِ وحِمْيَرَ، وكان في شرقيّمًا جَنَّات تعرف بالحبش فنسبت إليها .

وذكر آبن يونس في تاريخه أن تلك الجنات تعرف بقَتَادَة بن قيس بن حبشي الصدفي ، وهو ممن شهد فتح مصر .

قلت: وهى الآن موقوفة على الأشراف من ولد على بن أبى طالب كرم الله وجهه من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفها عليهم الصالح طلائع بن رزيك و زير الفائز والعاضد من الحلفاء الفاطميين؛ ويليه من قبلية حيث القرافة المكان المعروف بالحندق، كان قد المحتفره عبد الرحن بن عُييْنَةَ خندقا في سنة خمس وستين من المحرة عند مسير مروان بن الحكم إلى مصر، فعرف بذلك .

\*\*

( الجامع العتيق المعروف بجامع عمرو )

وذلك أن عمرا لما بني داره الصغرى مكان فُسْطَاطِه على ما تقدّم ذكره ، آختط الحامع المذكور في خطَّة أهل الراية المتقدّمة الذكر .

قال القضاعي : وكان جنانا فيما ذكر الليث بن سـعد . قال : وكان الذي حاز مُوضَعَه قَيْسَـبَةَ بن كُاثُومِ التُّجييُّ أحد بني سُوم، فنزله في حصار الحصن المعروف بقصر الشَّمَع، فلما رجع عمرو من الإسكندرية، سأل قَيْسَبَةَ فيه ليجعله مسجدا فسلمه إليه، وقال : تصدَّقتُ به على المسلمين، وآختط له خطَّة مع قومه في بني سوم فى تُجيب؛ فُهني في سنة إحدى وعشرين، وكان طوله خمسين ذراعا في عرض ثلاثين ذراعا؛ ويقال: إنه وَقَفَ علىٰ قبلته ثمانون رجلا من الصحابة رضوان الله عليهم : منهم الزُّبَيْر بن العَوَّام ، والْمَقْدادُ بن الأَسْوَد ، وعُبَادَةُ بن الصَّامِت ، وأبو الدُّرْدَاءِ ، وأبو ذَرِّ الغفَارِيّ ، وأبو بَصْرَةَ الغِفَارِيّ وغيرهم ؛ ولم يكن له يومئذ محراب مُجَوِّفٌ بل عمد قائمة بصــدر الجذار ، وكان ِ له بابان يقابلان دار عمرو آبن العاص، و بابان في بَحْريّه، وبابان في غَرْبيّه، وطوله من قبْليَّه إلى بحريّه مثل طول دار عمرو، و بينه و بين دار عمرو سبعة أذرع . ولما فرغ من بنائه، ٱتخذ عمرو بن العــاص له منْبَرًا يخطب عليه، فكتب إليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعزم عليه في كسره، ويقول : أما يَكْفيك أن تقوم قائمًا والمسلمون جلوس تحت عقبيك ؟ فكسره . ويقال إنه أعاده إليه بعد وفاة أمير المؤمنيز\_\_ عمر رضي الله عنه .

وقيل إن زكريا بن مرقيا ملك النُّوبة أهدى لعبد الله بن أبى سَرْج العامرى في إمارته على مصر منبرا فجعله في الجامع؛ ثم زاد فيه مسلمة بن مُخَلَّد الأنصارى في سنة ثلاث وخمسين من الهجرة، وهو يومئذ أمير مصر من قبل معاوية بن أبى سُفْيان زيادة من بَحْرِيَّه ، وزَخْرَفه؛ وهو أوّل من صلَّى على الموتى داخل الجامع، وتوالت فيه الزيادات والتجديدات إلى زماننا ، وأوّل من رتب فيه قراءة المصحف

<sup>(</sup>١) فى أبن دقماق المخطوط "أبن مرقني".

عبدُ العزيز بن مَرْوَانَ في إمارته في سنة ست وسبعين، ورفع عبد الله بن عبد المَاك سقفه في سنة تسع وثمــانين بعد أن كان مطاطأ؛ ثم جعل فيـــه المحرابَ المجوّفَ قَرْةُ آبن شَرِيك العبسيّ آتباعا لعمر بن عبد العزيز في محراب مسجد رسول الله صلَّى الله عليه وسلم في المدينة، وأحدث فيه المقصورة تبعا لمعاوية حيث فعل ذلك بالشأم . وفي سينة آثنتين وثلاثين ومائة أمرموسلي بن نصر اللخميّ وهو أمير مصر باتخاذ المنابر في جميع جوامع قُري مصر . وأوّل من نصب اللوحَ الأخصَر فيــه عبدُ الله آبن طاهر، وهو أمير مصر في سـنة آثنتي عشرة ومائتين؛ ثم آحترق الرَّواق الذي فيه اللوح الأخضر في ولاية نُحَمَارَوَيْهِ بن أحمد بن طولون ، فعمره نُحَمَارَوَيْهِ في سنة خمس وسبعين ومائتين . ثم جدّد اللوحَ والظاهرُ بيبرس "في سنة ست وستين وستمائة ثم جدّد اللوحَ الأخضر بُرْهَانُ الدين المَحَلِّي التاجر في سلطنة ووالظاهر برقوق "في أواخرها وقد وصف صاحب ود إيقاظ المتغفل " الجامع على ماكان في زمانه في حدود ثلاث عشرة وسبعائة فقال : إن ذَرْعه ثمانية وعشرون ألفا بذراع العمل ، مقدّمه ثمانية آلاف ذراع وتسعائة ذراع وخمسون ذراعا ، ومؤَّحره ثمانية آلاف ذراع وتسعائة وخمسور فراعا، وصحنه خمسة آلاف ذراع، جانبه الشرق ألفا ذراع وخمسمائة ذراع وخمسون ذراعا، وجانبه الغربيّ كذلك؛وأبوابه ثلاثة عشر بابا لكل باب منها آسم يخصه، في جانبه القبلي باب واحد؛ وبه أربعة وعشرون رواقا، سبعة في مقدّمه، وسبعة في مؤتِّره، وحمسة في شرقيّه، وحمســـة في غربيّه، وفيه ثلثمائة عمود وثمـانية وســتون عمودا، بعضها منفرد و بعضها مضاف مع غيره؛ و بصدره ثلاثة محاريب: المحراب الكبير المجاور للمُنبَر، والمحرآب الأوسط، ومحراب الخمس؛ وفيه خمس صوامع : إحداها فىركنه القبليّ ممــا يلي الغربي، وهي الغرفة؛ والثانية في ركنه القبلي مما يلي الشرقيُّ، وهي المنارة الكبريٰ؛ والثالثة في ركنه البحريُّ

مما يلى الشرقى ، وتعرف بالجديدة ، والرابعة فيما بين هذه المنارة والمنسارة الآتى ذكرها ، وتعرف بالسعيدة ، والخامسة فى الركن البحرى مما يلى الغربي مقابل باب السطح ، وتعرف بالمستجدة .

وهو على هذه الصفة إلى الآن لكنه قد آستهدم رواق اللوح الأخضر والرواقات التى داخله ، فأمر السلطان الملك الظاهر ببنيانها ، فعلقت بُحدُرُه على الخشب ، فأخترمته المنية قبل الشروع فى البناء، وأخذ القاضى برهان الدين المحكم تاجر الخاص فى عمارة ذلك ، فهدم رواق اللوح الأخضر وما داخله ، وجدد اللوح الذى كان قد نصبه الظاهر بيبرس ، وعمر الرواقات المستهدمة أنفس عمارة وأحسنها .

قلت: ومما يجب التنبيه عليه أنه قد تقدّم أنه وقف على إقامة محراب هـذا الحامع ثمانون رجلا من الصحابة ، وحينئه في فياحق بمحاريب البصرة والكوفة على الوجه الصائر إليه بعض أصحابنا الشافعية في أنه لا يحتهد في التيام والتياسر في محاريبهما كما نبه عليه الشيخ تيق الدين السبكي في شرح منهاج النووي في الفقه، لكن قد ذكر القضاعي في خططه عن الليث بن سعد وآبن لهيعة أنهما كانا يتيامنان في صلاتهما فيه ، وأن محرابه كان مشرقا جدّا ، وأن قُرَّة بن شريك حين هدمه وبناه، تيامن به قليلا ،

وقد حكى الشيخ تق الدين السبكي في شرح المنهاج أيضا عن بعض علماء الميقات: أنه أخبره أن فيه الآن آنحرافا قليه لله والله من تغيير البناء ، وقد سألت بعض علماء هذا الشأن عن ذلك ، فأخبرني عن الشيخ تق الدين أبي الطاهر رأس علماء الميقات في زماننا أنه كان يقول: من الدلالة على صحة عملنا في استخراج القبلة موافقته لمحراب الجامع العتيق .

# الثانی ( الحامع الطُّولونی )

بناه أحمد بن طولون في سنة تسع وخمسين ومائتين على الجبل المعروف بجبل يَشْكُر. قال القضاعي : وينسب إلى يَشْكُر بن جزيلة من لخم، كان خِطَّة لهم . قال آبن عبد الظاهر : وهو جبل مبارك معروف بإجابة الدعاء فيه .

قال : ويقال : إن الله تعالى كلم موسى عليه السلام عليه . ويقال : إن آبن طولون أنفق على هـذا الحامع مائة ألف دينار وعشرين ألفا مر. كنز وجده . ويقال : إنه لما فرغ من بنائه أمر بتسمع ما يقوله الناس فيه ممود ، وآخريقول : فسمع رجل يقول : محرابه صغير ، وآخريقول : ليس فيه محمود ، وآخريقول : ليس فيه ميضأة ، فقال : أما المحراب ، فإنى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد خطه لى ، فأصبحت فرأيت النمل قد أطافت بالمكان الذى خطه لى ، وأما العُمد ، فإنى بنيته من مال حلال ، وهو الكنز الذى وجدته فى كنت لأشو به بغيره ، والعمد لا تكون إلا من مسجد أو كنيسة فنزهته عن ذلك . وأما الميضأة ، فأردت تطهيره من النجاسات ، وها أنا أبنيها خلفه ، ثم أمر ببنائها على القرب ،

و يحكىٰ أنه كان لا يعبث بشيء قط، وأنه أخذ يوما دَرْج ورق أبيض وأخرجه ومده كالحَلزُونِ، ثم آستيقظ لنفسه وظن أنه فُطنَ له، فأمر بعارة المنارة على تلك الهيئة؛ وعلىٰ نظيرالعشارى الذي على رأسها تحمل العشارى الذي على رأس قبة الإمام الشافعيّ رضى الله عنه ، ولما فرغ من بناء الجامع رأى في منامه كأنّ نارا نزلت من الساء فأحرقت الجامع دون ما حوله فعبر رؤياه على عابر فقال له : بُشْرَاكَ قبوله، فإن الأمم الحالية كانوا إذا قربوا قربانا فتُقبِّلَ، نزلت نار من الساء فأكلته، كما في قصة هَايِيلَ وقاييلَ ، ورأى مرةً أخرى كأنّ الحق سبحانه وتعالى تجتى على ماحول الجامع هَايِيلَ وقاييلَ ، ورأى مرةً أخرى كأنّ الحق سبحانه وتعالى تجتى على ماحول الجامع

<sup>(</sup>١) لعله فقَصَّ كما في المقرىزي .

فَعَبَرَهُ لَهُ عَابِرَ بَأَنهُ يَحْرِبُ مَاحُولُ الْجَامِعُ وَيَبِقَىٰ هُو، بَدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَــلَهُ دَكًا ﴾ وكان الأمركذلك، فهدمت منازل بنى طولون في نُكْبَيِّهُم ولم يَبق منها إلا الجامع .

#### الثالث

#### (جامع راشدة)

بناه الحاكم بأمر الله الفاطميّ جنوبيّ الفُسْطَاط، على القرب من الرصد، وأدخله في وقفه مع الجامع الأزهر وجامع المَقْس.

قال في وإيقاظ المتغفل ": ليس هو بجامع راشدة حقيقة ، وإنما جامع راشدة كان بالقرب منه ، وهو جامع قديم بنته قبيلة يقال لها راشدة عند الفتح الإسلامي، فلما بني الحاكم هذا سمى باسمه ، قال : وقد أدركت بعضه ومحرابه ، وكان فيه شجر كثير من شجر المُقْل .

### الرابع (جامع الرصـــد)

بناه الأمير عن الدين أيْبَك الأفرم أمير جاندار الصالحيّ النجميّ في شهور سنة ثلاث وستين وستمائة، عَمر منظرته المعروفة به هناك، وعَمر رباطا بجانبه قرّر فيه عددا تنعقد به الجمعة مقيمين فيه ليلا ونهارا .

# الحامس . (جامع الشَّعيبية بظاهر مصر أيضا )

بناه الأمير عز الدين الأفرم المذكور في سينة ثلاث وتسعين وستمائة ، وسكنه الشيخ شمس الدين بن اللبان الفقيه الشافعيّ الصوفيّ فعرف به الآن .

## السادس (الجامع الجــــديد)

بناه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون بالقرب من مَوْرَدة الخلفاء، وبدأ بعارته في التاسع من المحرّم في سنة إحدى عشرة وسبعائة، وآ نتهت عمارته في ثامن صفرسنة آثنتي عشرة وسبعائة، وخطب به قاضي القضاة بدرالدين بنجماعة الشافعي، وصلى فيه الجمعة في التاسع من الشهر المذكور، ورتب فيه صوفية يحضُرُونه بعد العصر كما في الخوانق، وهو من أحسن الجوامع وأنزهها بقعة خصوصا في أيام زيادة النيل.



وأماً مساجد الخمس، فكانت على العدد الذي لا يحصى لكثرتها، وخِطَط القضاعيِّ شاهدة بذلك :

وقد رأيت فى بعض التواريخ أن الفَناء وقع فى أيام كافور الاخشيدى حتى لم يجدوا من يقبل الزكاة ، فأتوا بها إلى كافور فلم يقبلها ، وقال : آبنوا بها المساجد وآتخذوا لها الأوقاف، فكان ذلك سبب زيادة الكثرة فيها، ولكنها الآن قد خربت بخراب الفُسْطَاط ودَثَرت ولم يبق إلاآثار القليل منها .



وأما المدارس، فكان المتقدّمون يجلسون للعلم بالجامع العتيق؛ وأقل من أحدث المدارس بالفُسْطَاط بنوأيوب، فعَمَر السلطان صلاح الدين رحمه الله مدرستين .

إحداهم \_ مدرسة المالكية ، المعروفة بالقَمْحية فى المحرّم سنة ست وستين وخمسهائة ، وسميت بالقمحية لأن معلومها يصرف للدرّسين والطلبة قمحا .

قال العاد الكاتب: وكانت قبل ذلك سوقا يباع فيه الغزل.

والثانية \_ المدرسة المعروفة بابن زين التجار، وكانت سجنا يُسْجَن فيه فبناها السلطان صلاح الدين مدرسة ووقفها على الشافعية، ووقف عليها الصاغة المجاورة لها

ثم عَمَر الملك المظفر تق الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب بالمكان المعروف بمنازل العز بالقرب من باب القنطرة قبل الفُسْطَاط مدرسة ووقف عليها أوقافا من جملتها جزيرة الصِّناعة المعروفة بالرَّوْضَة .

ثم بني السلطان الملك المعزّ أيبك التُركَمَاني أوّل ملوك النرك مدرسته المعزية برحبة الحرُّوب في شهور سنة أربع وخمسين وستمائة .

وعَمَر الصاحب شرف الدين بن الفائزيّ مدرســته الفائزية قبل وزارته في شهور سنة سبع وثلاثين وستمائة .

وعمر الصاحب بهاء الدير بن حنا المدرسة الصاحبية بزقاق القناديل بعد ذلك .



وأما الخوانق والرَّبُطُ فلم تعهد بالفُسطاط، غير أن الصاحب بهاء الدين بن حنا عَمر رباط الآثار الشريفة النبوية بظاهر قبلي الفسطاط وآشترى الآثار الشريفة وهي مِيلُ من نُحَاس، ومِلْقَطُ من حديد، وقطعة من العَنزَة، وقطعة من القَصْعة بجلة مال وأثبتها بالآستفاضة وجعلها بهذا الرباط للزيارة.



وأما البيارستان فأوّل من أنشأه بالْفُسْطَاطِ أحمد بن طولون فى سنة تسع وخمسين ومائتين وأنفق عليه ستين ألف دينار .

قال القضاعيّ : ولم يكن قبله بيارستان بمصر، وشرط أن لا يعالج فيــه جُنْدِيُّ ولا مملوك .

# القاعدة الثانية (القاهرة)

( بألف ولام لازمين في أولها وقاف مفتوحة بعدها ألف ثم هاء مكسورة وراء مهملة مفتوحة ثم هاء في الآخر) و يقال فيها القاهرة المُعزِّبَة نسبة إلى المُعزِّ الفاطميّ الذي بنيت له ، ور بما قيل المعزية القاهرة، سميت بذلك تفاؤلا ، وهي المدينة العظميٰ التي ليس لها نظير في الآفاف ، ولا يسمع بمثلها في مصر من الأمصار .

بناها القائد جوهر المعزى لمولاه المعزّ لدين الله أبي تميم معدّ ، بن المنصور أبى الطاهر إسماعيل ، بن القائم أبى القاسم محمد ، بن المهدى بالله أبى محمد عبيد الله الفاطمي في سنة ثمان وخمسين وثلثمائة ، عند وصوله إلى الديار المصرية من المغرب، واستيلائه عليها ، وموقعها شمالي الفسطاط المتقدّم ذكره على القرب منه .

قال فى ود الروض المعطار": وبينهما ثلاثة أميال. وكأنه يريد ماكان عليه الحال في آبتداء عمارة القاهرة وهو ما بين سور الفُسْطَاطِ وسور القاهرة .

أما الآن فقد آنتشرت الأبنية وآتصلت العارة حتى كادت المدينتان نتصلان أو آتصلتا .

قال القاضى محيى الدين بن عبد الله الظاهر في خِطَط القاهرة : والذي آستقر عليه الحال أن حدّ القاهرة من السبع سقايات إلى مشهد السيدة رُقَيّة عرضا، وكان قبل ذلك من المحنونة .

قال آبن سعيد: وكان مكانها قبل العارة بستانا لبني طولون على القرب من منازلهم المعروفة بالقطائع . وكيفاكان، فطولها وعرضها في معنى طول الفُسُطَاطِ وعرضه أو أكثر عرضا بقليل، وكان آبتداء عمارتها أنَّ أمر إفريقيَّة وغيرها من بلاد المغرب كان قد أفضى إلى المُعزِّ المذكور، وقوى طمعه في مصر بعد موت كافور الإخشيدي

وهى يومئذ والشأم والحجاز بيــد أحمد بن على بن الاخشيد أستاذكافور وهو صبى · لم يبلغ الحلم، والمتكلم فىالمملكة أهل دولته، والحسين بن عبدالته، فى الشام كالنائب أو الشريك له يدعىٰ له بعده علىٰ المنابر .

وكانت مصر قد ضَعُف عسكرها لما دَهِمها من الغلاء والوباء ، فجهز المُعنَّ قائده جوهرا المتقدّم ذكره ، فبرز جوهر إلى مدينة رَقَادة من بلاد إفْرِيقيَّة في أكثر من مائة ألف وما يزيد على ألف صندوق من المال ، وخرج المُعنَّ لتشييعه ، فقال للشايخ الذين معه : "والله لو خرج جوهر هذا وحده ، لفتح مصر ، وليدخُلنها بالأردية من غير حرب ، ولينزل في حرابات آبن طُولون ، ويني مدينة تستى القاهرة تقهر الدنيا " وكان للعز غلام بَرُقة اسمه أفلح ، فكتب إليه المُعزِّ أن يترجل لجوهر إذا عَبر عليه و يقبل يديه ، فبذل مائة ألف دينار على أن يُعفى من ذلك ، فأبى المُعنَّ الله غير عليه و يقبل يديه ، فبذل مائة ألف دينار على أن يُعفى من ذلك ، فأبى المُعنَّ الله ذلك ، فترجّل من مكانه وقبّل يديه ، وسار جوهر حتى دخل مصر وتسلمها إلا ذلك ، فترجّل من مكانه وقبّل يديه ، وسار جوهر عتى دخل مصر وتسلمها لسبع عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة ثمان وخمسين وثلثائة ، ونزل في مُناخه من سفره موضع القاهرة الآن ليلا ، وآختط القصر وأخذ في بنائه وعمارة القاهرة ،

فأما القصر، فإنه آختطه فى الليلة التى أناخ فيها قبل أن يُصبِحَ، فلما أصبح رأى فيه آزورارات غيرمعتدلة فلم يعجبه، ثم قال: قد حفر فى ليلة مباركة وساعة سعيدة فتركه على حاله وتمادى فى بنيانه حتى أكله.

ومكانه الآن المدرسة الصالحية بين القصرين إلى رحبة الأيدمرى طولا، ومن السبع خُوَخ إلى رحبة باب المعيد عَرْضا، والحدّ الجامع لذلك أن تجعل باب المدرسة الصالحية على يسارك وتمضى إلى السبع خُوَخ، ثم إلى مشهد الحسير، ثم إلى رحبة الأيدمرى، ثم إلى الركن المخلَّق، ثم إلى بين القصرين حتى تأتى إلى باب المدرسة

•الصالحية من حيث آبتدأتَ، فما كان على يسارك فى جميع دَوْرتك فهو موضع القصر. . وكان له تسعة أبواب بعضها أصليٌّ و بعضها مستحدَث .

أحدها \_ باب الذهب، ويقال إنه كان مكانَ المدرسة الظاهرية الآن .

السانى \_ باب البحر، ويقال إن مكانه باب قصر يشبك . قال آبن عبد الظاهر: وهو من بناء الحاكم .

الثالث \_ باب الزَّهومة، ومكانه قاعة شيخ الحنابلة بالمدرسة الصالحية، وكانت الصاغة مَطْبخا للقصر وكانوا يدخلون بالطعام إلى القصر من ذلك الباب فسمًّى باب الزهومة لذلك، والزَّهومة الذَّفَر.

الرابع \_ باب التربة ، ويقال إن مكانه بين باب الزَّهومة المتقدّم الذكر ومشهد الحسين .

الخامس \_ باب الدُّيْلَم، وهو باب مشهد الحسين .

السادس \_ باب قَصْر الشوك ، ومكانه بالموضع المعروف بقصر الشوك على القرب من رحبة الأيدمرى .

السابع \_ باب العِيد، وهو باب البيارستان العتيق، سمى بذلك لأن الخليفة كان يخرج منه لصلاة العيد، و إليه تنسب رحبة باب العِيد.

الشامن \_ باب الزمُرُّد، وهو إلى جانب بابِ العيد المتقدّم ذكره •

التساسع \_ باب الربح، وقد ذكر آبن الطُّويِّر أنه كان فى ركر القصر الذي يقابل سور دار سعيد السعداء التي هي الخانقاه الآن .

ثم آستجد المأمون بن البطائحي و زير الآمر تحت القوس الذي بين باب الذهب و باب البحر ثلاث مناظر، وسمى إحداها الزاهرة ، والثانية الفاخرة، والثالثة الناضرة،

وكان والآمر" يجلس فيهالعرض العساكر في عيد العَدير، والوزير واقفُ في قوس باب الذهب، وكان مكان السيوفيين الآن سلسلة مُمتدة إلى ما يقابلها تعلق في كل يوم من وقت الظهر حتى لا يجوز تحت القصر راكب، ولذلك يعرف هذا المكان بدرب السلسلة.

ومما هو داخل في حدود القصر مشهد الحُسَيْنِ .

وسبب بنائه أن رأس الإمام الحسين عليه السلام كانت بعَسْقَلَان، فحيثي الصالح طلائع بن رزيك عليها من الفرنج فبني جامعه خارج باب زُويلة، وقصد نقل الرأس إليه فعلبه الفائز على ذلك، وأمر بابتناء هذا المشهد، ونقل الرأس إليه في سنة تسع وأربعين وخمسائة.

ومن غريب ما آتفق من بركة هذه الرأس الشريفة ما حكاه القاضى محيى الدين آب عبد الظاهر: أن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب حين آستولى على هذا القصر بعد موت العاضد: آخر خلفاء الفاطميين بمصر قبض على خادم من خُدَّام القصر وحلق رأسه وشدّ عليها طاسا داخله خنافس فلم يتأثر بها، فسأله السلطان صلاح الدين عن ذلك وما السرفيه، فأخبر أنه حين أحضرت الرأس الشريفة إلى المشهد حملها على رأسه ، فلي عنه السلطان وأحسن إليه .

وكان بجوار القصر قصر صـغير يعرف بالقصر النافعيّ من جهة السبع خُوَخ فيه. عجائز الفاطميين .

قلت : ولم يزل هـذا القصر منزلة الخلفاء الفاطميين من لدن المُعِنّ أقل خلفائهم عصر و إلى آخر أيام العاضد آخر خلفائهم ، وكانت الوزراء ينزلون بدار الوزارة التي آبتناها أمير الجيوش بدر الجماليّ داخل باب النصر مكان الخانقاه الركنية بيبرس

<sup>(</sup>١) أنث الرأس مجاراة للغة العامة واللغة العربية تذكيره .

الآن، فلما وَلَى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب الوزارة عن العاضد بعد عمه أسد الدير. شيركوه ، نزل بدار الوزارة المذكورة ، و بقى بها حتى مات العاضد فتحول إلى القصر وسكنه ، ثم سكنه بعده أخوه العادل أبو بكر . فلما ملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر آنتقل منه إلى قلعة الجبل على ما سيأتى ذكره فى الكلام على القلعة إن شاء الله تعالى ، وصارت دار الوزارة المتقدّمة الذكر منزلا للرسل الواردين من الممالك إلى أن عَمَر مكانها السلطانُ الملك المظفر بيبرس الجاشنكير الخانقاه المعروفة به ، وخلا القصر من حينئذ من ساكنيه ، وأهمل أمره فخرب .

قال القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر : قال لى بوّاب لباب الزّهومة آسمه مرهف في سنة ثلاثين وسمّائة : كان لى على هذا الباب المدّة الطويلة ما رأيت دخل فيه حَطّب ولا رمى منه تراب ، قال : وهذا أحد أسباب خرابه لوقود أخشابه وتكويم ترابه ،ثم أخذ الناس بعد ذلك في تملكه وآستحكاره ، وعمرت فيه المدارس والادر ، فبنى السلطان الملك الصالح ويجم الدين أيوب " فيه مدرسته الصالحية ، ثم بنى والظاهر بيبرس " فيه مدرسته الظاهرية ، و بنى فيه بشتاك أحد أمراء الدولة الناصرية مجد بن قلاوون فيه قصره المعروف به ، وجعلت دار الضرب فى وسطه ، ولم يبق من آثاره إلا البيارستان العتيق ، فإنه كان قاعة بنها العزيز بالله بن المُعنى الفاطعي على ماسيأتى ذكره ،

وكذلك القبة التي علىٰ رأس السالك من هذا البيارســـتان إلىٰ رحبة باب العيد، وبعض جُدُر لا يعتد بها قد دخلت في جملة الأملاك.

\*

وأما (أبواب القاهرة وأسوارها)، فإن القائدجوهرا حين آختطها جعل لها أربعة البواب : بابين متقاربين، و بابين متباعدين، فالمتقاربان (بابا زُويلةَ) نسبة إلىٰ زَوَيْلَةَ

قبيلة من قبائل البربر الواصلين مع جوهم من المغرب، ولذلك يقع في عبارة الموثقين وغيرهم بابا زُو يلة ؛ وأحد هذين البابين القوش الموجود الآن المجاور للسجد المعروف بسام بن نوح عليه السلام ؛ والثانى كان موضع الحوانيت التي يباع فيها الجبن على يُسرَة القوس المتقدّم ذكره يدخل منه إلى المحمودية ، وكان سبب إبطاله وسده أن المُعن الذي بنيت له القاهرة لما دخلها عند وصوله من المغرب، دخل من القوس الموجود الآن هناك فآزد حم الناس فيه وتجنبوا الدخول من الباب الآخر، وآشتهر بين الناس أن مَنْ دخل من لم تقض له حاجة ، فرُفض وسُدً ، وجعل زقاق جنوبية يتوصل منه إلى الأنم اطيين وما يليها .

والبابان المتباعدان هما القوس الذي داخل باب الفتوح خارج حارة بهاء الدين، وقوس آخركان على حياله داخل باب النصر بالقرب من وكالة قيسون الآن، فهدم ثم آبتني أمير الجيوش بدر الجمالي المتقدّم ذكره في سنة ثمانين وأربعائة سورا من لين دائرا على القاهرة، وبعضه باق إلى زماننا بخط سوق الغنم داخل الباب الحروق، ثم آبتني الأفضل بن أمير الجيوش باب زُو يُلَة ، وباب النصر، وباب الفتوح الموجودين الآن فيا ذكره القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر في خططه ، إلا أنه ذكر في مواضع أحر منها أن باب زويلة بناه العزيز بالله وأكله بدر الجمالية ، وهو من أعظم الأبواب وأشمخها، وليس له باشورة على الأبواب، وفيه يقول على "بن محمد النيل :

ياصَاحِ لو أَبْصَرْتَ بَابَ زُوَ يُلَةٍ ، \* لَعَلِمْتَ قَـدْرَ مَحَـلَّهِ بَنْيْانَا بابٌ تَأَذَّرَ بِالْمَجَـرَّةِ وَٱرْتَدَىٰ الشَّـعرىٰ وَلَاثَ بَرَأْسِـهِ كِيُوانَا لو أَتَّ فِرْعَوْنَا رَآه لم يُرِد \* صرحا ولا أَوْصٰى به هَـامَانَا (٢٣) قال آبن عبد الظاهر: (وباب سعادة) ربما ينسب إلى سعادة بن حيان غلام المُعزّ، وكان قد ورد من عنده في جيش إلى جوهر وولى الرملة بعد ذلك .

قال : (وباب القنطرة)منسوب إلى القنطرة التي أمامه، وهي من بناء القائد جوهر بناها عند خوفه من القَرَامطة ليجوز عليها إلى المَقْس. والقوس الذي بالشارع الأعظم خارج باب زويلة على رأس المنجبية عند الطيوريين الآن كان بابا بناه الحاكم بأمر الله خارج القاهرة، وكان يعرف بالباب الجديد .

(وباب الخوخة) الذي على القرب من قنطرة الموسكى أظنه من بناء الفاطميين أيضا؛ ولما ملك السلطان وصلاح الدين يوسف بن أيوب الديار المصرية آنتدب لعارة أسوار القاهرة ومصر في سنة تسع وستين وخمسائة الطواشي بهاء الدين قراقوش الأسدى الرومي على كثرة من أسرى الفرنج عندهم يومئذ، فبني سورا دائرا عليها وعلى قلعة الحبل والقُسطاط، ولم يزل البناء به حتى توفي السلطان صلاح الدين رحمه الله وهو الموجود الآن؛ وجعل فيها عدّة أبواب:

منها باب البحر، وباب الشعرية، وباب البرقية، والباب المحروق؛ وآبتني برجين عظيمين أحدهما بالمَقْس على القرب من جامع باب البحر، وهو الذى هدمه الصاحب شمس الدين المَقْسى وزير الأشرف شعبان بن حسين على رأس السبعين والسبعائة، وأدخله في حقوق الحامع المذكور حين جدّد بناءه، والثاني بباب القنطرة عنو بي الفُسْطَاط.

قال القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر : وقياس هذا السور من أوله إلى آخره تسعة وعشرون ألف ذراع وثلثمائة وذراعان بالهاشمي ؛ من ذلك من باب البحر إلى البرج بالكوم الأحمر يعنى رأس منشأة المهراني المتقدم ذكرها في الكلام

<sup>(</sup>١) لم يذكر هذه الجملة في خطط المقريزي .

على خِطَط الفُسْطَاط عند فُوَّهة خليج القاهرة عشرة آلاف ذراع ؛ ومن الكوم الأحمر المذكور إلى قلعة الجبل من جهة مسجد سعد الدولة سبعة آلاف ذراع ومائت ذراع ؛ ومن مسجد سعد الدولة المذكور إلى باب البحر ثمانية آلاف ذراع وثائمائة وأثنان وتسعون ذراعا ، ودائر القلعة ثلاثة آلاف ذراع ومائة وعشرة أذرع .

وَآفتصر السلطان عماد الدين صاحب حماة فى تاريخه علىٰ ذَرْع السُّور من غير تفصيل ولم يتعرّض للذراءين الزائدين .

قلت: وهذا السور قد دَثَر أكثره، وتغيرت معالم غالبه: للصوق عمائر الأملاك به حتى إنه لا يتميز في غالب الأماكن من الأملاك، وسقط ما بين باب البحر إلى الكوم الأحرحتى لم يبق له أثر ، على أن ما هو داخل سور القاهرة الأول من الأماكن أرضه سبخة وماؤه زُعاق .

قال آبن عبد الظاهر: ولذلك عَتَب المُعِزَّ عند وصوله إلى الديار المصرية ودخوله القاهرة على جوهر لكونه لم يعمُرُهامكان المَقْس على القرب من باب البحر أو جنو بى الفُسْطَاط على القرب من الرصد لتكون قريبة من النيل، عَذْبة مياه الآبار.

واعلم أن خطط القاهرة قد ا تسعت وزادت العارة حولها، وصار ما هو خارج سورها أضعاف ما هو داخله ، ثم منها ماهو منسوب إلى دولة الفاطميين ، ومنها ماهو منسوب إلى من تقدّمهم من الملوك ، إما لدروس آسمه الأول وغلبة آسمه الثانى عليه ، وإما لاستحداثه بعد أن لم يكن ؛ ومنها ماهو مجهول لانقطاع شهرته بطول الأيام ومرور الليالى ، وإنما يقع التعرّض هنا للا ماكن الظاهرة الشّهرة ، الدائرة على الألسنة دور غيرها، وأنا أذكرها على ترتيب الأماكن لا على ترتيب القدّم والحدوث ،

أما خططها المشهورة داخل السور .

(فمنها) ووحارة بهاء الدين واحل باب الفتوح ، وتعرف بالطواشي بهاء الدين قراقوش باني سور القاهرة المتقدّم ذكره ، وكانت في دولة الفاطمين تعرف ببين الحارتين ، ثم آختطها قوم في الدولة الفاطمية يعرفون بالرَّيحانية والعزيزية فعرفت بهم . فلما سكنها بهاء الدين قراقوش المذكور ، آشتهرت به ونُسيى ماقبل ذلك .

(ومنها) ووحارة بَرْجَوَانَ وتعرف بَرْجَوَان الحادم، كان خادم القُصُور في أيام العزيز بالله آبن المُعزّ ثانى خلفاء الفاطميين بمصر، ووصَّاه علىٰ آبنه الحاكم فعظُم شأنه، ثم قتله الحاكم بعد ذلك ، ويقال إنه خلف في تركته ألف سراويل بألف تكة حرير .

وبهذه الحارة كانت دار المظفر بن أمير الجيوش بدر الجمالي" .

(ومنها) وفخط الكافورى "كانبستانا لكافور الاخشيدى"، وبنيت القاهرة وهو بستان ، و بق إلى سنة إحدى وخمسين وستمائة ، فاختطه طائفة البحرية والعزيزية إصطبلات، وأزيلت أشجاره و بقيت نسبته إلى كافور على ما كانت عليه .

(ومنها) وو خُط الخرنشف "كان ميدانا للخلفاء الفاطميين، وكان لهم سرداب تحت الأرض إليه من باب القصر يمرّون فيه إلى الميدان المذكور راكبين، ثم جعل مصرفا للا على المدرسة الصالحية، ثم بني به العُزَّ بعد الستائة إصطبلات بالخرنشف وسكنوها فسمى بذلك ،

(ومنها) وودرب شمس الدولة على القرب من باب الزَّهومة ، وكان في الدولة الفاطمية يعرف بحارة الأمراء، وبها كانت دار الوزير عباس وزير الظافر، وبها المدرسة المسرورية بناها مسرور الخادم ، وكان أحد خُدَّام القصر في الدولة الفاطمية وبقي إلى الدولة الأيوبية، وآختص بالسلطان صلاح الدين وتقدّم عنده،

<sup>(</sup>١) فىالمقريزى "الخرشتف" وفسره بأنه المتجمد من وقود الحامات بعد إحراقها وهي تسمية عرفية .

ثم سكنها شمس الدولة توران شاه بن أيوب أخو السلطان صلاح الدين يوسف، وعمر بها در با فعرف به ونسب إليه .

(ومنها) ووحارة زُوَيْلة ؟ وتنسب إلى زُوَيلة قبيلة من البربر الواصلين صحبة القائد جوهر على ماتقدّم ذكره في الكلام على باب زويلة ، وهي حارة عظيمة متشعبة .

(ومنها) والجودرية وتعرف بطائفة يقال لهم الجودرية من الدولة الفاطمية نسبة إلى جودر خادم عبيد الله المهدى أبى الخلفاء الفاطميين، اختطوها وسكوها حين بنى جوهر القاهرة، ثم سكنها اليهود بعد ذلك إلى أن بلغ الحاكم الفاطمي أنهم يَهزُّون بالمسلمين ويقَعُون في حق الإسسلام، فسدّ عليهم أبوابهم وأحرقهم ليلا، وسكنوا بعد ذلك حارة زُوَيلة المتقدّمة الذكر.

(ومنها) "الو زيرية" وتعرف بالوزير أبى الفرج يعقوب بن كلس وزير المعز بالله الفاطمى"، وكان يهودى الأصل يخدُم فى الدولة الاخشيدية، ثم هرب إلى المُعزّ الفاطمى" بالمغرب لمال لزمه، فلق عسكر المعز مع جوهر فرجع معه، وعظمت مكانته عند المُعزّ حتى استوزره، وكانت داره مكان مدرسة الصاحب صفى" الدين ابن شكر: وزير العادل أبى بكر بن أيوب المعروفة بالصاحبية بسويقة الصاحب، وكانت قبل ذلك تعرف بدار الديباج.

(ومنها) <sup>(و</sup>المحموديَّة <sup>(1)</sup> قال القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر : ولعلها منسو بة إلى الطائفة المعروفة بالمحمودية القادمة فى أيام العزيز بالله الفاطمى إلى مصر .

(ومنها) <sup>وو</sup>حارة الروم" داخل بابَىْ زُوَيلة، آختطها الرُّوم الواصلون صحبةَ جوهر القائد حين بنائه القاهرة فعُرفت بهم ونسبت إليهم إلىٰ الآن .

(ومنها) <sup>10</sup> الباطلية "قال آبن عبدالظاهر : تعرف بقوم أنوا المُونَّ بانى القاهرة وقد قسم العطاء فى الناس فلم يعطهم شيئا، فقالوا : نحن على باطل؟ فسميت الباطلية .

(ومنها) ووحارة الدَّيْم " وتعرف بالديلم الواصلين صحبة افتكين المعزّى غلام المعز ابن بويه الديلمي " وكان قد تغلب على الشام أيام المُعزّ الفاطمي وقاتل القائد جوهرا واستنصر بالقرامطة ، وخرج إليهم العزيز بالله فأسره في الرملة وقدم به إلى القاهرة فأجزل له العطاء، وأنزله هو وأصحابه بهذه الحِطّة ، وبها كانت دار الصالح طلائع أبن رزيك باني الحامع الصالحي خارج باب زويلة ، وكان يسكنها قبل الوزارة ؟ وخوخته بها معروفة إلى الآن بخوخة الصالح .

(ومنها) ووحارة تُكَامة "على القرب من الجامع الأزهر بجِوَارالباطلية ، تعرف بقبيلة تُكَامة من البربر الواصلين صحبة جوهر من الغرب .

(ومنها) "إصطبل الطارمة" بظاهر مشهد الحسين، كان إصطبلا للقصر، وبهذا الخط كانت دار الفيطرة التي يعمل فيها فطرة العيد، بناها المأمون بن البطائحي وزير الآمر، وكانت الفطرة قبل ذلك تعمل بأبواب القَصْر، وسيأتي الكلام على الفطرة مستوفيً في الكلام على ترتيب الملكة في الدولة الفاطمية فيها بعد إن شاء الله تعالى .

(ومنها) ووحارة الصالحية " قبلي مشهد الحسين : كانت طائفة من غلمان الصالح طلائع بن رزيك قد سكنوها فعرفت بهم ونسبت إليه .

(ومنها) والبرقية الله الن عبدالظاهر: الختطها قوم من أهل بَرْقة قَدِمُوا صحبة جوهر فعرفت بهم ورأيت بحَطِّ بعض الفضلاء بحاشية خطَط ابن عبد الظاهر أن الصالح طلائع بن رزيك لما قتل عباسا وزير الظافر وتقلد الوزارة عن الآمر، أقام جماعة من الأمراء يقال لهم البرقية عَوْنا له وأسكنهم هذه الخطَّة فنسبت إليهم ومنها) ووقصر الشوك على القرب من رَحبة الأيدُمْرِي، قال آبن عبدالظاهر: كان قبل عمارة القاهرة منزلة لبني عُذْرة تعرف بقصر الشوك .

1)

(ومنها) ... ... ... وكانت خزانة السلاح فى الدولة الفاطمية ، ثم جعلت سِجْنا فى الأيام المستنصرية ، ثم آحتُكرت بعد ذلك وجعلت آدُرًا .

(ومنها) وورَحبة باب العيد" تنسب إلى باب العيد: أحد أبواب القصر المسمى بباب العيد المقدّم ذكره .

(ومنها) ووَدَرب مُلُوخِيَّة " ينسب لُلُوخيَّة صاحب رِكَاب الحاكم، وبه مدرسة القاضى الفاضل وزير السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، و به كانت دارُه .

(ومنها) ووالعُطُوف" وأصل آسمها المُطُوفية : نسبة إلى عطوف خادم الحاكم .

(ومنها) <sup>10</sup> الحَوَانية "قال آب عبد الظاهر: وهي صفة لمحذوف ، وأصلها حارة الروم المتقدّمة الرّوم الحَوَانية ، وذلك أن الرّوم الواصلين صحبة جوهر آختطوا حارة الروم المتقدّمة الذكر وهذه الحارة ، وكان الناس يقولون : حارة الروم البَرّانية وحارة الروم الحَوَانية فتقل ذلك عليهم ، فأطلقوا على هدده الحَوّانية وقصروا آسم حارة الروم على تلك . قال : والورّاقون إلى هذا الوقت يقولون حارة الروم السفلي وحارة الروم العُليا المعروفة بالحَوّانية ، ثم قال : ويقال إنها منسو بة إلى الأشراف الحَوّانيين الذين منهم الشريف الحَوّاني الذّين منهم الشريف الحَوّاني الذّين الذين منهم الشريف الحَوّاني الذّين الذين منهم الشريف الحَوّاني الذّينانة .

وأما خططها المشهورة خارج السور :

(فنها) ووالحُسَينيَّة "كانت في الأيام الفاطمية ثمانَ حارات خارج باب الفتوح أقطا الحارة المعروفة بحارة بهاء الدين المتقدّم ذكرها ، وهي حارة حامد ، والمُنشأة الكبري ، والحارة الكبري ، والحارة الكبري ، والحَروفة بالوزيرية ، وكان يسكنها الطائفة المعروفة بالوزيرية والريحانية من الأرمن والعُجْان وعبيد الشراء .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

قال آبن عبد الظاهر : وكان بها من الأرمن قريب من سبعة آلافِ نفس، ثم سكنها جماعة من الأشراف الحُسَيذيين قَدِموا في أيام الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن أيوب من الحجاز إلى مصر، فنزلوا بهذه الأمكنة واستوطنوها فسميت بهم، ثم سكنها الأجناد بعد ذلك وبنوا بها الأبنية العظيمة والآدُر الضخمة .

قال آبن عبد الظاهر : هي أعظم حارات الأجناد .

قلت : وذلك بحسب ماكان الحال عليه في زمانه ، ولكنها قد خربت في زماننا هذا ، وآنتقل الأجناد إلى الأماكن القريبة من القاعة بصليبة الجامع الطولوني ونحوها ، وبني بهاء الدين قراقوش خانا للسبيل تنزلة المارة وأبناء السبيل فعرف خطه به ، (ومنها) (والمنه والحندق خارج الحسينية بالحندق ، كان عنده خندق آحتفره العزيز بالله الفاطمي وكان المُعزز قد أسكن المغاربة هناك في سنة ثلاث وستين وثلثمائة حين تبسطوا في القرافة والقاهرة وأخرجوا الناس من منازلهم، وأمر مناديا ينادي لهم كل ليلة : من بات منهم في المدينة آستحق العقو بة ،

(ومنها) <sup>رو</sup>أرض الطَّبَّالة "منسوبة لامرأة مغنية آسمها نَشَب، وقيل طَرَب، كانت مغنية للستنصر الفاطميّ وآسمه مَعَدّ .

قال القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر : ولما ورد الخبر عليــه بأنه خُطِب له ببغداد في نَوْ بة البساسيرى قريب السنة غنته نَشَب هذه :

يا نَبِي العَبَّاسِ صُدُوا \* قَدْوَلِيَ الأَمْرَ مَعَـدُّ مُلْكُكُمْ كَانَ مُعَـارًا \* والعَوَارِي تُسْـــتَرَدُّ

فوهبها هذه الأرض فى سنة آثنتين وثلاثين وأربعائة فحُكِرت وبنيت آدرا فعرفت بها . قال : وكانت من مُلَح القاهرة وبهجتها، وفيها يقول آبن سعيد المغربي عجانسا بين القُرْط الذى ترعاه الدوابُّ والقُرْط الذى يكون فى الأذن .

سق الله أرضا كُمَّما زُرْتُ رَوْضَها، ﴿ كَسَاها وَحَلَّاها بزينسه الْقُرْطُ تَجَلَّتُ عَرُوسًا والمِيَاهُ عُقُودُها ﴿ وَفَي كُلِّ قُطْر من جوانبِها قُرْطُ (ومنها) "خط باب القنطرة" قال آبن عبدالظاهر : ذكر لى عَلَمَ الدين بن مماتى أنه في كتب الأملاك القديمة يسمى بالمُرْتاحية ،

(ومنها) ''المَقْس'' قال القضاعيّ في ''خططه'' : كانت ضيعة تعرف بأُمِّ دُنَيْنِ، وكان العاشر الذي يأخذ المَكْس يقعد بها لاستخراج المال ، فقيل المكس بالكاف ثم أبدلت الكاف في الألسنة قافا .

قال آبن عبد الظاهر : ومن الناس من يقول فيه المَقْسِم لأن قسمة الغنائم في الفتوح كانت فيه . قال : ولم أر ذلك مسطورا ، وكانت الدكة من نواحيه بستانا إذا ركب الحليفة من الخليج يوم الكسر أتى إليه في البر الغربي من الخليج في مركبه ويدخله بمفرده فيسقى منه فرسه، ثم يخرج إلى قصره على ما سيأتى ذكره في الكلام على ترتيب المملكة في الدولة الفاطمية ، إن شاء الله تعالى .

قال آبن عبد الظاهر : والدكة الآن آدر وحارات شهرتها تغني عن وصفها فسبحان من لا يتغير .

قلت : وقد خَرِب أكثر تلك الآدُر والحــارات حتَّى لم يبقَ منها إلا الرسوم ، وبعضها باق يسكنه آحاد الناس .

(ومنها) "مَيْدان القمح" كان قديما بستانا سلطانيا يسمى بالمَقْسِيّ يدخل الماء إليه من الخليج المعروف بالخليج الذكر الذي بناه كافور الاخشيديّ ،ثم أمر الظاهر الفاطميّ بنقـل أنشابه وحفره وجعله بركة قدّام اللؤلؤة ، وأبقى الخليج المذكور مسلطا على البركة ليستنقع الماء فيها ، فلما ضعف أمر الخلافة الفاطمية ، وهُجِرت رُسومها القديمة في التفرج في اللؤلؤة وغيرها ، بنت السُّودان المعروفون بالطائفة

الفَرَحية الساكنون بالمَقْس عند ضِيقهِ عليهم قُبالةَ اللؤاؤة حارة سميت حارة اللهورية اللهوري

(ومنها) وو برآبن التبان عمر بي خليج القاهرة ، وينسب إلى آبن التبان رئيس حَرَاقة الخلافة الفاطمية ، وكان الآمر الفاطمي قد أمر بالعارة قُبالة الخرق غربي الخليج ، فأول من عمر به آبن التَّبَان المذكور ، أنشأ به مسجدا و بستانا ودارا فعرفت الخِطَّة به إلى الآن .

(ومنها) ووخط اللوق" وهوخط قديم متسع ينتهي إلى الميدان المعدّ لركوب السلطان عند وفاء النيل ، قد تُحمِر بالأبنية وسكنه رَعَاع الناس وأو باشُهم والمكان المعروف الآن بباب اللَّوق جزء منه .

(ومنها) ووبِرُكة الفِيل " وهى بركة عظيمة متَّسِعة جنو بى سورالقاهرة عليها الأبنية العظمة المستديرة بها .

قال آبن عبد الظاهر: وتنسب إلى رجل من أصحاب آبن طولون يعرف بالفيل وما أحسن قولَ آبن سعيد المغربية:

أَنْظُرْ إِلَىٰ بِرَكَةِ الفيلِ التي ٱكْتَنَفَتْ ﴿ بَهِ المَنَاظِرُ كَالاً هَدَابِ الْبَصِرِ كَانَّكُمُ هِي وَالأَبْصَارُ تَرْمُقُهَا ﴿ كَوَا كُبُ قَدْ أَدَارُوهَا عَلَى القَمْرِ وَمِنها) وخط الجامع الطولوني من الصليبة وماوالاها، وقد تقدّم فى الكلام على خطط الفُسطاط أن هذه الأرض كانت منازل لأحمد بن طولون وعَسْكره، والجبل الذي في جانبها البحري يعرف بجبل يَشْكُرَ ، وعليه بناء الجامع الطولوني المذكور، وأستحدث الملك الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله عليه قصورا جاءت في نهاية الحسن والإنقان، وهي المعروفة بالكبش، ولم يزل يسكنها أكابر الأمراء إلى أن الحسن والإنقان، وهي المعروفة بالكبش، ولم يزل يسكنها أكابر الأمراء إلى أن

نَحَّ بها العوامّ فى وقعة الحلبان قبل السبعين والسبعائة وهى على ذلك إلى الآن ، وقد شرع الناس الآن فى آستحكار أماكنها للعارة فيها فى حدود سنة ثمانهائة .

(ومنها) وخط حارة المَصامِدة "وتنسب لطائفة المَصامِدة من البربر الذين قُدِموا مع المُعِزّ من المغرب، وكان المقدّم عليهم عبد الله المصمودي ، وكان المأمون بن البطائحي وزير الآمر قد قدّمه ونوه بذكره، وسلم إليه أبوابه للمبيت عليها، وأضاف إليه جماعة من أصحابه .

(ومنها) والهِلَالية "قال آبن عبدالظاهر: أظنها الحارة التي بناها المأمونُ بن البطائعي خارج الباب الجديد الذي بناه الحاكم بالشارع على يَسْرة الخارج منه للَصَامدة لمنا قدّمهم ونوه بذكرهم ، وحذر أن يبنى بينها وبين بركة الفيل حتى صارت هذه الحارة مُشْرفة على شاطئ بركة الفيل إلى بعض أيام الحافظ.

(ومنها) <sup>10</sup> المُنتَجِبية "قال آبن عبدالظاهر: بلغنى أنها منسوبة لشخص فى الدولة الفاطمية يعرف بمنتَجب الدولة .

(ومنها) واليانِسيَّة "قال آبن عبدالظاهر: أظنها منسوبة ليانس وزير الحافظ، وكان يلقب بأمير الجيوش سيف الإسلام، ويعرف بيانس الفاصد لأنه فَصَد حَسَن آبن الحافظ، وتركه محلول الفصادة حتَّى مات.

قال: وكان فى الدولة مَن آسمه يانس العزيزى ، واليانِسيَّة جماعة كانوا فى زمن العزيز بالله ، ومنهم يانس الصقلی ، ونسبة هذه الحارة محتملة لأن تكون لكل منهم ، وقد ذكر آبن عبد الظاهر عدّة حارات كانت للجند خارج باب زويلة غير مالعله ذكره سردا ، منها ما هو مشهور معروف ، وهو حارة حلب والحبانية ، ومنها ما ليس كذلك وهو الشو بك ، والمأمونية ، والحارة الكبيرة ، والمنصورة الصغيرة ، وحارة أبى بكر .

++

وأما جوامعها فأقدمها (الجامع الأزهر) بناه القائد جوهر بعد دخول مولاه المُعنّ إلى القاهرة و إقامته بها، وفرغ من بنائه وبُحّمت فيه الجمعة في شهر رمضان السبع خلون من سنة إحدى وستين وثلثائة، ثم جدّد العزيزبن المعزّ فيه أشياءً وعَمر به أماكنَ، وهو أول جامع عُمِر بالقاهرة .

قال صاحب 'نهاية الأرب'': وجدّده العزيزبن المُعزّ، ولما عَمر الحاكم جامعه نقل الخُطْبة إليه وبق الجامع الأزهر شاغرا ، ثم أُعيدت إليه الخطبة وصلى فيه الجمعة في نامن شهر ربيع الآخرسنة خمس وستين وستمائة في سلطنة الظاهر بيبرس ، وتزايد أمره حتى صار أرفع الجوامع بالقاهرة قَدْرا .

قال آبن عبدالظاهر : وسمعتُ جماعة يقولون إن به طلسها لا يسكُنه عُصْفُور.

#### أبحامع الثاني (ابحامع الحاكمة)

بناه الحاكم الفاطمى" على القرب من باب الفتوح وباب النصر، وفُرِغ من بنائه في سنة ست وتسعين وثلثائة ، وكان حين بنائه خارج القاهرة إذكان بناؤه قبل بناء باب الفتوح وباب النصر الموجودين الآن، وكان هو خارج القوسين اللذين هما باب الفتوح وباب النصر المأولان .

مم قال : وفي سيرة العزيز أنه آختط أساسه في العاشر من رمضان سنة تسع وسبعين وثلثائة ، وفي سيرة الحاكم أنه آبتدأه بعض الوزراء وأتمه الحاكم ، وعلى البَدَنة المجاورة لباب الفتوح أنها بنيت في زمن المستنصر في أيام أمير الجيوش سنة عمانين وأربعائة ، ثم آستولى عليها مَنْ ملكها والزيادة التي إلى جانب بناها الظاهر آبن الحاكم ولم يكلها ، ثم ثبت في الدولة الصالحية نجم الدين أيوب أنها من الحامع

وأن بها محرابا، فأنتُزعت ممن هي معه وأُضيفت للجامع، ويُنِيَ بهــا ما هو موجود الآن في الأيام المعزية أيبك التُرُكمَانِيّ ولم تسقف .

#### الجامع الشالث (الجامع الأقمر)

بناه الآمر الفاطميّ بوَسَاطة وزيره المأمون بن البطائحي ؛ وكمل بناؤه في سينة تسع عشرة وخمسائة؛ ويذكر أن آسم الآمر والمأمون عليه .

قلت : ولم يكن به خُطْبة إلى أن جدّد الأمير يَلْبغا السالميّ : أحد أمراء الظاهم برقوق عمارتَهُ في سنة إحدى وثما مائة ورتّب فيه خُطْبة .

#### الجامع الرابع

(الجامع بالمَقْس بباب البحر، وهو المعروف بالجامع الأنور)

بناه الحاكم الفاطميّ أيضا في سنة ثلاث وتسعين وثلثائة .

#### الجنامع الخامس

(الجامع الظافري"، وهو المعروف الآن بجامع الفَكَّاهين)

بناه الظافر الفاطمى داخل بابَى زُويلة فى سنة ثلاث وأربعين وخمسائة ، وكان زَرِيبة للكِبَاش، وسبب بنائه جامعا أن خادما كان فى مشترف على الزريبة فرأى ذَبَّاحًا وقد أخذ رأسين من الغم فذبح أحدهما ورمى سكّينته وذهب لقضاء حاجة له ، فأتى رأس الغنم الآخر فأخذ السكين بفمه ورماها فى البالوعة ، وجاء الذّبائح فلم يجد السكين ، فآستصرخ الخادم وخلصه منه ، فرفعت القصة إلى أهل القصر فأمروا بعارته .

<sup>(</sup>١) فى خطط المقريزى ''الفا كهيىن''.

#### الجامع السادس (الجامع الصالحيّ)

بناه الصالح طلائع بن رزيك و زير الفائز والعاضد من الفاطميين خارج باب رُويلة ، بقصد نقل رأس الحسين عليه السلام من عَسْقلانَ إليه ،عند خوف هجوم الفرنج عليها، فلما فرغ منه لم يمكّنه الفائز من ذلك ، وآبتني له المشهد المعروف بمشهد الحُسين بجوار القصر، ونقله إليه في سنة تسع وأربعين وخمسائة ؛ وبني به صِهْريجا وجعل له ساقية تنقل الماء إليه من الخليج أيام النيل على القرب من باب الحرق ولم يكن به خطبة ، وأول ما أقيمت الجمعة فيه في الأيام المُعزِّية أبيك التُركيكي في سنة آثنتين وخمسين وسمى ئة ، وخطب به أصيل الدين أبو بكر الإسعردي ، مم كثرت عمارة الجوامع بالقاهرة في الدولة التركية خصوصا في الأيام الناصرية عمد بن قلاو ون وما بعدها ، فعمر بها من الجوامع ما لا يكاد يحصى كثرة : كمامع عمد بن قلاو ون وما بعدها ، فعمر بها من الجوامع ما لا يكاد يحصى كثرة : كمامع المارديني وجامع فوصور خارج باب زُو يُلة وغيرهما من الجوامع ، وأقيمت الجمعة في كثير من المدارس والمساجد الصّغار المتفرّقة في الأخطاط لكثرة الناس وضيق الجوامع عنهم ،

\*\*

وأما مدارسها، فكانت فى الدولة الفاطمية وما قبلها قليسلة الوجود بل تكاد أن تكونَ معدومة، غير أنه كان بجوار القصر دارُّ تعرف "بدار العلم" خلف خان مسرور، كان داعى الشيعة يجلس فيها، ويجتمع إليه من التلامذة مَنْ يتكلم فى العلوم المتعلقة بمذهبهم، وجعل الحاكم لها جزءا من أوقافه التى وقفها على الجامع الأزهر وجامع المَقْس وجامع راشدة ، ثم أبطل الأفضل بن أمير الجيوش هذه الدار لاجتماع الناس فيها والخوض فى المذاهب خوفا من الاجتماع على المذهب التراّري ، ثم أعادها الآمر

بواسطة خُدَام القصر بشرط أن يكون مُتَوَلِّيها رجلا دينًا والداعى هو النــاظر فيها ، ويقام فيها متصدّرون برسم قراءة القرءان .

وقد ذكر المسبحى في تاريخه : أن الوزير أبا الفرج يعقوب بنكلس سال العزيز بالله في حمله رزق جماعة من العلماء ، وأطلق لكل منهم كفايته من الرزق ، وبني لهم دارا بجانب الجامع الأزهر ، فإذا كان يوم الجمعة حلقوا بالجامع بعد الصلاة وتكلموا في الفقه ، وأبو يعقوب قاضي الخندق رئيس الحلقة والماقي عليم إلى وقت العصر ، وكانوا سبعة وثلاثين نفوا ، ثم جاءت الدولة الأيوبية فكانت الناتحة لباب الحير ، والغارسة لشجرة الفضل ، فابتني الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر (دار الحديث الكاملية ) بين القصرين في سنة آثنتين وعشرين وستمائة ، وقرر بها مذاهب المديث الكاملية ، وخطبة ، وبني إلى جانبها خراب حتى أبني آذرا في الأيام المُعزيّة أيبك التربعة وخطبة ، وبني الل جانبها خراب حتى أبني آذرا في الأيام المُعزّية أيبك التربعة وخطبة ، وبني المن جانبها خراب على المدرسة المذكورة ، و بني من بني التربي في سنى خمسين وستبائة ، ووُقف على المدرسة المذكورة ، و بني من بني المنابر دولتهم مدارس لم تبلغ شأو هذه ، وشتان بين الملوك وغيرهم .

ثم جاءت الدولة التركية فأربت على ذلك وزادت عليه ، فآبتنى الظاهر بيبرس (المدرسة الظاهرية) بين القصرين بجوار المدرسة الصالحية، ثم آبتنى المنصور قلاوون (المدرسة المنصورية) من داخل بيارستانه الآتى ذكره وجعل قبالتها تُرْبةً سنية .

ثم آبتنى الناصر محمد بن قلاوون (المدرسة الناصرية) بجوار البيارستان المذكور. ثم آبتنى الناصر حسن بن الناصر محمد بنقلاوون (مدرسته العظمى) تحت القلعة، وهى التى لم يُسْبَق إلىٰ مثلها، ولا سمع فى مصرٍ من الأمصار بنظيرها، يقال إن إيوانها يزيد فى القدر على إيوان كسرى بأذرع.

ثم آبتني آبنُ أخيه الأشرف شعبان بن حسين (المدرسة الأشرفية) بالصُّّقة تحت

القلعة ومات ولم يكلها، ثم هدمها الناصر فرج بن الظاهر برقوق لتسلطها على القلعة في سنة أربع عشرة وثما نمائة، ونقل أحجارها إلى عمارة القاعات التي أنشأها بالحوش بقلعة الجبل، ولم تعهد مدرسة تُصِدت بالهدم قبلها .

ثم آبتني الظاهر برقوق (مدرسته الظاهرية) بين القصرين بجوار المدرسة الكاملية فحاءت في نهاية الحسن والعَظَمة، وجعل فيها خطبة، وقرر فيها صوفية على عادة الحوانق ودروسا للأئمة، فتعالى فيها ضخامة البناء؛ ونظم الشعراء فيها، فكان مما أثنى به بعضهم من أبيات:

وَبَعْضُ خُدَّامِهِ طَوْعًا لِلْدَمَتِهِ \* يَدْعُو الصَّخُورَ فَتَأْثِيهِ عَلَىٰ عَجَلِ وتواردواكلهم على هذا المعنى ، فأقترح على بعض الأكابر نظم شيء من هذا المعنى فنظمت أبياتا جاء منها :

و بالخَلِيلِيّ قد رَاجَتْ عَمَارَتُهَا ﴿ فَ سُرْعَةٍ بُنِيَتْ مِنْ غَيْرِ مَا مَهَلِ ﴿ وَبِالْخَلِيلِيّ قد رَاجَتْ عَمَارَتُهَا ﴿ وَمُ غَدَتْ مَثَلًا نَاهِيكَ مِنْ مَثَلِ حَكْمَتُهِ ﴿ وَمُ غَدَتْ مَثَلًا نَاهِيكَ مِنْ مَثَلِ وَكَمْ حَضُورٍ تَخَالُ الْحِنَ تَنْقُلُهَا ﴿ فَإِنَّهَا بِالوَحَا تَأْتِي وَبِالْعَجَالِ

. وفي خلال ذلك آبتني أكابر الأمراء وغيرهم من المدارس ماملاً الأخطاط وشعنها .

وأما الخوانق والربط ، فما لم يعهد بالديار المصرية قبل الدولة الأيوبية ، وكان المبتكر لها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله ، فا بتني (الخانقاه الصلاحية) المعروفة بسعيد السعداء، وسعيد السعداء لقب لحادم المستنصر الفاطمي آسمه قنبر كانت الدارله ، ثم صارت آخر الأيام سكن الصالح طلائع بن رذيك ، ولما ولى الوزارة فتح من دار الوزارة إليها سِرْدابا تحت الأرض ، وسكنها شاور

<sup>(</sup>١) لعله وتغالى فى ضخامة البناء .

السعدى وزير العاصد ثم ولده الكامل . فلما ملك السلطان صلاح الدين جعلها خانقاه ، ووقف عليها قَيْسارِيَّة الشُّرْب داخل القاهرة ، و بستان الحَبَّانية بزقاف البركة .



وأما مساجد الصلوات الخمس، فأكثر من أن تحصى وأعز من أن تستقصى، بكل خط منها مسجد أو مساجد لكل منها إمام راتب ومصلُّون.



وأما البيارستان، فقال القاضي محيى الدين بن عبد الظاهر ؛ بلغني أن البيارستان كان أوّلا بالقَشَّاشين يعني المكان المعروف الآن بالخرّاطين على القرب من الجامع الأزهر، وهناك كانت دار الضرب بناها المأمون بن البطائحي وزير الآمر قبالة البيارستان المذكور، وقرر دُورَ الضرب بالإسكندرية وقُوص وصُور وعسقلان، ثم لما ملك السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب الديار المصرية وآستولى على القصر، كان في القصر قاعة بناها العزيز بن المُعز في سنة أربع وثمانين وثلثائة، فعلها السلطان صلاح الدين بيارستانا: وهو البيارستان العتيق الذي داخل القصر، فهما السلطان صلاح الدين بيارستانا: وهو البيارستان العتيق الذي داخل القصر، وهو باقي على هيئته إلى الآن، ويقال إن فيها طلسها لا يدخلها نمل، و إن ذلك هو السبب الموجب لجعلها بيارستانا.

قال القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر : ولقد سألت المباشرين بالبيارستان المذكور عن ذلك فى سنة سبع وخمسين و ...... مائة فقالوا صحيح .

ثم البيني السلطان الملك والمنصور قلاوون "رحمه الله دارَسِتِّ الملك أخت الحاكم، المعروفة بالدار القُطْبية بيمارستانا في سنة ثلاث وثمانين وستمائة بمباشرة الأمير عَلَم الدين

<sup>(</sup>١) لمعله وستمائة.

الشجاعي ، وجعل من داخله المدرسة المنصورية والتربة المتقدّم ذكرهما فبقّ معالم بعض الدار على ما هو عليمه ، وغيّر بعضها ، وهو من المعروف العظيم الذي ليس له نظير فى الدنيا ، ونظره رتبة سنيةٌ يتولاه الوزراء ومَنْ فى معناهم .

قال فى ود مسالك الأبصار ": وهو الجليــل المقدار ، الجليــل الآثار ، الجميل الإيثار، لعظيم بنائه ، وكثرة أوقافه ، وسَــعَة إنفاقه ، وتنوع الأطباء والكَمَّالين والجرائحية فيه .

قلت : ولم تزل القاهرة في كل وقت تتزايد عمارتُها ، وتتجدد معالمها ، خصوصا بعد خراب الفُسطَاط وآنتقال أهله إليها على ما تقدّم ذكره حتّى صارت على ما هي عليه في زماننا : من القصور العَلِيَّة ، والدور الضخمة ، والمنازل الرحيبة ، والأسواق الممتدة ، والمناظر النزهة ، والجوامع البَهجة ، والمدارس الرائقة ، والحوانق الفاخرة ، مما لم يُسمع بمشله في قُطْرٍ من الأقطار ، ولا عُهد نظيره في مصر من الأمصار ، وغالب مبانيها بالآجر ، وجوامعها ومدارسها و بيوت رؤسائها مبنيةً بالحجر المنحوت ، مفروشة الأرض بالرخام ، مؤزّرة الحيطان به ، وغالب أعاليها من أخشاب النخل والقصب المحكم الصنعة ، وكلها أو أكثرها مُبيّضة أبحد ربالكلس الناصع البياض ، ولأهلها القوّة العظيمة في تعلية بعض المساكن على بعض حتى إن الدار تكون من طبقتين إلى أربع طبقات بعضها على بعض ، في كل طبقة مساكن كاملةً بمنافعها ومرافقها ، وأسطحة مقطعة بأعلاها بهندسة محكة ، وصناعة عجيبة ،

قال فى "مسالك الأبصار": لا يرى مشل صُلَّاعِ مِصْرَ فى هذا الباب، وبظاهرها البساتين الحِسَانُ، والمناظر النَّزِهَةُ، والآدُرُ المُطِلَّةُ على النيل، والحُلْجَانُ المُتدة من ومن مدّه؛ وبها المستنزهات المستطابة، خصوصا زمن الربيع لُغُدْرانها المتدّة من مقطعات النيل وما حولها من الزروع المختلفة وأزهارها المائسة الى تسرّ الناظر وتبهج الخاطر.

قال ابن الأثير في و عجائب المخلوقات ": وأجم المسافرون برّا و بحرا أنه لم يكن أحسن منها مَنْظَرًا ، ولا أكثر ناسا ، و إنيها يُجلّب مافي سائر أقاليم الأرض من كل شيء غريب و زِيِّ عجيب ، وملكها مَلِكُ عظيم ، كثير الجيوش ، حسر الزِّي لا يماثله في زِيِّه ملك من ملوك الأرض ، وأهلها في رَفَاهِية عَيْشٍ وطيب مَأْكَلٍ ومَشْرَب ، ونساؤها في ذاية الجمال والظَّرْف .

قال فى ° مسالك الأبصار '' : أخبرنى غير واحد ممن رأى الْمُدُنَ الكِبَارَ أَنه لم ير مدينة آجتمع فيها من الخَلْق ما آجتمع فى القاهرة .

قال : وسألت الصدر تَجْدَ الدين إسماعيلَ عَن بَغْدَادَ وتُورِيزَ هل يجعان خلقا مثل مصر ؟ فقال : في مصر خلق قدر مَنْ في جميع البلاد .

قال فى و التعريف ": (والقاهرة اليوم أمَّ المالك ، وحاضرة البلاد ، وهى في وقتنا دارُ الحلافة ، وكرسى الملك ، ومَنْبَع الحكاء ، وَعَطَّ الرحال، ويتبعها كل شرق وغرب خلا الهند فإنه نائى المكان، بعيد المدى، يقع لنا من أخباره مانكُيْره، ونسمع من حديثه ، الا نالفه .

قال : وكان يحق لنا أن نجعل كل النّطُقِ بالقاهرة دائرة ، وإنما نفردها بما آشتملت عليه حدود الديار المصرية ، ثم ندير بأُمِّ كل مملكة نِطَاقها ، ثم إليها مرجع الكل وإلى بحرها مصب تلك الخُلُج) .

قال في وو مسالك الأبصار ": إلا أن أرضها سَـبِخة ، ولذلك يَعْجَلُ الفساد إلى مبانها .

وذكر القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر نحو ذلك وأن المُعِنَّ لام القائدَ جوهرا على بنائها في هذا الموضع، وتَرْكِ جانب النيل عند المَقْسِ أو جنو بي الْفُسطَاط حيث الرصد الآن .

# القاعدة الثالثية )

بفتح القاف، ويعبر عنها بقلعة الجبل، وهي مَقَرَّةُ السلطان الآن ودار مملكته . بناها الطواشي بهاء الدير قراقوش المتقدّم ذكره الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله، وموقعها بين ظاهر القاهرة والجبل المُقطَّم والفُسْطَاط، وما يليه من القرافة المتصلة بعارة القاهرة والقرافة، وطولها وعرضها على ما تقدّم في الفُسْطَاط أيضا، وهي على نَشَر مرتفع من تقاطيع الجبل المقطم، ترتفع في موضع ونخفض في آخر.

وكان موضعها قبل أن تبني ، مساجد من بناء الفاطميين : منها مسجد رديني الذي هو بين آدرُ الحريم السلطانية .

قال القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر: قال لى والدى رحمه الله: عرض على الملك الكامل إمامته، فأمتنعت لكونه بين آدر الحريم، ولم يسكنها السلطان صلاح الدين رحمه الله، ويقال: إن آبنه الملك العزيز سكنها مدة فى حياة أبيه، ثم آنتقل منها إلى دار الوزارة .

قال القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر : قال لى والدى رحمه الله : كنا نطُّلُع إليها قبل أن تُسْكَن في ليالى الجُمَع نبيت متفرّجين كما نبيت في جواسق الحبل والقرافة .

وأوّل من سكنها الملك الكامل مجمد بن العادل أبى بكر بن أيوب آنتقل إليها من قصر الفاطميين سنة أربع وستمائة، وآستقرّت بعده سكنا للسلاطين إلى الآن .

ومن غريب ما يحكىٰ أن السلطان صلاح الدين رحمه الله طلع إليها ومعه أخوه العادل أبو بكر، فقال السلطان لأخيه العادل: هذه القلعة بُنِيت لأولادك، فتقُل ذلك علىٰ العادل وعرف السلطان صلاح الدين ذلك منه ـ فقال: لم تفهم عنى

<sup>(</sup>١) لعله زائد أو سهو ٠

إنما أردت أنى أنا نَجِيب فلا يكون لى أولاد نُجَباء، وأنت غير نجيب فتكون أولادُك نجباء وأنت غير نجيب فتكون أولادُك نجباء فسُرِّى عنه، وكان الأمركما قال الساطان صلاح الدين، وبقيت خالية حتى ملك العادل مصر والشام، فأستناب ولَدَه الملك الكامل محمدا في الديار المصرية فسكنها.

وذكر فى ومسالك الأبصار" أن أقل مَنْ سكنها العادل أبو بكر، ولما سكنها الكامل المذكور، آحتف ل بأمرها وآهتم بعارتها وعَمَر بها أبراجا، منها البرج الأحمر وغيره.

وفى أواخر سنة آثنتين وثمانين وستمائة عَمَر بها السلطان الملك المنصور قلاوون برجًا عظيما على جانب باب السر الكبير، وبنى عليه مشترفات حسنة البنيان ، بهجة الرخام، رائقة الزَّحْرفة . وسكنها في صفر سنة ثلاث وثمانين وستمائة .

ثم عَمَر بها السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ثلاثة أماكن ،كلت بها معانيها، وآستحق بها القلعة على بانيها .

أحدها \_ القصر الأبلق الذي يجلس به السلطان في عامة أيامه، ويدخل عليه فيه أمراؤه وخواصه، وقد آستجد به السلطان الملك الأشرف وشعبان بن حسين وحمه الله في جانبه مقعدا بإزاء الإصطبلات السلطانية جاء في نهاية من الحسن والبهجة .

والشانى \_ الإيوان الكبير الذى يجلس فيسه السلطان فى أيام المواكب للخدمة العامة و إقامة العدل فى الرعية .

والثالث \_ جامع الخُطبة الذي يصلى فيه السلطان الجُمعة ، وستأتى صفة هذه الأماكن كلها .

وهذه القلعة ذاتُ سور وأبراج، فسيحة الأفنية، كثيرة العائر، ولها ثلاثة أبواب يدخل منها إليها . أحدها \_ من جهة القرافة والجبل الْمَقَطَّم ، وهو أقل أبوابهــا سالكا وأعزُها آستطراقا ،

والثانى \_ باب السر، ويختص الدخول والحروج منه بأكابر الأمراء وخواص الدولة: كالوزير وكاتب السر ونحوهما، يتوصل إليه من الصوة: وهى بقية النَّشَر الذى بنيت عليه القلعة مر جهة القاهرة، بتعريج يمشى فيه مع جانب جدارها البحرى حتى ينتهى إليه بحيث يكون مدخله منه مقابل الإيوان الكبير الذى يجلس فيه السلطان أيام المواكب، وهذا الباب لا يزال مُغْلَقًا حتى ينتهى إليه من يستحق الدخول أو الحروج منه فيفتح له ثم يغلق.

والثالث \_ وهو بابها الأعظم الذي يدخل منه باقى الأمراء وسائر الناس، يتوصل إليه من أعلى الصقة المتقدّم ذكرها، يرقى إليه في درج متناسبة حتى يكون مدخله في أقل الحانب الشرق من القلعة بويتوصل منه إلى ساحة مستطيلة ينتهى منها إلى دركاه جليلة يجلس بها الأمراء حتى يؤذن لهم بالدخول ، وفي قبلي هذه الدركاه (دار النيابة ) ، وهى التي يجلس بها النائب الكافل للحكم إذا كان مَمَّ نائب، و (قاعة الصاحب ) ، وهى التي يجلس بها الوزير وكتَّاب الدولة ، و (ديوان الإنشاء) ، وهو الذي يجلس فيه كاتب السروكُتَّاب ديوانه ، وكذلك (ديوان الجيش) ، وسائر الدواوين السلطانية .

و بصدر هذه الدِّرْكَاه باب يقال له باب القُلَّة يدخل منه إلى دهاليز فسيحة ، على يَسْرَةِ الداخل منها بابُ يتوصل منه إلى جامع الحطبة المتقدّم ذكره ، وهو من أعظم الحوامع ، وأحسنها وأبهجها نظرا ، وأكثرها زَنْحَوَة ، مسع الأرجاء ، مرتفع البناء ، مفروش الأرض بالرخام الفائق ، مُبطَّنُ السُّقُوف بالذهب ، في وسطه قبة يليها مقصورة يصلِّ فيها السلطان الجمعة ، مستورة هي والرواقات المشتملة عليها بشبابيك

من حديد محكمة الضنعة ، يَحُفُّ بصحنه رواقات من جميع جهاته ، ويتوصل من ظاهر هذا الجامع إلى باب الستارة، ودور الحريم السلطانية .

و بصدر الدهاليز المتقدّمة الذكر مَصْطَبة يجلس عليها مقدَّم الهاليك، وعندها مَدْخُل باب السر المتقدّم ذكره، وفى مجنبة ذلك مَرَّ يدخل منه إلى ساحة يواجه الداخل إليها باب الإيوان الكبير المتقدّم ذكره، وهو إيوان عظيم عديم النظير، مرتفع الأبنية، واسع الأفنية، عظيم العُمُد، عليه شَبابيكُ من حديد عظيمة الشأن محكة الصنعة، وبصدره سرير الملك، وهو مِنْ بَرَّ من رُخَامٍ مرتفع ، يجلس عليه السلطان في أيام المواكب العظام لقدوم رسل الملوك ونحو ذلك.

ويُتيامن عن هذا الإيوان إلى ساحة لطيفة بها باب القصر الأبلق المتقدّم ذكره، وبنواحيها مصاطبُ يجلس عليها خواص الأمراء قبل دخولهم إلى الخدمة، ويُدْخَل من باب القصر إلى دهاليزعظيمة الشأن، نبيهة القدر، يتوصَّل منها إلى القصر المذكور، وهوقصر عظيم البناء، شاهق في الهواء، به إيوانان في جهتى الشَّمال والجنوب، أعظمهما الشَّمالي، يُطلُّ منهما على الإصطبلات السلطانية، ويمتد النظر منهما إلى سوق الخيل والقاهرة والقُسْطاط وحواضرها، إلى مجرى النيل ، وما يلى ذلك من بلاد الجيزة والحبل وما والى ذلك ، و بصدره منبر من رخام كالذى في الإيوان الكبير يجلس عليه والحبل وما والى ذلك ، و بصدره على ما يأتى ذكره .

والإيوان الثانى وهو القبليّ خاص بخروج السلطان وخواصّه منه، من باب السر إلى الإيوان الكبير خارج القصر للجلوس فيه أيام المواكب العامّة، ويدخل من القصر المتقدّم ذكره إلى ثلاثة قصور جَوانية: واحد منها مسامت لأرض القصر الكبير، وآثنان مرفوعان، يُصْعَد إليهما بدرَج، في جميعها شبابيكُ من حديد تُشْرِفُ على ما يُشرِف على ما يشرِف على ما القصر الكبير، ويدخل من القصور الحَوانية إلى دور الحريم وأبواب الستور

السلطانية؛ وهذه القصور جميعها ظاهرها بالحجر الأسود والأصفر، وداخلها مؤذّر بالرخام والفَصِّ المُذْهَبِ المشجّر بالصّدف وأنواع الملوّنات، والسبقوفُ المبطّنة بالذهب واللّازوَرْد تُخرق لضوء في جُدْرانها بطاقات من الزجاج القُبْرسي الملوّن من أقطار كقطع الحوهر المؤلفة في العقود، وجميع أرضها مفروشة بالرخام المنقول من أقطار الأرض مما لا يوجد مثله و

قال في و مسالك الأبصار ": فأما الآدُرُ السلطانية فعلى ماصح عندى خبره أنها ذوات بساتين وأشجار ومُنَاخات للحيوانات البديعة والأبقار والأغنام والطيور الدَّواجن وخارج هذه القصور طِبَاق واسعة الماليك السلطانية ، ودُورُ عظامٌ لخواص

الأمراء من مقدّمي الألوف ، ومَنْ عَظُمَ قدره من أمراء الطَّبْلَخَانَاه والعشرات ، ومن خرج عن حكم الخاصكية إلى حكم البرانيين .

وبها بيوت ومساكنُ لكثير من الناس، وسوق المآكل، ويباع بها النَّفِيس من السلاح والقاش مع الدَّلالين يطوفون به •

وبهذه القلعة مع آرتفاع أرضها وكونها مبنية على جبل بئر ماء مَعين منقوبة في الحجر، احتفرها بها، الدين قراقوش المتقدّم ذكره حين بناء القلعة، وهي من أعجب الآبار، بأسفلها سواق تدور فيها الأبقار، وتنقل الماء في وسطها، وبوسطها سواق تدور فيها الأبقار أيضاً وتنقل الماء إلى أعلاها؛ ولها طريق إلى الماء ينزل البقر فيه إلى معينها في مجاز، وجميع ذلك تَحْتُ في الحجر ليس فيه بناء .

قال القاضى محيى الدين بن عبد الظاهن : وسمعت من يحكى من المشايخ أنها كم نقرت، جاء ماؤها عَذْبا فأراد قراقوش أو نوابه الزيادة في مائها فوسع نقرا في الجبل، فقرجت منه عين مالحة غيرت عذوبتها . ويقال : إن أرضها تسامِتُ أرض

<sup>(</sup>١) في المقريزي هكذا [ وقد مؤهت باللاز و رد والنوو يخرق في چدرانها الخ] .

بركة الفيل؛ وهده البئرينتفع بها أهل القلعة فيما عدا الشرب من سائر أنواع الاستعالات . أما شُرْبهم فمن الماء العذب المنقول إليها من النيل بالرَّوايا على ظهور الجمال والبغال مع ما ينساق إلى قصور السلطان ودور أكابر الأمراء الحجاو رين المسلطان من ماء النيل في المجارى، بالسواقي النَّقَّالات والدواليب التي تديرها الأبقار وتنقل الماء من مقر إلى آخر حتى ينتهى إلى القلعة ، ويدخل إلى القصور والآدر في آرتفاع نحو خميائة ذراع .

وقد استجد السلطان الملك الظاهر برقوق بهذه القلعة صهريجا عظيما يُملاً في كل سنة زَمَنَ النيــل من المــاء المنقول إلى القلعة من السواقي النَّقَّالات، ورتب عليه سبيلا بالدِّرْكَاه التي بها دار النيابة يستى فيه المــاء وحصل به للناس رفق عظيم .

وتحت مشترف هذه القلعة مما يلى القصور السلطانية مَيْدَانُ عظيم يحول بين الإصطبلات السلطانية وسوق الحيل، ممترج بالنجيل الأخضر، فسيح المدى، يسافر النظر في أرجائه ؛ به أنواع من الوحوش المستحسنة المَنْظَر، وتُربَط به الحواصُّ من الحيول السلطانية للتفسح ؛ وفيه يصلى السلطان العيدين على ماسياتي ذكره ؛ وفيه تعرض الحيول السلطانية في أوقات الإطلاقات ووصول التقادم والمشترى ، وربما أطعم فيه الحوارح السلطانية ؛ وإذا أراد السلطان النزول إليه خرج من باب إيوان القصر وركب من درج تليه إلى إصطبل الحيول الخاص ، ثم نزل إليه راكبا وخواصُ الأمراء في خدمته مشاةً ، ثم يعود إلى القصر كذلك .

قال القاضى محيى الدير بن عبد الظاهر فى ووخططه ": وكان هذا المَيْدَان وما حوله يعرف قديما بالميدان، وبه قصر أحمد بن طولون وداره التى يسكنها، والأماكن المعروفة بالقطائع حوله على ما تقدّم ذكره فى خطط الفُسْطَاط، ولم يزل كذلك حتى بنى الملك الكامل بن العادل بن أيوب هذا المَيْدَانَ تحت القلعة حين

سكنها، وأجرى السواق النّقالات من النيل إليه ، وعَمَر إلى جانبه ثلاث بِرَك علا لسقيه ، ثم تعطل في أيامه مدّة ، ثم آهتم به الملك العادل ولده ، ثم آهتم به الصالح نجم الدين أيوب آهتهاما عظيها، وجدّد له ساقية أخرى ، وغرس في جوانبه أشجارا فصار في نهاية الحسن ، فلما تُوفّى الصالح تلاشي حاله إلى أن هُدِم في سنة تحسين وستائة، أو سنة إحدى وخمسين في الأيام المُعزّية أيبك التركماني ، وهُدمت السواقي والقناطر وعَفَت آثارها ، وبقي كذلك حتى عَمره السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون رحمه الله ، فأحسن عمارته ورَصّفه أبدع ترصيف ، وهو على ذلك إلى الآن ،

أما المَيْدَانَ السلطانيّ الذي بِخُطِّ اللوق، وهو الذي يركب إليه السلطان عند وفاء النيل للّعب الكُرّةِ ، فبناه الملك الصالح نجم الدين أيوب ، وجعل به المناظر الحسنة ونصب الطَّوارق على بابه كما تُنْصب على باب القلاع وغيرها ، ولم تزل الطوارق منصوبة عليه إلى مابعد السبعائة ؛ وسيأتي الكلام على كيفية الركوب إليه في المواكب في المكلام على تربيب المملكة في ابعد إن شاء الله تعالى .

والقلعة التي بالرَّوْضَةِ تقدّم الكلام عليها [فيالكلام] على خِطَط الفُسْطاط.

\* \*\*

وهم يتصل بهذه القواعد الثلاث ويلتحق بها القرافةُ الني هي مَدْفَن أمواتها، وهي تربة عظيمة ممتدة في سفح المُقطَّم، موقعها بين المقطم والفُسُطَاطِ وبعض القاهرة، تمتد من قلعة الحبل المتقدّم ذكرها آخذةً في جهة الجَنُوب إلى بركة الحبش وماحولها ، وكان سبب جعلها مَقْبُرة مارواه آبن عبد الحَمَ عن الليث بن سعد : أن المقوقس سأل عمرو بن العاص أن يبيعه سفح المقطم بسبعين ألف دينار، فتعجب عمرو من ذلك ، وكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضى الله عنه في ذلك ،

فكتب إليه عمر: أنْ سَلَه لِمَ أعطاك به ماأعطاك وهي لا تُزْرع ولا يُسْتنبط بها ماء ولا ينتفَع بها ؛ فسأله، فقال : إنا لنجد صفتها في الكتب أن فيها غراس الحنة ، فكتب إلى عمر بن الحطاب رضى الله عنه في ذلك ، فكتب إليه عمر : " إنّي لا أرى غَرْس الجنة إلا المؤمنين فأقبر بها مَنْ مات قبلَك من المسلمين ولا تَبِعْها بشيء " فقال المقوقس لعمرو: ماعلى ذا عاهدتنا، فقطع لهم قطعة تُدفَن فيها النصارى ، وهي التي على القرب من بركة الحبش ، وكان أقلُ من قُبِر بسفح المقطم من المسلمين رجلا من المعافر آسمه عامر، فقيل عَمَرت .

ويروى أن ديسلى عليه السلام من على سفح المقطم في سياحته ومعه أمَّه ، فقال : وياأتماه! هذه مَقْبُرة أمّة مجد صلى الله عليه وسلم "، وفيها ضرائح الأنبياء عليهم السلام كإخوة يوسف وغيرهم . وبها قبر آسية آمر أة فرعون ، ومشاهد جماعة من أهل البيت والصحابة والتابعين والعلماء والزّهّاد والأولياء .

وقد بنى النساس بها الأبنية الرائقة ، والمناظر البَهِجَة ، والقصورَ البديعة ، يَسْرَحُ الناظر فى أرجائها ، ويبتهج الخاطر برؤيتها ، وبها الجوامع والمساجد والزوايا والرُّبُط والخوانق ، وهى فى الحقيقة مدينة عظيمة إلا أنها قليلة الساكن .

# الفصل الشاني

من المقالة الثانية (فى ذكركُور الديار المصرية؛ وهى على ضربين )

> الضرب الأوّل ( فى ذكر كُورهَا القــــديمة )

وقد جعلها القُضَاعى فى وخططه " ثلاثة أحياز ، وتشتمل على خمس وخمسين كُورة ، إلا أنه ذكرها سَرْدا غير مبيّنة ولا مُرَبَّبة ، وقد أو ردتُها هنا مبيّنة مرتبة ، ونهتُ على ما هو مستمرّ منها على حكه ، وما تغيرٌ حكمه بإضافته إلى غيره من الاعمال المستمرّة مع بقاء أسمائه ، ومادرس آسمه ونُسِي، أو تغير ولم تعلم له حقيقة .

#### الحيز الأول ماا الأبض، مهم اله

(أعلىٰ الأرض، وهو الصعيد)

والمراد ماهو من كُورِهَا جنو بيَّ الفُسْطَاط إلى نهايته في الحنوب، وسمى صعيداً لأن أرضـه كُلَّمـا ولِحَتْ في الجنوب، أخذت في الصَّعود والأرتفـاع.

وقد ذكر القُضَاعِيُّ فيه عشرين كورة :

الأولىٰ \_ (كُورَةُ النيوم) وهي كُورة باقية مستمرّة الحكم إلىٰ الآن، وسيأتى ذكرها في الكلام على الأعمال المستقرّة فيما بعدُ إن شاء الله تعالى .

الثانية \_ (كُورَةُ مَنْفٍ) ومَنْفُهى مدينة مصر القديمة المتقدّ.ة الذكر، التى بناها مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام ، وقد تقدّم أنها على آثنَ عشر ميكًا من الفُسْطَاط فى جَنُو بِيّه على القرب من البلدة المعروفة الآن بالبَدْرَشِين ،

الشالثة \_ (كُورَة وَسِيمَ) ووَسِيمُ بفتح الواو وكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة تحت وميم فى الآخر. بلدة من عمل الجيزة معروفة؛ والثابت فى الدواوين أُوسِيمُ يزيادة ألف فى أقلما وسكون الواو.

الرابعة \_ (كُورَةُ الشرقية) وكأن المراد بها عمل إطفيح الآن إذ هو شرق النيل وليس بالوجه القبلي عمل مستقلُّ شرق النيل سواه .

الخامسة \_ (كُورَةُ دَلَاصَ وبُوصِير) أما دَلَاصُ فبدال مهملة مفتوحة ولامألف مم صاد مهملة قال في و الروض المعطار ": كانت مدينة عظيمة بها عجائب الأبنية ، وبها كان مجتمّع سَحَرة مصر ، وأما بوصير فالمراد هنا بُوصِير قُورِيدُس التي قتل بها

مَرْوَانُ الحِمَار: آخرخلفاء بنى أُميَّةً ، ودَلَاص وبُوصِير هذه كلاهما الآن من عمل البهنسلي ، وسيأتي ذكره في الأعمال المستقرّة .

قال فى ووالروض المعطار": قال الحاحظ: بها ولد عيسلى بن مريم عليه السلام. وذكر أن نخلة مريم كانت قائمة بها إلى زمانه .

قلت : والمعروف أن مولد عيسى عليه السلام كان بالقُدْسِ من أرض الشام علىٰ ما سيأتى ذكره فى الكلام علىٰ الأيمان فى أواحرالكتاب إن شاء الله تعالىٰ .

السادسة \_ (كُورَةُ أَهْنَاسَ) وأَهْنَاسُ بفتح الهمزة وسكون الهاء وفتح النون وألف وسين مهملة في الآخر، وتعرف بأَهْناس المدينة، كانت مدينة في القديم، وهي الآن من جملة عمل البَهْنَسْلي الآتي ذكره في الأعمال المستقرة.

السابعة \_ (كُورَةُ القَيْسِ) والقَيْسُ بفتح القاف وسكون الياء المثناة تحتُ وسين مهملة فى الآخر، كانت مدينةً فى القديم ، وهى الآن قرية معدودة مر عمل الَبُهْنَسَى أيضًا .

الثامنة \_ (كُورَةُ البَهْنسَى) وهي ذات عمل مستقرً، وسيأتي ذكرها في الكلام على الأعمال المستقرّة فيما بعد إن شاء الله تعالىٰ .

التاسعة \_ (كُورَةُ طَحَا وَحَيْر شَنُودةَ) . أما طحا فبفتح الطاء والحاء المهملتين وألف في الآخر، كانت في القديم مدينةً ذات عمل، ولذلك تعرف بطَحَا المدينة، وهي الآن من عمل الأَشْمُونَيْنِ الآتي ذكرها في الكلام على الأعمال المستقرة، وإليها ينسب أبو جعفر الطَّحَاوي إمام الحنفية ومحدّثهم .

وأما حير شَنُودة، فمن الأسماء التي دَرَست ولم تعلم حقيقتها .

العاشرة - (كُورَةُ بُوَيْطَ) قال آبن خِلِّكَانَ : بُوَيْطُ بضم الباء الموحدة وفتح الواو وسكون الياء المثناة تحت وطاء مهملة في الآخر. وقال في وو تقويم البُلْدان "

<sup>(</sup>١) نص ياقوت على الضبطين وقال أكثر ما يقال بغير همز .

ب مزة مفتوحة في أوّله وباء ساكنة ، وهو آسم واقع على بلدتين بالديار المصرية : إحداهما بعمل البهنسلي في لحف الجبل على طريق المارّة، وإليها ينسب أبو يعقوب البُو يطي : أحد رواة الجديد عن الإمام الشافعيّ رضي الله عنه ، والثانية من عمل سيُوط وتعرف ببُو يُط البتينة ، وإليها ينسب شرق بو يط والظاهر أنها المرادة هنا ، الحادية عشرة \_ (كُورَة الأُشْمُونَيْنِ وأَنْصِنَا وشُطْب ) . أما مدينة الأُشْمُونَيْنِ ، فذات عمل مستقر ، وسياتي ذكرها في الكلام على الأعمال المستقرة فيما بعد إن شاء الله تعالى . وأما أَنْصِنا ، فقال في وتقويم البُلدان ": هي بفتح الحمزة وسكون النون وكسرالصاد وأما أَنْصِنا ، فقال في وتقويم البُلدان ": هي بفتح الحمزة وسكون النون وكسرالصاد المهملة وفتح النون وألف في الآخر ، وهي مدينة قديمة خرابٌ في البر الشرق من النيل قُبَالة الأُشْمُونَيْن ،

، وقد ذكر آبن هشام فى السيرة : أن مارِيَةَ القِبْطية التى أهداها المُقَوْقِسُ للنبيّ صلّى الله عليه وسلم من كُورَبِها من قرية يقال لها حَفْن ، وأنصنا الآن من جملة عمل الأُشْمُونين .

وأما شُطْبٌ، فبضم الشين المعجمة وسكون الطاء المهملة وباء موحدة فى الآخر، وهى مدينة قديمة بنيت فى زمر شداد بن عديم أحد ملوك مصر بعد الطوفان قد خربت وعُمِر عليها قرية صغيرة سميت بأسمها، وهى الآن من جملة عمل سُيُوط الآتى ذكره فى الأعمال المستقرة .

الثانيةَ عشرةَ \_ (كُورَةُ سُيُوط) وهي مستقرّ الحكم، وسيأتي ذكرها فىالأعمال المستقرّة .

الرابعةَ عشرةَ \_ (كُورَةُ قَهْقُوهَ) وهي من الأسماء التي درست ونُسِيت، ولم أعلم بالصعيد بلدةً تسمَّى الآن بهذا الآسم .

الخامسةَ عشرةَ \_ (كورة إحميم والدَّيْروأبْشَاية) : أماكورة إحميم، فمن الكُور المستمرّة الحكم، وسيأتى الكلام عليها في الكُور المستقرّة .

وأما الدير، فيجوز أن يكون المراد به الدَّيْر والبَلَّاص، وهي بلدة في شرق النيل شَمَاليَّ قَنَا، هي الآن من عمل تُوص الآتية الذكر.

وأما أبْشاية، فمن الأسماء التي جهلت .

السادسة عشرة \_ (كورة هُوْ ودَنْدَرَةَ وقِنَا) : أما هُوْ، فبضم الها، وسكون الواو، وهي مدينة صغيرة على ساحل البرالغربيّ الجنوبيّ مر النيل، ويضاف إليها في الدواوين الكوم الأحمر، فيقال هُوْ والكومُ الأحمر.

وأما دَنْدَرَة ، فبفتح الدال المهملة وسكون النون وفتح الدال الثانية والراء المهملة وهاء في الآخر، وهي مدينة قديمة خراب على الساحل الغربي الجنوبي من النيل في شرقي هُوْ، وبهاكانت البرباة العظيمة المتقدّم ذكرها في عجائب الديار المصرية .

وأما قِنَا، فبكسر القاف وفتح النون وألف فى الآخر، وهى مدينة شرق النيل وبها ضريح السيد الجليل عبد الرحيم القِنائى، المعروف بالبَرَكة وإجابة الدعاء عنده . وهذه البلاد الثلاث الآن من جملة عمل قوص الآتى ذكره فى الكلام على الأعمال المستقرة .

السابعة عشرة \_ (حُورة قِفْط والأَقْصِر)، أما قفط، فبكسر القاف وسكون الفاء وطاء مهملة في الآخر، كانت مدينة قديمة بالبر الشرق من النيل جنوبي قِنا المتقدمة الذكر، بناها قِفْطُ بن قبطيم بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام أحد ملوك مصر بعد الطوفان، فحربت و بقيت آثارها وعمرت على القرب منها مدينة صغيرة سميت باسمها .

<sup>(</sup>١) فى ياقوت قفط ن مصر ... ثم قال وأصــله فى كلامهم قفطيم ومصريم ولكن الذى فى المقريزى تحو سافى الا صل .

وأما الأقصر، فبضم الهمزة وسكون القاف وضم الصاد المهملة وراء مهملة في الآخر، وتستى الأقصر ين أيضا على التثنية، وهي مدينة خراب بالبر الشرق من النيل ، قد عُمِر على القرب منها قرية سميت بآسمها ، وبها ضريح السيد الجليل أبو الجاّج الأقصري، وكانت بها برباة عظيمة فخربت، وآعلم أن بين قفط والأقصر مدينة قوص، وقد ذكر القضاعي كورتها في جملة الجُورِ ، فكيف يستقيم أن تذكر مدينة قوص، وقد ذكر القضاعي كورتها في جملة الجُورِ ، فكيف يستقيم أن تذكر قفط والأقصر كورة واحدة ؟ .

الثامنة عشرة \_ (كورة قُوص) وهي مستمرّة الحكم، وسيأتي الكلام عليها في جملة الأعمال المستقرّة إن شاء الله تعالى .

التاسعة عشرة \_ (كورة أَسْنَا وأَرْمَنْتَ) . أمّا أَسْنَا ، فبفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح النون وألف فى الآخر، وهى مدينة حسنة بالبر الغربي من النيل، ويقال : إنه لم يسلم مر تخريب بُحْتَ نَصَّرَ من مدن الديار المصرية سواها، وذلك أن أهلها هربوا منه إلى الجبل بالقرب منها فتبعهم وقتلهم هناك وترك البلد على حالها .

وأمّا أَرْمَنْتُ، فبفتح الهمزة وسكون الراء المهملة وفتح الميم وسكون النون وتاء مثناة فوقً فى الآخر؛ وهى مدينة صغيرة بالبرّ الغربى الشّمالي من النيل بينها وبين أَسْنَا مرحلة ، وكلاهما الآن من عمل قُوص، وقد جرى على الألسنة الجمع بينهما فى اللفظ فيقال : أَسْنَا وأَرْمَنْت، وكأن ذلك لكثرة آجتماعهما فى إقطاع واحد .

العشرون \_ (كورة أُسُوان): وسيأتى ذكرها فىالكلام على الأعمال المستقرة مع الأعمال القُوصية إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) ضبطه ياقوت بكسر الهمزة -

#### الحيز الثانى (أســفل الأرض)

وقد ذكر القضاعيِّ : أنها ثلاث وثلاثون كورة في أربع نواحٍ .

#### الناحية الأولى

(كُوَر الحَوْف الشرق، وبها ثمانُ كُور)

الأولى - (كورة عَيْنِ شَمْسٍ) وعين شمس مدينة قديمة خرابٌ على القرب من الطَوِيَّةِ من ضواحى القاهرة الآتى ذكرها في الأعمال المستقرة .

قال القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر : رأيت على حاشية بعض كتب التواريخ أن مَلِكَهاكان عظيمَ الشأن، وعاش إلى زمن يوسف عليه السلام وتزوّج آبنته .

الثانية \_ (كورة أَثْريب) وأتريب مدينة خرابٌ على القرب من بِنُها العَسَل من أعمال الشرقيــة الآتى ذكرها فى الأعمال المستقرّة، بناها أتريب بن قبطيم بن مصر آبن بيصر بن خام بن نوح عليه السلام .

الشالثة \_ (كورة بَنَا وُنَمَى ) أما بَنَا ، فلا يعرف بالحوف الآن بلدة آسمها بَنَا ، و إنما بَنَا ،

وَأَمَّا يُمَى عَبْضِمُ النَّاءَ المِثْنَاةُ فُوفُ وَفَتِحَ المَّيْمُ وَيَاءَ مَثْنَاةً تَحْتُ فَى آخرِهَا ، وهى مدينة خرابٌ بعسمل المُرْتَاحِيَّةِ ، بها آثارٌ عِظَامٌ ، رأيت فيها أبوابا من حجر صوّان قطعة , واحدة ، آرتِهَاعها نجو عشرة أذرع قائمة علىٰ قاعدة من صوّان أيضا .

الرابعة \_ (كُورَةُ بَسُطَة ) و بَسُطَةُ بفتح الباء الموحدة وسكون السين وفتح الطاء المهملتين وهاء في الآخر ؛ وهي مدينة خرابٌ تعرف الآن بتلّ بَسُطَة مر عمل الشرقية.

الخامسة \_ (كورة طَرَابِيَة ) وهي من الأسماء التي دَرَست ولم تعرف .

السادسة \_ (كورة قُرْ بيُط ) وهي من المجهول أيضا .

السابعــة \_ (كورة صَان وإبْلِيل ) وهي من المجهول •

الشامنة \_ (كورة الفَرَمَا والعَرِيش) . أمّا الفَرَمَا، فقال فى و تقويم البُلْدان ": هى بفاء و راء مهملة وميم مفتوحات ثم ألف، وهى بلدة خرابٌ على شاطئ بحر الروم، على بُعْدِ يومٍ من قَطْيَةَ . قال آبن حَوْقَلَ : وبها قَبْرُ جالينوس الحكيم .

وأمّا العَرِيشُ ، فبفتح العين المهملة وكسر الراء المهملة وسكون الياء المثناة تحتُ وشين معجمة في الآخر، قال في <sup>90</sup> الروض المعطار": كانت مدينة ذات جامعين مفترقي البناء، وثمار وفواكه .

قال فى ووتقويم البُلْدان ؛ وهى الآن مَنْزِلة علىٰ شَطِّ بحر الرَّوم ، وبها آثار قديمة من الرُّخام وغيره .

قال في ود الروض المعطار ": وكان بينها و بين قَدَسَ طريق مسلولة في البر .

#### الناحية الثانية (بطن الريف)

وأصل الرِّيف في لغة العرب موضع الزَّرْع والشجر، إلا أنه غلب بالديار المصرية على أسفل الأرض منها؛ وفيها سَبْعُ كُور ·

الأولى - (كُورَةُ بَنَا و بُوصِيرَ) أمّا بَنَا ، فبفتح الباء الموحدة والنون وألف فى الاخر، وبُوصِيرُ تقدّم ضبطها فى الكلام على بوصير المعروفة بمصر يوسف بالجيزيَّة عند ذكر قواعد مصر القديمة ، وبنا و بُوصِيرُ هذه كلاهما من عمل الغربية الآتى ذكره في الأعمال المستقرة ،

الشانية \_ (كُورَة سَمَنُّودَ)، وسَمَنُّودُ بفتح السين المهملة والميم وضم النون المشدّدة والواو ودال مهملة في الآخر، وهي مدينة صغيرة من الأعمال الغربية، كان لها عمل مستقرّ في أوّل الأمر ثم أضيفت إلى عمل الغربية .

الثالثة \_ (حُورَة نَوَسًا)، ونَوَسًا بفتح النون والواو والسين المهملة في الآخر، وهي الآن قرية من قُرئ المُرْتاحية .

الرابعة \_ (كورة الأُوسِيَّة)، وهي من الأسماء التي دَرَست وجُهلت .

الخامسة \_ (كورة البُجُوم)، بالباء الموحدة والجيم، وهي من الأسماء المندرسة أيضا، ولا يُعرف مكان بالديار المصرية آسمه البُجُوم إلا أرض بأسفل عمل البحيرة على القرب من الإسكندرية، صارت مستنقعا للياه المتصرفة عن البحيرة .

السادسة \_ (كُورَةُ دَقَهْلَةً) ، ودَقَهْلَةُ بفتح الدال المهملة والقاف وسكون الهاء وفتح اللام وهاء فى الآخر، وهى مدينة قديمة بالجزيرة بين فِرْقَةِ النيل المارّة إلى دمياط والفرقة التى تصب ببحيرة تِنَيْس، وإليها ينسب عمل الدقهلية، وهى الآن قرية من عمل أشموم الآتى ذكرها فى الأعمال المستقرة، وإن كان العمل فى الأصل منسوبا إليها.

السابعة \_ (كورة يَنِيسَ ودِمْياطَ)، أمّا تنيس، فقال فى اللّباب: هى بكسر المثناة فوقُ والنون المشددة وسكون الياء المثناة تحتُ وسين مهملة فى الآخر، والجارى على الأنسنة فتح التاء؛ كانت مدينة عظيمة فطمى عليها الماء قبل الفتح الإسلامى بمائة سنة ، فأغرق ما حولها وصارت بُحَيْرةً ، وسيأتى الكلام عليها فى الكلام على بُحَيْرةً ، وسيأتى الكلام عليها فى الكلام على بُحَيْرةًا، وهى الآن قرية صغيرة بوسط البُحيرة والمهاء محيط بها .

قال فى ° الروض المعطار ": وكانت تُرْبتها من أطيب الْتَرَب، وبها تُحاك الثيابُ النفيسة التى ليس لها نظير فى الدنيا ، وقد قيل : إن الجنتين اللتين أخبر الله تعالى

<sup>(</sup>١) لعله وألف في الآخركما هو ظاهر

عنهما في سورة الكهف بقوله : ﴿ وَآضِرِبْ لَهُمُ مَّنَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِ اَ جَنْتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ ﴾ الآية ، كانتا بَيِّنِيسَ .

وأمّا دمَّياطُ، فسيأتي ذكرها في الكلام على الأعمال المستقرّة إن شاء الله تعالى .

#### الناحية الثالئـــة

( الجزيرة بين فِرْقتي النيل الشرقية والغربية، وفيها خمس كور )

الأُولىٰ \_ (كُورَةُ دَمْسِيسَ وَمَنُوفَ). أَمَادَمْسِيسُ، فبفتح الدال المهملة وسكون المليم وكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة تحتُ وسين مهملة في الآخر، وهي الآن بلدة من عمل الغربية .

وأمَّا مَنُوف فمن الأسماء التي نُسِيت وجهابٍ •

الثانية \_ (كورةُ طُوَّة مَنُوفَ)، وهي من الأسماء التي جهلت ولا يعلم بالديار المصرية الآن بلدة آسمها طُوَّة غير بلدين بالوجه القبليّ إحداهما بالأَشْمُونينِ ، والثانية بالبهنساوية .

الثالثة \_ (كورة سَخَا وَتَيْدَةَ والفَرَّاجُونِ) . أمّا سَخَا، فبفتح السين المهملة والخاء المعجمة وألف في آخرها، وهي بلدة حسنة كانت ذات عمل، ثم آستقرت من عمل الغربية الآن .

وأَمَّا تَبْدَةُ ، فَبَفْتِح التاء المثناة فوقُ وسكون الياء المثناة تحتُ وفتح الدال المهملة . وهاء في آخرها، وهي الآن قرية من قرئ الغربية .

وأمّا الفَرَّاجُونُ، فبالألف واللام فيأقلها، ثم فاء مفتوحة وراء مهملة مشددة بعدها ألف وجيم مضمومة وواو ساكنة ونون في الآخر؛ وهي بلدة مضافة إلى تَيْدَةً ، فيقال : تَيْدَةُ والفَرَّاجُون .

الرابعة \_ (كورة بقيرة وديصا)، وهما من الأسماء التي نُسِيت وجهلت . الخامسة \_ (گُورة البَشَرُود)، وهي من الأسماء التي جهلت .

#### الناحية الرابعـــة (الحَوْف الغربيّ، وفيها إحدىٰ عشرة كورة)

الأولى \_ (كورة صا)، وصا بصاد مهملة مفتوحة وألف فىالآخر، وهى مدينة خراب شرق الفرقة الغربية من النيل، بناها صا بن قبطيم بن مصر بن بيصر بن حام آبن نوح عليه السلام، أحد ملوك مصر بعد الطوفان، وبها الآن آثار عظيمة، وقد عمرت بالقرب منها قرية وسميت بأسمها، وكأن عملها كان من البر الغربي .

الشانية \_ ( تُحورَة شَبَاسَ) وشَبَاسُ بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة وألف ثم سين مهملة آسم لثلاث بلاد من عمل الغربية الآن ؛ وهي شَبَاسُ الملْح ، وشَبَاسُ أنبارة ، وشَبَاسُ سنقر ، وتعرف بشَبَاس الشهداء ، وكأنّ المراد الثالثة فإنها أعظمها .

الثالثة \_ ( كُورةُ البَّذَقُون)، وهي من الأسماء التي درست وجهلت .

الرابعة \_ (كورة الحَيْس والشَّرَاكِ) . أما الحيس فلا تعرف بالبحيرة الآن بلدة تسمَّى الخيس، وإنما الخَيْسُ بفتح الحاء المعجمة وسكون الياء وسيز مهملة في الآخر، بلدة من عمل الشرقية .

وأما الشِّرَاكُ، فبكسر الشين المعجمة المشدّدة وفتح الراء المهملة وألف ثم كاف، وهي بلدة من عمل البحيرة .

الخامسة \_ (كورة خِرْبِتَا)، بكسرالخاء المعجمة وسكون الراء المهملة وكسرالباء الموحدة وفتح التاء المثناة فوق، وهى قرية معروفة من عمل البحيرة، ومنها سار من سار من المصريين لقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه .

السادسة \_ (كورة قَرْطَسَا وَمَصِيل) . أما قَرْطَسَا فبفتح القاف وسكون الراء المهـملة وفتح الطاء والسين المهـملتين وألف فى الآخر؛ وهى قرية من عمل البحيرة الآن .

وأما مَصِيل، فمن الأسماء التي جهلت .

السابعة \_ (كورة المليدس) وهي من الأسماء التي جهلت •

الثامنة \_ (كورة إخنا ورَشِيدَ والبُحَيْرَةِ) . أما إخنا، فمن الأسماء التي جهلت ولا يعرف بالبُحَيْرَةِ بلد آسمها إخنا، وإنما أخنويه من عمل الغربية، والعاتمة تقول إخنا.

وأما رَشِيدُ ، بفتح الراء المهملة وكسر الشين المعجمة وسكون الياء المثناة تحت ودال مهملة في الآخر، فَبَلْدة عند مَصَبِّ الفرقة الغربية التي يقع الاعتناء بحفظها ، وفاذلك نظر لاعتباره الغربية و رشيد من سواحل البحيرة ، و بينهما بعد ععد أن يجتمعا في كورة واحدة .

وأما البَحَيْرَةُ، فالظاهر أنه يريد بحيرة بُوقير المتقدّم ذكرها في الكلام على القواعد القديمة، ويأتى بقية الكلام عليها في الأعمال المستقرة إن شاء الله تعالى .

(۱) العاشرة \_ (كورة مَرْيُوطَ) . ومَرْيُوطُ بفتح الميم وسكون الراء المهملة وضم الياء المثناة تحت وسكون الواو وطاء مهملة فى الآخر، وهى ناحية غربى الإسكندرية داخلة الآن فى عملها، بها الأشجار والبساتين، وفواكهها تحل للإسكندرية .

الحادية عشرة \_ (كورة لُوبِيَـةُ ومَرَاقِيَةً) . أما لوبيـة ، فبلام وواو وباء موحدة ثم ياء مثناة تحت وهاء في الآخر . قال في <sup>وو</sup> الروض المعطار " : وهي كورة

<sup>(</sup>١) سقطت التاسعة من قلم الناسخ وهي " كورة البتنون " وقد ذكرها أبن دقاق في كتابه " الآنتصار" •

من كُوَر مصر الغربيـة ، متصلة بالإسكندرية ، قال : وقد قيل إن الإسْكَنْدَرَ كان منها .

وأما مَرَاقِيَةُ، فبميم وراء مهملة وألف وقاف وياء مثناة تحت وهاء في الآخر.
وقد ذكر القضاعيّ في تحديد الديار المصرية مايقتضي أنهما بجوار بَرْقة ، فقال :
إن الذي يقع عليه آسم مصر من العريش إلىٰ لُوسِيةَ ومَرَاقِيةَ ، ثم قال : وفي آخر أرض مراقية تلقى أرض أنطابُلُس، وهي بَرْقة ، والظاهر أن لوبية غربيًّ مربوط، ومراقية غربي لوبية وهي آخر أرض الديار المصرية من جهة الغرب .

#### الحيز الشالث

### (كُوَر القِبْلة، وفيها خمسكور)

الأولى - (كورة الطُّور وفاران) أما الطُّور فضبطه معروف ، قال فالمشترك : والطور في اللغة العبرانية آسم لكل جَبل ، ثم صار عَلَمَ الجبال بعينها ، منها جبل طُورِزَيْنَا بلفظ الزيت ، وهو آسم لجبل برأس عين من بلاد الجزيرة وجبل بالقُدْس وجبل مُطِلِّ على طَبرية ، وطُور هرون بالقُدْس ، وطُورسينا ، وهو المراد هنا ، وهو وجبل مُطِلِّ على طَبرية ، وطُور هرون بالقُدْس ، وطُورسينا ، وهو المراد هنا ، وهو على جبل داخلٌ في بحر القُلْزُم على رأسه دَيْرٌ عظيم ، وفي واديه بساتين وأشجار ، وهو على مرحلة من فُرْضَة الطور المتقدمة الذكر في تحديد بحر القُلْزُم ، وكأنها سميت بآسمه لقربها منه ، قال آبن الأنباري في و كتابه الزاهر " : وسمى الطُّور بطُور بن إسماعيل آبن إبراهيم عليهما السلام .

وأما فارانُ ، فبفاء مفتوحة بعدها ألف ثم راء مهملة بعدها ألف ثانية ثم نون، قال في <sup>وو</sup>الروض المعطار": وهي مدينة صغيرة من برالحجاز على جون على البحر. قال: ولجبال فارانَ ذَكْرُ في التوراة .

الثانية \_ (كورة رَايةَ والْقُلْزم). أما راية فمن الأسمىاء التى جهلت، وقد ذكرها آبن سعيد مقرونة بالقلزم فقال: وراَيةً والقُلْزم من كور مصر.

وأما القُلْزُمُ، فقال فى المشترك: هو بضم القاف وسكون اللام وضم الزاى المعجمة ثم ميم فى الآخر، وهى مدينة قديمة على ساحل بحر القُلْزُم و إليها ينسب البحر المذكور، قال فى "القانون": وطولها ست وخمسون درجة وثلاثون دقيقة وعرضها ثمانٌ وعشرون درجة وعشرون دقيقة، وعلى القرب منها غَرِقَ فِرْعَوْنُ.

الثالثة \_ (كورة أَيْلَةَ وَحَيِّزِها ، ومَدْيَنَ وَحَيِّزِها ، والعَوْنيدوَحَيَّزِها ، والحَوْرَاءِوحَيِّزِها ) . أما أَيْلَةُ فقال في وو تقويم البُلْدان ": هي بفتح الهمزة وسكون الياء المثناة تحت وفتح اللام وهاء في الآخر . قال : وهي كانت مدينة صغيرة خرابا على ساحل بحر الْقَائُرِم . قال في وو القانون ": طولها ست وخمسُون درجة وأربعون دقيقة .

قال فى وو تقويم البُلدان : وبها زرع يسير، وهى مدينة اليهود الذين جعل منهم القردة والخنازير، وعليها طريق مُحجّاج مصر ، قال : وهى فى زماننا برج وبه وَالِ من مصر وليس بها مزدرع ، وكان بها قلعة فى البحر فبطلت ونُقِل الوالى إلى البرج ، وأما مَدْيَنُ فضبطها معروف ؛ وهى فى الأصل آسم لقبيلة شُعَيْب عليه السلام وكانوا مقيمين بها فسميت البلد بهم ، وهى مدينة خراب على بحر القُلْزُم محاذية لتَبُوك من بلاد الشأم على نحوست مراحل منها ، وعدها فى و الروض المعطار " من بلاد الشأم ، وبها البئر التى آستق منها موسى عليه السلام لبنات شَعَيْب وسق غنمهن ، قال آبن سعيد : وسعة البحر عندها نحو مجرى ،

وأما العَوْسِد؟ فبعين مهملة وواو وياء مثناة تحت ونون ودال . قال في والروض المعطار ": وهي مدينة قريبة من نصف الطريق بين جُدَّة والقُلْزُم . قال : وعلى

القرب منها مرسى صنا، ينحدر الماء بها عن أثرقدم منأوسط الأقدام بينة الكعب. والأنْحَص والأصابع لم يُعْفها الزمان، ولا تنمحي بمرور الماء عليها .

وأما الحَوْرَاءُ ، فبحاء مهملة مفتوحة بعدها واوساكنة وراء مهدملة مفتوحة ثم ألف فى الآخر ، قال فى و الروض المعطار " : وهى مدينة على ساحل وادى القُرىٰ بها مسجد جامع ، وبها ثمانية آبار عَذْبَةٍ ، وبها ثمار ونخل وأهلها عرب من جُهَيْنَةَ وبَلِيٍّ ، قلت : والمعروف فى زماننا أن الحَوْرَاءَ منزلة بطريق تُجَّاجٍ مصر ، ولعلها على القرب منها ،

الرابعة \_ كورة بَدَا يعقوب وشُعَيْبٍ، ولم أعلم حقيقة مكانهما .

قلت : ذكر القضاعيّ أَيْلَةَ وَمَدْيَنَ وما والاهما مما على ساحل بحر الْقُلْزُمِ من بر الحجاز فى أعمال مصر حريا على ما قدّمه من إدخال ذلك فى تحديد الديار المصرية ، على أنه قد أهمل من جملة الديار المصرية حَيِّزَيْن آخرين .

#### الحـــــيز الأوّل (بلاد ألواح)

إذ هي داخلة في حدود الديار المصرية علىٰ ماحدّده هو وغيره .

قال فى " اللّباب " : وهى بفتح الهمزة وسكون اللام وفتح الواو وفى آخره حاء مهملة ، وقال فى " المشترك " : واح بغير ألف ولام و يجع على واحات ، وهى ناحية غربى بلاد الصعيد منقطعة عنه خلف الجبل الغربى من جبل مصر المتقدّم ذكرهما . قال فى " مسالك الأبصار " : وهى بين مصر والإسكندرية والصعيد والنّوبة والحبشة . قال فى " تقويم البُلدان " : والبَرارى محيطة بها من جميع جهاتها ، وهى بينها كالجزيرة ، بين رمال ومَفاوز .

قال البكرى : وهو إقليم مستقلٌ غير مفتقر إلى سواه ، قال فى <sup>وو</sup>الروض المعطار ": وهى آخر بلاد الإسلام، و بينها و بين بلاد النَّو بة ستَّ مراحل ، قال : وفى هذه الأرض شَبِّية وزاجِيَّة وعيون حامضة الطعوم ولكل نوع منها منفعة وخاصة ، وبها العيون الجارية، والبساتين، والثمار، والتمر الكثير؛ وبها مدن كثيرة مسوَّرة وغير مسوّرة .

قال فى ود المشترك ": وهى ثلاث كور: واح الأولى ، وواح الوسطى ، وواح التُصوى .

قلت : والأولى منها \_ مقابل الأعمال البهنساوية، وهي أعمرها وأكثرها ثمرة، ومنها يجلب التمر والزبيب الكثير، وتعرف بواح البهنسي و بالواح الخاصّ .

والثانية \_ مقابل شمالى الأمال الأُسيوطية، وتعرف بالواح الداخلة، وهى تلو الواح الأولىٰ فى العارة ؛ بها مُدُن مشهورة، منها السلمون والهنداو والقَلَمُون والقصير وغيرها .

والثالثة \_ مقابل جنوبي الواح الثانية ، وتعرف بالواح الحارجة ، وبين ريف الصعيد و بين جميعها عرض جبل مصر الغربي ، ومسيرته ثلاث مراحل فما دونها بحسب آختلاف الأماكن والطرق .

قال فى ود التعريف": وهى جارية فى اقطاع أمراء مصر، وهم يولُّون عليها من قِبَلِهم . قال: ومَغَلَّها كأنه مصالحة لعدم التمكن من استغلاله أُسْوَةَ بقية ديار مصر، لوقوعه منقطعا فى البلاد النائية والقِفَار النازحة .

قال فى وومسالك الأبصار ": ولا تعــ فى الولايات ولا الأعمــال ، ولا يحكم عليها من قبل السلطان .

## الحــــيز الشانى (بَرْقـــةُ)

بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وفتح القاف وهاء في الآخر ، قال في وو تقويم البُدان " : وهي من الإقليم الشالث ، قال في وو كتاب الأطوال " : وطولها أثنتان وأربعون درجة وخمس وأربعون دقيقة ، وعَرْضها آثنتان وثلاثون درجة ، وهي أرض مُتَسِعة الأرجاء ، مديدة الفضاء ، وهي من أزكى الأراضي دواب، وأمراها مرعى .

قال في و مسالك الأبصار ": أخبرني بعض مَنْ راها أنها شبيهة بأطراف الشام وجبال نابلس في مَنَابِت أشجارها وكيفية أرضها وما هي عليه ، وأنها لو عمرت بالسكان و تأهلت بالزُّرّاع ، كانت إقليها كبيرا يقارب نصف الشام ، قال : وبها الماشية والسائمة الكثيرة : من الإبل والغنم والحيل ، وخيلها من أقوى الحيل وأصلبها حوافر ، وصورتها بين العراب والبراذير . وقد جمعت بين حسن العراب وكال تخاطيطها ، وصلابة البراذين وثباتها على الوُعُور ، وهي إلى محاسن العراب أقرب ، ولكنها لا تبلغ شأو خيل البحرين والجماز ، وفولها أنجب من إناثها ، قال : وكذلك بها المدن المبنيه ، والقصور العليه ، والآثار الدالة على ماكانت عليه من الحلالة .

قال آبن سعيد: وهي سلطنة طويلة، وإن لم يكن لها آستقلال لاستيلاء العرب عليها، وهي إلى إفريقيَّة أقرب منها إلى مصر، قال: وكان سريرها في القديم بمدينة (طَبَرْقَة)، وذكر صاحب "الروض المعطار": أنقاعدتها كانت مدينة (أنطابُلُس)، وقد تقدّم من كلام القضاعي في تحديد الديار المصرية في آخر الحدّ الشهالي ما يوافقه، قال في "مسالك الأبصار": ومن مدنها طُلْمَيْثاً، قلت: والتحقيق أن بَرْقَة قسمان: قسم محسوب من الديار المصرية، وهو مادون العَقَبة الكبري إلى الشرق.

وقسم محسوب من إفريقيَّة ، وهو مافوق العقبة المذكورة إلى الغَرْب ، وهذه المُدُن اللاث مما يلي جهة المغرب ، والقسمان كلاهما اليوم بيد العرب أصحاب الماشية ، قال في ود مسالك الأبصار " : ور بما زرع بعضهم في بعض أرضها فأنجب ، ولكنهم أهمل بادية لا عناية لهم بعارة ولا زرع . قال : وأمرها إلى صاحب مصر يُقْطِعها بالمناشير تارة لبعض الأمراء وتارة للعرب يأخذون عدادها ، وكأنه يريد القسم الذي هو من مصر .

# الضرب الثانى (من كور الديار المصرية نواحيها وأعمالها المستقرّة، ولها وجهان). الوجـــــه الأوّل (القبـــلى )

العمل الأول \_ الحيزيّة . وهو أقربها إلى الفُسطَاط والقاهرة ، ومقرّ ولايته مدينة الجِيزَةِ (بكسر الجيم وإسكان الياء المثناة تحت وفتح الزاى المعجمة وبعدها هاء) وموقعها في الإقليم موقع الفُسطَاط ، وطولها وعرضهما واحد ؛ وإليها ينسب الربيع الجيزيّ راوى الأمِّ عن الشافعيّ رضى الله عنه .

قال فى و الروض المعطار ": ويقال إن بها قبركُمْ بِ الأحْبَار، وهى مدينة لطيفة على ضَفَّة النيل الغربية مقابل جزيرة المِقْياس المتقدّمة الذكر والنيل بينهما، وبعض هذا العمل يأخذ فى جهة الشَّمَال إلى الوجه البحرى الآتى ذكره .

قال في والروض المعطار؟ : والِمِليَّةُ آختِطها عمرو بن العاص رضي الله عنه ٠

العمل الثانى \_ الإطفيحيَّة ، وهو شرق النيل في جنوب الفُسطَاط، مُصاقب بركة الحبش وبساتين الوزير، ومقر ولايته مدينة واطفيح "(بكسر الهمزة و إسكان الطاء المهملة و بالفاء والياء والحاء المهملة) وربحا قلبت الطاء تاءً مثناةً فوق، وهي مدينة لطيفة في البر الشرق ، وموقعها في الإقليم الثالث، ولم يتحررني طولها وعرضها، وعملها ما بين المقطم والنيل آخذا عنها جنو با وشمالا، وليس لعملها كبير ذكر ،

العمل النالث \_ البَهْنَسَاوِيَّة ، وهو مما يلى عمل الجِيزَة من الجهة الجنوبية ، ومقرّ ولايته مدينة البَهْنسلى ، قال في "المشترك": (بفتح الباء وسكون الهاء وفتح النون وسين مهملة مفتوحة وألف مقصورة) وهي مدينة لطيفة قديمة بالصعيد الأدنى بالبر الغربي من النيل تحت الجبل بطوق المزدرع، مركبة على ضَفَّة بحر الفيُّوم . وموقعها في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة .

قال فى دو الأطوال ": طولها إحدى وخمسون درجة وثلاثون دقيقة، وعرضها ثمان وعشرون درجة .

العمل الرابع \_ الفَيُّومِيَّةُ ، وهو مُصَاقِبُ لعمل البَهْنسٰي من غربيه ، و بينهـما منقطع رمل ، وهو من أعظم الأعمال وأحسنها عمارة ، كثيرُ البساتين ، غزيرُ الفواكه ، دارُّ الأرزاق ، يقال إنه كان مصل مياه الديار المصرية فاستخرجه يوسف عليه السلام وجعله ثلثائة وستين قرية لِتَميركُلُّ قرية منها بلدَ مصر يوما من أيام السنة .

قلت : وأما الآن فقد نقصت عدّة قراه بسبب ما عراها من ركوب ماء البركة (۱) التي هي مصل مياهه ، المتقدّم ذكرها في جملة بحيرات الديار المصرية وركوب مائها على أكثر القرى المحاورة لها ، ولولا ماهو شامل له من بركة الصدّيق عليه السلام،

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل بدون نقط ولعله مصحف عن مُمْصَل أى مكان المصل والرشح وفى خطط المقريزى وقدكان مغيض ماءالنيل . وفى تقويم البلدان كان فى وهدة وقد سيق إليه نهر من رشح ماءالنيل . وفى المسعودى وكان مضفاة .

لكانت قد غَطَّتُ جميع بلاده ، إذ المياه تنصبُّ إليها شتاء وصيفا على ممرّ الدهور وتعاقب الأيام، وليس لها مَصْرِف نتصرف منه ضرورة إحاطة الجبال بها من الجهات التي هي بصَدد أن تُصرف منها ، ولقد آجتهد بعض حُكَّام الزمان على أن يتعيل في عمل مَصْرِف يُقُطّع في الجبل لتتصرف منه مياهها فلم يجد إلى ذلك سبيلا ، ولو كان ذلك في حير الإمكان ، لفعله يوسف عليه السلام .

قال آبن الأثير في <sup>وو</sup> عجائب المخلوقات": ويقال إنه على جميع الفَيُّوم سورُّ دائر، ومقرّ ولايته (مدينة الفَيُّوم) وموقعها فى الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة .

قال في ود القانون ": وطُولها أربع وخمسون درجة وثلاثون دقيقة، وعَرْضها ثمان وعشرون درجة وعشرون دقيقة ،

وقال فى ووتقويم البُلْدان ": القياس أن طولها ثلاث وخمسون درجة ، وعرضها تسخّ وعشرون درجة ، وهى مدينة حسنة على ضَفَّة البحر الْمَنْهى حسنة الأبنية ، وهم درجة ، وهى مدينة والرُّبُط والمدارس ، وهى راكبة على الخليج المنهى من جانبيه ، وهو مخترق وسطها ، قال فى و العزيزى ": وبين الفَيَّوم والفُسْطَاطِ ثمانية وأربعون ميلًا ،

العمل الحامس \_ عمل الأشمونين والطّحَاويّة . وهو مصاقب لعمل البهنسى من جنوبيه، وهو عمل واسع كثير الزرع ، واسع الفضاء، متقارب القُرىٰ . ومقر الولاية به (مدينة الأُشُمُونيْنِ) بضم الألف وسكون الشين المعجمة وضم الميم وسكون الراو وفى الآخرنون . وموقعها فى الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة على ما ذكره فى وت تقويم البلدان " والإقليم الثانى على ما يقتضيه كلام المقر الشهابى بن فضل الله فى ود مسالك الأبصار " حيث جعل آخر الإقليم الثانى دَهْروط من البهنساوية .

قال فى "القانون": طولها ست وخمسون درجة وعشرون دقيقة، وعرضها ست وعشرون درجة، وهى مدينة لطيفة بالبر الغربي من النيل، كانت فى الأصل مدينة قديمة بناها أشمون بن قبطيم بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام، ثم خر بت ودَرَرت، وبنيت هذه المدينة على القرب منها، وكان هذا العمل فيما تقدّم عملين: أحدهما عمل الأشمونين هذا، والثانى عمل طَحاً المدينة (بفتح الطاء والحاء المهملتين وألف فى الآخر) وقد تقدّم ذكرها فى الأعمال القديمة، ثم أضيفا وجعلا عملًا واحدا.

العمل السادس \_ المنقلُوطِيَّة ، وهو مُصَاقِبُ لعمل الأَثْمُونِيْنِ من جنوبيه ، وهو مُصَاقِبُ لعمل الأَثْمُونِيْنِ من جنوبيه ، وهو من أخصِّ خاص السلطان الجارى فى ديوان وزارته ، ومنه يحمل أكثر الغلال إلى الأهراء السلطانية بالفُسطاط ، ومقرّ ولايته (مدينة مَنْفَلُوطَ) ، قال في تقويم البُلْدان ": (بفتح الميم وسكون النور وفتح الفاء وضم اللام ثم واو وطاء مهملة في الآخر) ، وموقعها فى الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة في اذكره في تقويم البُلْدان ": ومن أواخر الإقليم الثانى على ما يقتضيه كلام م مسالك الأبصار " .

قال فى و كتاب الأطوال ": وطولها آثنتان وخمسون درجة وعشرون دقيقة، وعرضها سبع وعشرون درجة وأربعون دقيقة، وهى مدينة لطيفة بالبرّ الغربيّ من النيل بالقُرب من شَطِّه .

العمل السابع \_ الأُسيوطيَّة ، وهو مصاقب لعمل مَنْفَلُوطَ من جَنُوبيّه ، وهو عمل جليل، ومقر السين وضم المثناة عمل جليل، ومقرّ الولاية به (مدينة أُسيُوطَ) بضم الألف وسكون السين وضم المثناة تحت وفي آخرها طاء مهملة ، هكذا ضبطه السمعانيّ في ووكتاب الأنساب " :

<sup>(</sup>١) ضبطها فى القاموس كذلك وضبطها ياقوت بالفتح .

وذكرها في ود الروض المعطار " في حرف الهـمزة ، ووقعت في شعر آبن الساعاتي مغير ألف في قوله :

لله يَوْمُ فَى سُسِيُوطَ ولَيْسَلَهُ \* عُمْسُرُ الزَّمَانِ بِمثْلِهَا لا يَغْلَطُ لِللهِ يَوْمُ فَى سُسِيُوطَ ولَيْسَلَهُ \* وله بِجُنْج الليل فَرْعُ أَشْمَطُ والطَّيْرُ تَقْرَأً، والغَدِيرُ صَحِيفَةً، \* والرِّيحُ تَكْتُبُ، والغَمَامُ يُنَقَّطُ

و إثبات الألف فيها هو الجارى على ألسنة العامّة بالديار المصرية ، والتابت في الدواوين حذفها . وموقعها في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة .

قال في "الأطوال": وطولها إحدى وخمسون درجة وخمس وأربعون دقيقة المورضها آثنتان وعشرون درجة وعشر دقائق ، وهي مدينة حسنة في البر الغربي من النيل على مرحلة من مَنْفَلُوط الإسماحة ومدارس وأسواق وقياسر وحامات العمل الشامن - (الإنجيمية) ، وهو مُصَاقِب لعمل أشيوط من جنوبيه وهو عمل ليس بالكبير ، وبلاده أكثرها بالبر الغربي عن النيل ، وحاضرته (مدينة إنجيم) ، قال في وتقويم البلدان ": (بكسر الألف وسكون الحاء المعجمة والمثناة تحت بين الميمين ، والأولى منهما مكسورة) وموقعها في أواخر الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة ،

قال في ووالأطوال": وطولها إحدى وخمسون درجة وثلاثون دقيقة، وعرضها ست وعشرون درجة ، وهي مدينة لطيفة بالبر الشرق عن النيل على مَرْحلتين من أُونُوطَ ، وبها كانت البرابي العظامُ المتقدّمة الذكر ، ويقال إن ذَا النّونِ المصريّ العابدَ الزاهد منها، وولايتها مضافة إلى قُوصَ ،

العمل التاسع \_ القُوصِيَّة ، وهو مُصَاقِبُ لعمل أُسْيُوطَ من جَنُو به، وهو عمل متسع الفضاء بعيدُ ما بين القرى، ينتهى آخره إلى أُسُوان : آخر الديار المصرية

فى البر الشرقى والغربى"، وهى بلاد الثّمَر، ومنها يجلب إلى سائر البــلاد المصرية ، ومقرّ ولايته (مدينة قُوصَ) ، قال في المشترك " ــ بضم القاف وسكور الواو، وفي الآخر صاد مهملة ــ وموقعها في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة .

قال آبن سعيد: طولها سبع وخمسون درجة، وعرضها ست وعشرون درجة، وهي مدينة جليلة في البر الشرق عن النيل، ذاتُ ديار فائقة، ورباع أنيقة، ومدارسَ ورُبُطٍ وحَمَّامات، يسكنها العلماء والتُّجَار وذوو الأموال، وبها البساتين والحدائقُ المستحسنة إلا أنها شديدة الحرّ، كثيرة العقارب، حتى إنه يُقيَّض لها مَنْ يدور في الليل في شوارعها بالمسارج لقتلها، ويقاربها في الكثرة أيضا سَامً أَيْرَصَ .

قال المقر الشهابي بن فضل الله في وم مسالك الأبصار ": أخبرني عن الدين حسن بن أبي المجد الصَّفَدِي أنه عدّ في يوم صائف على حائط الجامع بها سبعين سام الرصَ على صف واحد ، ومما يدخل في عملها مما له ولاية مستقلة ، دينة أسوان ، قال السمعاني : \_ بفتح الحمزة وسكون السين المهملة وفتح الواو و بعدها ألف ونوت وخالف ابن خِلكان في و تاريخه " فضبطه بضم الحمزة ، وغلط السمعاني في فتحها ، وهي مدينة في أوائل الحدّ الجنوبي من الديار المصرية ؛ وموقعها في الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة ،

قال فى <sup>رو</sup>الأطوال": طولها آثنان وخمسون درجة، وعرضها آثنتان وعشرون درجة وثلاثون دقيقة.

قال فى <sup>وه</sup> القانون": طولها سبع وخمسون درجة، وعرضها آثذان وعشرون درجة وثلاثون دقيقة ، وهى فى البر الشرقى من النيل، ذاتُ نخيل وحدائق، وهى من تُوصَ على نحو خمس مراحل ،

قال فى ودالتعريف": وواليها و إن كان من قِبَل السلطان فإنه نائب لوالى قُوصَ. (٢٦) قلت : أما الآن ، فقد صار لها وَالِ مستقلَّ بنفسه لا حكم لوالى قُوصَ عليه ، وسيأتى الكلام عليه الهريات وسيأتى الكلام عليها في جملة الولايات بالديار المصرية إن شاء الله تعالى .

## الوجه الثاني (البحري)

وهو كل ما سَفَل عن الفاهرة إلى البحر الرومي حيث مَصَبُّ النيل ، وإنما سمى بَعْرِيًّا لأن منتهاه البحرُ الرومي ، ولا يلزم من ذلك تسمية الجانب الشرق من الديار المصرية بَعْرِيًّا لأن نهايته إلى بحر القُلْزُم ، لأن آنتهاءه إليه ليس حقيقيا لا نقطاع بحر القُلْزُم عن بلاد الديار المصرية بالجبال والبرارى المُقْفِرَة ، بخلاف بحر الوم فإنه متصل بالبلاد مجاور لها فناسب النسبة إليه ،

قلت : وقد وقع للقرّ الشهابيّ بن فضل الله في دو التعريف " في بلاده وأعماله من الوَهْمِ مالا يليق بمصريّ على ما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى .

وهذا الوجه هر أَرْطَبُ الوجهين وأقلَّهما حرا، وأكثرهما فاكهة، وأحسنهما مُذَّنَا. ويشتمل علىٰ ثلاث شُعَب تحوى سبعة أعمال .

## الشعبة الأولى (شرقى الفرقة الشرقية من النيل) وفيها أربعة أعمـــال .

العمل الأول \_ الضواحى: جمع ضاحية، وهى في أصل اللغة البارزة للشمس، وكأنها سميت بذلك لبروز قُراها للشمس، بخلاف المدينة لغلّبة الكِنْ بها ؛ وهو ما يجاور القاهرة من جههة الشَّمال من القرى، وولايتها مضافة إلى ولاية القاهرة وداخلة في حكمها، وليست منفردة بمقرّ ولاية غيرها ،

العمل الشانى \_ القَلْيوبِيَّة ، وهو مُصَاقِبُ للضواحى من شماليها مما يلى جهة النيل ، وهو عمل جليل ، حسن القُرىٰ ، كثير البساتين ، غزير الفواكه ، ومقر الولاية به (مدينة قَلْيُوبَ) \_ بفتح القاف و إسكان اللام وضم المثناة تحت وسكون الواو و باء موحدة فى آخرها ، وموقعها فى الإقليم الشالث من الأقاليم السبعة ، ولم يتحرّر لى طُولها وعَرْضها ، غير أنها من القاهرة فى جهة الشَّمال على نحو فرسخ ونصف من القاهرة .

قلت : ومن بلادها بَلْدتنا (قَلْقَشَنْدَهُ) وهى بلدة حسنة المَنْظَر، غزيرة الفواكه، و إليها ينسب الليثُ بنُ سعد الإمام الكبير، وقد ذكر آبن يونس في و تاريخه " : أنه وُلِد بها . قال : وأهل بيته يذكرون أن أصله من فارس، وليس لما يقولونه شَات عندنا .

قال آبن خِلَّكَان : \_ بفتح القاف وسكون اللام وفتح القاف الثانية والشين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة و بعدها هاء ساكنة \_ ، وهكذا هي مكتوبة في دواوين الديار المصرية ، وأبدل ياقرتُ في وومُعجَم البُلدان "اللام راءً ، وهو الحارى على ألسنة العامّة ، وعليه جرى القُضَاعيّ فيا رأيته مكتوبا في وخططه " : قال آبن خِلَّكَانَ : وهي على ثلاثة فراسخ من القاهرة في وهي بلدة حسنة المُنظر ، قال آبن خِلَّكَانَ : وهي على ثلاثة فراسخ من القاهرة في وهي بلدة حسنة المُنظر ، قال آبن يونس في و تاريخه " : ولد بها ، ثم قال : وأهل بيته يذكرون أن أصله من فارس وليس لما يقولونه ثبات عندنا في وذكر .

وقال القضاعيّ في وفخططه": في الكلام على دار الليث بالْفُسْطاط: وكان له دار بَقُرْقَشَنْدَةَ بالرِّيفِ، بناها فهدمها آبن رفاعة أميرُ مصر عنادا له، وكان آبنَ عمه،

<sup>(</sup>١) مابين النجمتين تقدم بلفظه قريبا فهو مكرر .

فبناها الليثُ النيا فهدمها ، فلم كانت الثالثة ، أناه آتِ في منامه فقال له ياليث : ﴿ وَنُو يِدُ أَنْ نَمُنَ عَلَى اللَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَبَعْعَلَهُمْ أَيَّةً وَبَعْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ فأصبح وقد أُفلِج آبُن رِفَاعة فأوصلي إليه ومات بعد ثلاث ، وبتي اللَّيْثُ حتى توفي في منتصف شعبان سنة خمس وسبعين ومائة ، وصلّى عليه موسلي بن عيسلي الهاشمي أميرُ مصر للرشيد ،

وترجم له آبن خلكان بالأصبَهاني ، ثم قال في آخر ترجمته : ويقال إنه من قلْقَشَنْدة ، قلت : وما قاله آبن يونس أثبت ، ويجب الرجوع إليه لأمرين : أحدهما أنه مصرى وأهل البلد أخبر بحال أهل بلدهم من غيرهم ، الشانى أنه قريب من زمن الليث فهو به أدرى ، إذ يجوز أن يكون أصله من أصبهان ، ثم نزل آباؤه قلْقَشَنْدة المذكورة وولد بها وسكنها ، فنسب إليها كما وقع في كثير من النسب ، وإعادة داره بها بعد هدمها ثلاث مرات على ما تقدم ذكره في كلام القضاعي دليل آعتنائه بشأنها وميله إليها ، وحينئذ قلا منافاة بين النسبين .

وذكر في <sup>رو</sup> الروض المعطار "أنه كان له ضَيْعة على القرب من رشيد من بلاد الله المصرية ، يدخل عليه منها في كل سنة خمسون ألف دينار لم تجب عليه فيها زكاة .

العمل الشائث \_ الشرقية ، وهو مصاقب للضواحى من شَمَاليها مما يلى جهة المُقَطَّم ، والقليو بية من جهة الشهال أيضا ، وهو من أعظم الأعمال وأوسعها ، إلا أن البساتين فيه قليلة بل تكاد أن تكون معدومة: لاتصاله بالسباخ وبداوة غالب أهله ، وآخر العمران فيها من جهة الشَّهال الصَّالِحِيَّة ، وماوراء ذلك منقطع رمال على ما تقدّم ذكره في المنقطع عنها مر جهة الشرق؛ ومَقَرُّ ولايته مدينة بِأبيش ، قال في وتقويم البُلْدان ": \_ بكسر الباء الموحدة وسكون اللام وفتح الباء الموحدة قال في وتقويم البُلْدان ": \_ بكسر الباء الموحدة وسكون اللام وفتح الباء الموحدة

 <sup>(1)</sup> قال فى القاموس ( بلبيس كغرنيق وقد يفتح أقله بلد بمصر " وضبطه ياقوت بكسر الباء ين وسكون اللام .

وسكون المثناة تحت ثم سـين مهملة .كذا ذكره ، والجارى على الألسنة ضم الباء فى أقلماً ، وموقِعها فى الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة .

قال في "تقويم البُلدان": والقياس أن يكون طولها أربعا وخمسين درجة وثلاثين دقيقة، وعَرْضها ثلاثين درجة وعشر دقائق، وهي مدينة متوسطة بها المساجد والمدارس والأسواق، وهي عَظُ رحال الدرب الشامى، وفي الركن الشهالى الجنوبي من هذا العمل (ينها)، قال النووى في شرح مسلم: بكسر الباء والمعروف فتحها، وهي البلدة التي أهدى المُقوقيسُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عَسلِها ، وفي آخره من جهة الشرق (قطياً) بفتح القاف وسكون الطاء المهسملة وفتح الياء المثناة تحت وألف في الآخر، كذا وقع في "التعريف" وحمسالك الأبصار": وفي "تقويم البُلدان": إبدال الألف في آخره بها، وهي قرية بالرمل المعروف بالجفار على طريق الشام على القرب من ساحل البحر الروى. قرية بالرمل المعروف بالجفار على طريق الشام على القرب من ساحل البحر الروى. قال في "التعريف": وقد جعلت لأخذ المُوجَبات، وحفظ الطَّرُقات، وأمرها مهم، ومنها يطالع بكل صادر ووارد.

العمل الرابع - (الدَّقَهْلِيَّةُ والمُرْتاحية) ، وهو مُصَاقِبُ لعمل الشرقية من جهة الشَّمال ، وأواخره تنتهى إلى السِّسباخ وإلى بحيرة تِنيِّس المتصلة بالطينة من طريق الشَّام ، ومقر الولاية به (مدينة أُشُوم) بضم الهمزة وإسكان الشين المعجمة وبعدها ميم ثم واو وميم ثانية - كما ضبطه في "تقويم البُلْدان " ونقله عن خط ياقوت في "المشترك" والذي في "واللّبابِ " إبدال الميم في آخرها بنون ، وعزاه في "تقويم البلدان" للعامة .

قال فى <sup>20</sup> تةو يم البُلْدان": والقياس أن طولها أربع وخمسون درجة، وعرضها إحدى وثلاثون درجة وأربع وخمسون دقيقة ، وهى مدينة صغيرة على ضَفَّةِ الفرقة

التي تذهب إلى بُحَيرة تِنِيس من فرقة النيل الشرقية من الجهة ، و بآخر هذا العمل (مدينة دِمْياط) بكسر الدال المهملة وسكون الميم وياء مثناة من تحت وألف وطاء \_ قال في دو الأطوال " : طولها ثلاث وخمسون درجة وخمسون دقيقة ، وعرضها إحدى وثلاثون درجة وخمس وعشرون دقيقة ،

وقال آبن سعيد : طولها أربع وخمسون درجة ، وعَرْضها إحدى وثلاثون درجة وعشرون دقيقة ، وهي واقعة في الإقليم الثالث ، وهي مدينة حَسَنة عند مَصبِّ الفرقة الشرقية من النيل في بحر الروم ، ذات أسواق وحَمَّامات ، وكان عليها أسوار من عمارة المتوكل : أحد خلفاء بني العبّاس ، فلما تسلطت عليها الفرنج وملكتها مرّة بعد مرّة ، خرّبت المسلمون أسوارها في سنة ثمان وأربعين وستمائة خوفا من آستيلائهم عليها ، وهي على ذلك إلى الآن ، ولها ولاية خاصَّة بها ،

# الشَّــعبة الثانية (غربيّ فرقة النيل الغربية ؛ وفيها عملان )

العمل الأول \_ عمل البُحيرة ، وهو مما يلى عمل الجيزة المقدّم ذكره من الجهة البحرية ، وهو عمل واسع ، كثيرالقرى ، فسيح الأرضين ، ومقر ولايته (مدينة دَمَنْهُورَ) \_ بفتح الدال المهملة والمسيم وسكون النون وضم الهاء وسكون الواو و في آخرها راء مهملة \_ وتعرف بدَمَنْهُور الوَحْش ، وهي مدينة متوسطة ذات مساجد ومدارس وأسواق وحمامات ، وموقعها في الإقليم الثالث ، ولم يتحرّر لي طُولها وعَرضها غير أنها على نحو مرحلة من الإسكندرية بين الشرق والجنوب فليعتبر طولها وعرضها منها بالتقريب ،

قلت : ويدخل في هذا العمل حَوْف رمسيس والكُفُور الشاسعة .

<sup>(</sup>١) لعله من الجهة الشرقية ٠

العدمل الثانى \_ عمل المزاحتين ، وهو ماجاور خليج الإسكندرية من جهة الشمال إلى البحر الرومى ، وبعضه بالبر الشرق من النيل ، وحاضرته (مدينة فُوَّة) ، قال في وتقويم البُلْدان ": بضم الفاء وتشديد الواو ، وهى مدينة متوسطة بالبر الشرق من فرقة النيل الغربية يقابلها جزيرة لها تعرف بجزيرة الذهب ذاتُ بساتين وأشجار ومَنْظَرٍ رائق ، وليس بها ولاية ، وإنما يكون بها شَادُّ للخاص ، يتحدّث في كثير من أمور الولاية ، وهى في الحقيقة كإحميم مع قُوص .

ويلى هذين العملين غربا بشَهال (مدينةُ الإِسْكَنْدَرِيَّة ) \_ بكسر الهمزة وسكون السين المهملة وفتح الكاف وسكون النون وفتح الدال وكسر الراء المهملتين وتشديد الياء المثناة تحت المفتوحة وهاء في الآخر \_ وموقعها في الإقليم الثالث .

قال فى كتاب و الأطوال ": طولها إحدى وخمسون درجة وأربع وخمسون دقيقة، وعرضها ثلاثون درجة وثمان وخمسون دقيقة، وقد تقدّم القول على أصل عمارتها فى الكلام على قواعد الديار المصرية قبل الإسلام.

وهى الآن بالنسبة إلى ماتشهد به التواريخ من بنائها القديم جزَّ من كلَّ ، وهى مع ذلك مدينة رائقة المَنْظَرِ، حسنة الترصيف ، مبنية بالحجر والكلْس، مُبيَّضَةُ البيوت ظاهرا و باطناكأنها حَامةٌ بيضاء ، ذات شوارع مُشرعة ، كلَّ خط قائم بذاته كأنها رُقْعة الشَّطرَنْعِ ، يستدير بها سُورانِ منيعان ، يدور عليهما من خارجهما خَنْدَقُ في جوانب البلد المتصلة بالبر، و يتصل البحر بظاهرها من الجانب الغربي مما يلى في جوانب البلد المتصلة بالبر، و يتصل البحر بظاهرها عن الجانب الغربي مما يلى الشرق حيث دارُ النيابة ، و بهما أبراج حصينة عليها الستائر المسترة والمجانيق المنصوبة .

قال آبن الأثير في و عجائب المخلوقات ؛ ويقال إن مَنَارها كان في وسط البلد وإن المدينة كانت سبع عَجَدًات، وإنما أكلَهَا البحرُ، ولم يبق إلا عَجَّة واحدة ،

وهي المدينة الباقية الآن وصار مكانُ المنار منها على مسيرة ميل . قال : ويقال إن مساجدها أحصيت في وقت من الأوقات فكانت عشرين ألف مسجد ؛ وبها الجوامع والمساجد، والمدارس ، والخَوَانق، والزُّبُطُ، والزوايا، والحَمَّامات، والدِّيار الجليلة ، والأسواق الممتدّة . وفيها يُنْسَج القاش الفائق الذي ليس له نظير في الدنيا، و إليها تهوى ركائب التجار في البر والبحر، وتَمير من أُمَّــا شَمَا جميع أقطار الأرض، وهي نُوْضَــُةُ بلاد المغرب ، والأَنْدَلُس ، وجزائر الفرنج ، وبلاد الروم ، والشأم . وشُرْب أهلها من ماء النيل: منصهار يح تملاً من الخليج الواصل إلى داخل دُورها، وآســتعال المــاء لعاتمةُ الأمر من آبارها، وبَجَنَبَات تلك الآبار والصهاريج بالُوعاتُ تصرف منها مياه الأمطار ونحوها ؛ وبها البساتين الأنيقة ، والمستنزَّهات الفائقة ، ولهم بها القصور والجَواسق الدقيقة البناء،المحكمة الجُدُر والأبواب؛وبها من الفواكه والثمَّار ما يفوق فواكه غيرها من الديار المصرية حُسنا مع رخَص الثمن؛ وليس بها مزارعُ ولا لها عملٌ واسع ، وإن كان متحصِّلها يعدل أعمالا : منواصل البحر وغيره ؛ وهي أجلُّ ثغور الديار المصرية ، لايزال أهلها على يقظة مر. \_ أمور البحر والآحتراز من العدَّق الطارق؛ وبها عسكر مستخدم لحفظها •

قال في ومسالك الأبصار؟: وليس بالديار المصرية مدينة حاكمها موسوم بنيابة السلطنة سواها .

قلت: وهـذا فيما تقدّم حين كانت النيابة بها صغيرة في معنى ولاية . أما مِن حين طرقها العدق المخذول من الفرنج في سـنة سبع وستين وسبعائة وآجتاح أهلها وقتل وسبى، فإنها آستقرت من حينئذ نيابة كبرى تضاهى نيابة طرابُلُس وحَمَاة وما في معناهما، وهي على ذلك إلى الآن؛ وسيأتى الكلام على نيابتها في الكلام على تربيب المملكة فيما بعد إن شاء الله تعالى .

### الشِّعنة الثالثة

(مابين فِرْقتي النيل الشرقية والغربية، وهو جزيرتان)

الجزيرة الأولى - جانبها الشرق يمتد في طول فرقة النيل الشرقية إلى مَصَبّه في البحر الملّح حيث دمياط بالقرب منها، وجانبها الغربي يمتد في طول فرقة النيل الغربية إلى تُجاه أبى نُشّابة من عمل الجيزة فينشأ بحرُ أبيار المتقدّمُ ذكره ويمتد في طولها إلى قرية الفَرسْتَق خارجَ الجزيرة من الغرب فيتصل بفرقة النيل التي تفرّع منها على ماتقدم، ويمتد في طولها إلى مصبه في البحر الملح حيث رشيد .

وتشتمل هذه الجزيرة على عملين :

العمل الأقل \_ المُنُوفية ، وأقله من الجنوب من القرية المعروفة بشَطَّنُوفَ على أقل الفرقة الغربية من النيل ، ومقر ولايته (مدينة مُنُوفَ) \_ بضم الميم والنون وسكون الواو وفاء في الآخر) ، وهي مدينة إسلامية بنيت بدلا من مدينة قديمة كانت هناك قد خربت الآن و بقيت آثارها كيانا ، وولايتها من أنفس الولايات ، وقد اضيف إليها عمل أبيار ، وهو جزيرة بني نصر الآتي ذكرها فيا بعد إن شاء الله تعالى ، وهي مدينة حسنة ذات أسواق ، ومساجد ، ومسجد جليل الخطبة ، وحَمَّام ، وخانات ،

قلت: وربما غلط فيها بعض الناس فظنّ أنها مَنْف المتقدّمة الذكر في الكلام على قواعد مصر القديمة، و بينهما بُعْدكثير إذ مَنْفُ المتقدّمة الذكر جنوبيّ الفُسطاطِ على آثنى عشر ميلا منه كما تقدّم ذكره، وهذه شَمَالِيّ الفُسْطَاطِ والقاهرة في أسفل الأرض.

العمل الشانى \_ الغَرْبِيّة ، وهو مُصَاقِبُ للمنوفية من جهة الشمال ، ويمتدّ إلى البحر المِلْح بين مصبّى النيل إلا ماهو من عمل المزاحمتين على فرقة النيل الغربية من

<sup>(</sup>١) ضبطها ياقوت والقاموس بالفتح وتبعناهما في كثير من المواضع.

الشرق؛ وهو عمل جليل القدر، عظيم الخَطَر؛ به البلاد الحسنة، والقرى الزاهية، والبساتين المتراكبة وغير ذلك؛ وفي آخره مما يلي بحر الروم موقع تَغْر السَرَلُس.

ويندرج فيه ثلاثة أعمال أخركانت قديمة ، وهي القُوَيْسِنِيَّة ، والسَّمَتُودية ، والدِّنجاوية، ومقر ولايته (مدينة المَحَلَّة) . قال في دو المشترك ": \_ بفتح الميم والحاء المهملة وتشديد اللام شمهاء في الآخر\_ وتعرف بالمَحَلَّة الكُبْري ، وقد غلب عليها آسم المحلة حتى صار لايفهم عند الإطلاق إلا هي .

قلت : ووقع في و التعريف " : التعبير عنها بَحَلَّةِ المرحوم وهو وَهُمُّ ، و إنما هي قرية من قراها .

قال فى "المشترك": ويقال لها محلة الدَّقَلا (بفتح الدَّال المهملة والقاف) وهى مدينة عظيمة الشأن ، جليلة المقدار، رائقة المَنْظَرِ، حسنة البناء، كثيرة الساكن ، ذات جوامع، ومدارس، وأسواق، وحَمَّامات؛ وهى تعادل قُوص من الوجه القبلى في جلالة قدرها، ورياسة أهلها، ويفرق بينهما بما يفرق به بين الوجه القبلى والوجه البحرى من الرطو بة واليبوسة .

الجزيرة الثانية \_ مابين بحر أُبيار المتقدّم ذكره و بين الفرقة الغربية من النيل، وتعرف بجزيرة بنى نَصْر، وهي عمل واحد، وحاضرته (مدينة أُبيار) \_ بفتح الهمزة كماقاله في ود الروض المعطار" و إسكان الباء الموحدة وفتح المثناة تحت و بعدها ألف ثم راء مهملة \_ وهي مدينة لطيفة حسنة المَنظَر يُعمل فيها القُاش الفائق من المحتررات وغيرها ، وموقعها في الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة ، ولم يتحرر لي طولها ولا عرضها، وهي مضافة إلى ولاية مُنُوف، وليس بها الآن ولاية مستقلة .

### 

قال السلطان عماد الدين صاحب حماة فى وو تاريخه ": وكانت أهل مصر أهلَ مُثْك عظيم في الدهور الخالية والأزمان السالفة ، ما بين قبطى ويونانى وعمليق ، وأكثرهم القبط ، قال : وأكثر من تملك مصر النُعَرَبَاء .

وهم علىٰ ثلاث مراتب :

## المرتبـــة الأولى

(من ملكها قبل الطُّوفان، وقلَّ من تعرّض له من المؤرّخين)

قد تقدم في الكلام على آبتداء عمارة مصر أن أوّل مر عَيه السلام، ومعنى نقراووس بن مصريم بنبراجيل بن رزائيل بنغرباب بن آدم عليه السلام، ومعنى نقراووس بالسريانية مَلكُ قومه، وهو الذي عَر مدينة أمسوس أوّل قواعد مصر المتقدّم ذكرها ؛ ثم ملكها بعده آبنه نقراووس الثاني مائة وسبع سنين ؛ ثم ملكها بعده أخوه مصرام بن نقراووس الأوّل ؛ ثم ملكها بعده عنقام الكاهن ولم تطل مدة ملكه ؛ ويقال إن إدريس عليه السلام رُفع في زمانه ؛ ثم ملكها بعده آبنه غرناق ؛ ثم ملك بعده رجل آسمه غرناق ؛ ثم ملك بعده رجل آسمه خصليم ، وهو أوّل من عمل المقياس للنيل على ما تقدّم ذكره ؛ ثم ملك بعده آبنه هرصال ، ومعناه بالسريانية خادم الزُّهَرة ، وهي مدينة شرق النيل ، وعمل سَر الشراً تحت النيل إليها ، وهو أوّل من عمل ذلك وأقام في الملك مائة وأربعا وثلاثين سنة ، ويقال إن نوحا عليه السلام ولد في زمانه ؛ ثم ملك بعده آبنه بُدْرسان ؛ ثم ملك بعده أخوه شمرود ، وكان طوله فيا يقال عشرين ذراعا ؛ ثم ملك بعده فرسيدون بن أخوه شمرود ، وكان طوله فيا يقال عشرين ذراعا ؛ ثم ملك بعده وشديدون بن أخوه شمرود ، وكان طوله فيا يقال عشرين ذراعا ؛ ثم ملك بعده وشديدون بن أخوه شمرود ، وكان طوله فيا يقال عشرين ذراعا ؛ ثم ملك بعده وشديدون بن أخوه شمرود ، وكان طوله فيا يقال عشرين ذراعا ، ثم ملك بعده وشديدون بن أخوه شمرود ، وكان طوله فيا يقال عشرين ذراعا ، ثم ملك بعده وشديدون بن

ثم ملك بعده آبنه سهلوق مائة وتسع سنين؛ ثم ملك بعده آبنه سُوريدين، وهو الذى بنى الأهرام العظام بمصر على ماتقدّم ذكره فى الكلام على عجائب مصر وخواصّها؛ ثم ملك بعده آبنه هرجيب نَيفاً وسبعين سنة ، وهو الذى بنى الهرم الأول من أهرام دهشور؛ ثم ملك بعده آبنه مناوش ثلاثا وسبعين سنة؛ ثم ملك بعده آبنه أوروس أربعا وستين سنة؛ وفى أيامه حصل القحط العظيم، وسلطت الوحوش والتماسيح على الناس ، وأعقمت الأرحام حتى يقال إن الملك تزوّج ثائمائة آمرأة يبغى الولد فلم يُولد له ، وذلك مقدّمة الطوفان ؛ ثم ملك بعده رجل من أهل بيت الملك آسمه أرمالينوس؛ ثم ملك بعده آبر عمه فرعان، وهو أول من لقب بلقب الفراعنة ، وكان قد كتب إلى ملك بابل يشير عليه بقتل نوح عليه السلام، وفى زمنه الطوفان وهلك فيمن هلك .

### المرتبية الثانية (من ملكها بعد الطوفان إلى حين الفتح الإسلاميّ)

وللؤرّخين في ذلك خُلْف كثير، وقد جمعت بين كلام التواريخ التي وقفتُ علمها في ذلك، وهم على طبقات .

## الطبقة الأولى (ملوكها مر القبط)

قد تقدّم فى الكلام على آبتداء عمارتها أن أوّل من عمرها بعد الطوفان بيصر بن حام بن نوح عليه السلام ، وكان بيصر قد كَرِ سنه وضعُف ، فأقام يسيرا ثم مات ، فدفن فى موضع دير ابى هرميس غربى الأهرام ، قال القضاعي ، ويقال إنها أوّل مقبرة دفن فيها بأرض مصر ، وملك بعده آبنه مصر فعمر وطالت مدّة ملكه ،

وِعَمَرت البلاد في أيامه وكَثُرُ خيرها، ثم مات؛ وملك بعده آبنه (قبطيم)، و إليه يُنْسب القِبْطُ ، ويقال إنه أدرك بَلْبَلَة الألسُن التي كانت بعد نوح عليه السلام ، وهي ريح خرجت عليهم ففرّقت بينهــم وصاركل منهم يتكلم بلغة غير لغة الآخر، وحرج منها باللغة القِبْطِيَّة؛ ثم ملك بعده آبنه (قِفْط)، وهوالذي بني مدينة قِفْط بالصعيد الأعلىٰ وسماها بآسمه، وآثارها باقية إلىٰ الآن؛ ثمملك بعد، أخوه (أُشْمُن)، وهوالذي بني مدينة الأُشْمُونَيْنِ المتقـــــــــم ذكرها بالوجه القبليّ ، وطالت مدّته حتَّى نُقِل أنه بقي ثَمَا نَمَائُةُ سَنَّةً ﴾ وقيل ثمانًا أمائة وثلاثين؟ ثم ملك بعده أخوه (أَثْرِ يبُ)، وهوالذي بني أخوه (صا)، وهوالذي بني مدينة صًا المتقدّم ذكرها بالوجه البحريّ أيضا؛ ثم ملك بعده (قفطريم) بن قفْط، ويقال إنه الذي وضع أساس الأهرام الدهشورية غيرالهرم الأول الذي بناه هرجيب المتقدّم ذكره قبل الطُّوفان، وهو الذي بني مدينة دَنْدَريْ بالصعيد الأعلى، وآثارها باقية إلى الآن؛ ثمملك بعده آبنه (بودشير)، وهوالذي أصلح جَنَبتي النيل بهندسته؛ ثمملك بعده آبنه (عديم)؛ ثمملك بعده آبنه (شدات)، وهو الذي تم الأهرام الدهشورية التي وضع أساسها قفطريم المتقدّم ذكره . ويقال : إن مدينة شُطْب التي بالقرب من مدينة أُسْيُوكَ بنيت في أيامه ، وآثارها باقية إلىْ الآن، وهو أوَّل من ولع بالصيد وآتخذ الجوارح والكلاب السلوُّقيه، وعمل البيطرة من ملوك مصر، ومات عن أربعائة وأربعين سنة؛ ثم ملك بعده آمنه (منقاوش)، ويقال إنه أوّل من عُمِل له الحَمّام بمصر؛ ثم ملك بعده آبنه (مناوش) وطالت مدّته في الملك حتى بقي فيما يقال ثمانمائة سنة، وقيل ثماناتة وثلاثين سنة؛ ثم ملك بعده ﴿ (منقاوش) بن أَشْمَن نيفا وأربعين سنة، وقيل ستين سنة، وهوأقل من عمل له المَيْدَانُ بمصر، وأقل من بني البيارسـتان لعلاج المرضى، وفي أيامه بنيت مدينة سنتريه

بالْوَاحَاتِ، ثم ملك بعده آبنه (مرقوره) نيَّفا وثلاثين سنة، وفي كتب القِبْط أنه أوَّل من ذلل السباع وركبها ؛ ثم ملك بعده (بلاطس) خمسا وعشرين سنة ؛ ثم ملكت بعده بنت من بنات أَثْرِ يَبَ خمسا وثلاثين سنة، وهي أقِل من ملك مصر من النساء؛ ثم ملك بعدها أخوها (قليمون) تسعين سنة، وفي أيامه بنيت مدينةُ دِمْيَاطَ علىٰ آسم غلام له كانت أمه ساحرة له ، وفي أيامه بنيت أيضا مدينة تِنِّيسَ ؛ ثم ملك بعده آبنه (فرسون) مائتين وستين سنة ؛ ثم ملك بعده ثلاثة ملوك أو أربعةً لم يعين آسمهم ، ثم ملك بعدهم (مرقونس) الكاهن ثلاثا وسبعين سنة ، ثم ملك بعده آبنه (ايساد) خمسا وسبعين سنة؛ ثم ملك بعده آبنه (صا) وأكثر القبط تزعم أنه أخوه، نيفا وثلاثين سنة؛ ثم ملك بعده آبنه (تدراس)، وهوالذي حفر خليج سخا المُتقدّم ذكره في خُلْجَانِ مصر القديمة ؛ ثم ملك بعده آبنه (ماليق)، ويقال إنه خالف دينَ آبائه في عبادة الأصنام، ودان بدين التوحيد . ولما أحس بالموت، صنَّعَ له ناوُوسا وكنز معه كنوزا عظيمة ، وكتب عليها أنه لا يستخرجها إلا أمة النبيّ الذي يبعث في آخر الزمان ؛ ثم ملك بعده آبنه (حرياً) ، وفي بعض التواريخ حرايا خمسا وسبعين سنة؛ ثمملك بعده آبنه (كلكن)، وفي بعض التواريخ كلكي نحوا من مائة سنة، وهو أول من أظهر عِلْم الكيمياء بمصر، وكان قبل ذلك مكتوما ، وفي زمنه كان النُّمرُوذُ بأرض بابل من العراق؛ ثم ملك بعده أخوه (ماليا)؛ ثمملك بعده (حربيا) بن ماليق؛ ثم ملك بعده (طوطيس) بن ماليا ، وفي بعض التواريخ طوليس سبعين سنة ، وفي بعض التواريخ أنه ملك بعد أبيه ماليا ؛ والقبط تزعم أن الفراعنة سبعة هو أقلم، وهوالذي أهدىٰ هَاجَر لإبراهيم عليه السلام؛ ثم ملكت بعده أخته (حوريا)، وهي التي بني لها جيرون المؤتفك صاحبُ الشام مدينة الإسْكَنْدرِيَّة حين خطبها على أحد الأقوال في عمارتها ليجعلها مهرا لها ، ثم آحتالت عليه فسمَّته هو وجميع عسكره

فى خلع فما توا؛ ثم ملكت بعدها بنت عمها (زلفى) ويقال دلفه بنت مأموم؛ ثم ملك بعدها (أيمين) الآثريبي ، وهو آخر ملوك القبط من هذه الطبقة . والذى ذكره القضاعي وغيره أنه ملكها بعد وفاة بيصر آبنه مصر، ثم قفط بن مصر، ثم أخوه أشمن، ثم أخوه أثريب ثم أخوه صا، ثم آبنه تدراس، ثم آبنه ماليق، ثم آبنه حريا، ثم أبنه كلكن، ثم أخوه ماليا، ثم حربيا، ثم طوطيس بن ماليا، ثم آبنته حوريا، وهى أقل من ملكها من النساء، ثم آبنة عمها زلفى، ومنها آزرعتها العالقة الآتى ذكرهم .

## الطبقة الثانية ( ملوكها من العاليق ملوك الشام )

أول من ملكها منهم (الوليد) بن دومع العمليق، وقال السهيل : الوليد بن عمرو ابن أراشة اقتلعها من أيمين : آخر ملوك القبط المتقدّم ذكره، وهو الفرعون الثانى عند القبيط، وقيل هو أول من سمى بفرعون ، وقام فى الملك مائة وعشرين سنة ، ثم ملك بعده آبنه (الرَّيَّان) مائة وعشرين سنة ، والقبط تسميه نهراوس، وهو الفرعون الثالث عند القبط، ونزل مدينة عَيْن شَمْس، وكانت الملوك قبله تنزل مدينة مَنْف، وفى أيامه وصل يوسف عليه السلام إلى مصر، وكان من أمره ما قصه الله تعالى فى كتابه ، ويقال : إنه آمن بيوسف عليه السلام ، ثم ملك بعده آبنه (دارم) ويقال دريوس، وهو الفرعون الرابع عند القبط، وفى أيامه توفى يوسف عليه السلام، وفى أيامه توفى يوسف عليه السلام، وفى أيامه نوفى أيامه توفى يوسف عليه السلام، وفى أيامه نوفى أيامه نابه (معدان) ويقال معاديوس، وهو الفرعون الحامس عند القبط، إحدى وثلاثين سنة ، ثم ملك بعده آبنه (أقسامس) وهو الفرعون السادس عند القبط ، وبعضهم يزعم أن منارة بعده آبنه (أقسامس) وهو الفرعون السادس عند القبط ، وبعضهم يزعم أن منارة بعده آبنه (أقسامس) وهو الفرعون السادس عند القبط ، وبعضهم يزعم أن منارة الإشكندرية بنيت فى زمنه ، وأهل الأثر يسمونه كاسم ، ودبما قالوا كامس ،

ثم ملك بعده آبنه (لاطس)؛ ثم ملك بعده رجل آسمه (ظلما) كان من عُمَّاله فخرج عليه فقتله وملك مكانه، وهو الفرعون السابع عند القِبْط، وهو فرعون موسى.

قال المسعودى : وهو الوليد بن مصعب الموجود فى كتب الأثر، والوليسد بن مصعب هو فرعون موسلى وهو الوليد بن مصعب بن عمرو بن معاوية بن أراشة، يعتمع مع الوليد بن دومع فى أراشة، وهو آخر مَنْ ملك مصر من العالقة، و بعضهم يقول ظلما بن قومس من ولد أشمون أحد ملوك القبط المتقدّم ذكرهم ؛ وعلى هذا فيكون فرعون موسلى من القبط، وهو أحد الأقوال فيه ، وهو الذى يعوّل عليه القبط، ويوردونه فى كتبهم، وآخرون يجعلونه من خَمْ من الشأم، والظاهر الأول، وهو أول من عَرَف العرفاء على الناس، وفى زمنه حفر خليج سَرْدوس المتقدّم ذكره في خُلْجان النيل، ويقال : إنه عاش دهرا طويلا لم يمرض ولم يشكُ وجعا إلى أن أهلكه الله تعالى بالغَرق ، (۱)

## الطبقة الثالثة ( ملوكها منالقِبْط بعد العالقة )

أوّل من ملكها منهم بعد فرعون دَلُو لة ، وطالت مدّتها في الملك حتى عرفت بالعَجُوز، وإليها ينسب حائط العجوز المبنى بالطوب اللّبنِ المستدير على بلاد مصر في لحف الجبلين: الشرق والغربي ، وأثره باق بالوجه القبلي إلى الآن، ويقال إنها التي بنت البرابي بمصر ، ثم ملك بعدها رجل من أبناء أكابر القبط اسمه (دركون) بن بطلوس ، ويقال دركوس بن ملوطس ، ثم ملك بعده رجل اسمه (تودس) ثم ملك بعده أبنه (لفاش) نحوا من خمسين سنة ، ثم ملك بعده (مرينا) بن لقاش نحوا من عشرين سنة ، ثم ملك بعده الموطس بن ميا كيل أربعين سنة ، ثم ملك بعده الموطس بن ميا كيل أربعين سنة ، ثم ملك الموطس بن ميا كيل أربعين سنة ، ثم ملك الموطس بن ميا كيل أربعين سنة ، ثم ملك بعده الموطس بن ميا كيل أربعين سنة ، ثم ملك بعده الموطس بن ميا كيل أربعين سنة ، ثم ملك بعده الموطس بن ميا كيل أربعين سنة ، ثم ملك بعده المناب الموطس بن ميا كيل أربعين سنة ، ثم ملك بعده الموطس بن ميا كيل أربعين سنة ، ثم ملك بعده الموطس بن ميا كيل أربعين سنة ، ثم ملك بعده المين الموطس بن ميا كيل أربعين سنة ، ثم ملك بعده المين الموطس بن ميا كيل أربعين سنة ، ثم ملك بعده المين الموطس بن ميا كيل أربعين سنة ، ثم ملك بعده المين ا

<sup>(</sup>١) تنبيه وقع اختلاف فيا بأبدينا من الكتب في أسماء الملوك وترتيبهم في هذا والذي بعده فعوّلنا على الاصل

بعده (مالوس) ويقال فالوس بن توطيس عشر سنين ؛ ثم ملك بعده ميا كيل . قال المسعودي : وهو فرعون الأعرج الذي غزا بني إسرائيل وخرَّب بيت المقدس ؛ ثم ملك بعده (نوله) وهو الذي غزا رُحبُعُم بن سليان عليه السلام بالشام، وقيل إن الذي غزا رحبعم كان آسمه شيشاق ، قال السلطان عماد الدين صاحب حماة : وهو الأصح ، قال : ثم لم يشتهر بعد شيشاق المذكور غير فرعون الأعرج ، وهو الذي غزاه بُحتنصر وصلبه ، والذي ذكره المسعودي أنه ملك بعد ميا كيل المتقدم ذكره (مرنيوس) ، ثم ملك بعده آبنه (بغاش) ثمانين سسنة ، ثم ملك بعده آبنه (قومس) عشرين سنة ، ثم ملك بعده آبنه كاييل ،

قال المسعوديّ : وهو الذي غزاه بختنصر وصلبه وخرب مصر، وبقيت مصر أرمعين سنة خرايا .

## الطبقة الرابعـــة ( ملودها من الفُــرْس )

أول من ملكها في جملة مملكة الفرس (بهراسف) بواسطة أن بُختَنَصَّر كان نائبا له ومن حين استولى عليها بُختَنَصَّر، توالت عليها الولاة من جهته، وهو ببابل سبعا وخمسين سنة وشهرا كما ذكر صاحب حماة إلى أن مات، فولى بعده ابنه (أولات) سنةً واحدةً ، ثم أوليها بعده خوه (بلطشاش) بن بُختَنَصَّر، ثم استقرت مصر والشام بأيدى نواب الفُرس عن ملوكهم .

فلما مات بهراسف، ملك بعده كيبستاسف؛ ثم ملك بعده آبنه أَرْدَشير بَهْمَن آبن آسفيديار بن كيبستاسف، وآنبسطت يده حتى ملك الأقاليم السبعة؛ ثم ملك بعده آبنه (دارا)،وفرزمنه ملك الإشكَنْدَرُ بن فيلبس على اليونان فقصده، فلما قرب منه قتله جماعة من قومه، ولحقوا بالإسكندر، وهو آخر مَنْ ملك مصر من الفُرْسِ، ولم أقف على تفصيل نواب الفُرْسِ بمصر إلا أنه كان منهم كسرجوس الفارسي، وهو الذي بني قصر الشَّمَع بالفُسْطَاطِ على ماتقدّم ذكره، و بعده (طحارست) الطويل، وفي أيامه كان بقراط الحكيم،

## الطبقة الخامسة (ملوكها من اليونان)

أول من ملكها منهم (الإِسْكَنْدَرُ بن فيلبس) حين غلب دارا مَلِكَ الْفُرْسِ على مُلْكِه وَآسِتولى على ماكان بيده، وكان مقر ملكه مَقْدُونِيةَ من بلاد الروم القديمة، وآنحاز له ملك العراق، والشام، ومصر، و بلاد العرب، فلما مات تفرقت ممالكه بين الملوك، فَلَكَ مصر ونواحى الغرب البَطَالِسَةُ من ملوك اليونان، كان كل منهم يلقب بَطْلَيْمُوسُ،

فأول من ملكها منهم (بطّلَيْمُوسُ المنطيق) عشرين سنة ، ويقال : إنه أوّل من لعب بالبُزاة وضّراها ، مملك بعده (بطّلَيْمُوسُ مُحِبُ أخيه) أربعين سنة ، وقيل ثمانا وثلاثين سنة ، وهو الذي نقل التّوراة من العبرانيّة إلى اليونانية ، وفي أيامه ظهرت عبادة التماثيل والأصنام ، ثم ملك بعده (بطّلَيْمُوسُ الصّائغُ ) خمسا، وقيل ستا وعشرين سنة ، ثم ملك بعده (بطلّيْمُوسُ مُحِبُ أبيه) سبع عشرة سنة ، ثم ملك بعده (بطلّيْمُوسُ مُحِبُ أبيه) سبع عشرة سنة ، ثم ملك بعده (بطلّيْمُوسُ عشرين سنة ، وهوالذي ألّف كتاب المجسطى ، ثم ملك بعده (بطليّمُوسُ مُحِبُ أمه) سبعا وعشرين سنة ، ثم ملك بعده (بطلّيمُوسُ المُخلِصُ ) ست عشرة سنة ، ثم ملك بعده (بطلّيمُوسُ المُخلِصُ ) ست عشرة سنة ، وقيل آئني عشرة سنة ، ثم ملك بعده (بطلّيمُوسُ المُخلِصُ ) ست عشرة سنة ، وقيل آئني عشرة سنة ، ثم ملك بعده (بطلّيمُوسُ الإسْكَنْدَرانيّ) تسع سنين ، وقيل آئني عشرة سنة ،

ثم ملك بعده (بَطْلَيْمُوسُ اسكندروس) ثلاثِ سنين ؛ ثم ملك بعده (بَطْلَيْمُوسُ مُحِبُّ أخيه) الثانى ثمان سنين ؛ ثم ملك بعده (بَطْلَيْمُوسُ دوتيسوس) ؛ ثم ملكت بعده آبنته قلو بطرا آثنتين وعشرين سنة ، و بزوالها آنقرض ملك اليونان عن مصروزال .

## الطبقة السادسة ( ملوكها من الروم )

أوّل من ملكها منهم (أغشطش) . يقال بشينين معجمتين ومهملتين ولَقَبُّهُ قَيْصَرُ، وهو أوّل من تلقب به، ثم صار عَلَما علىٰ ملوك الروم .

قصد قلو بطرا المتقدم ذكرها ، فلما أحسّت بقربه منها ، عمدت إلى مجلسها فيعلت فيه الرياحين والمشموم ، وأعملت الفكر في تحصيل حية إذا نهشت الإنسان مات لحينه ولم يتغير حاله ، فقربت يدها منها حتى ألقت سمها في يدها ، وآنسابت الحية في الرياحين ، وجاء أغشطش فوضع يده في الرياحين فنهشته الحية ، فبقي يوما ومات بعد أن ملك الروم ثلاثا وأربعين سنة ، وفي أيامه ولد المسيح عليه السلام ، ثم ملك بعده الروم ومصر طيباريوس ، ويقال طبريس آثنين وعشرين سنة ، قال المسعودي : وفي زمنه رفع المسيح عليه السلام . قال : ولما مات أغشطش ، آختلف الروم وتحزبوا وتنازعوا في الملك مائتين وثمانيا وتسعين سنة ، لانظام لهم ، ولا ملك يجعهم ، ثم ملكهم عانيوس . قال صاحب حماة : وكان رفع المسيح في زمنه ، وهو مخالفٌ لما تقدم من كلام قال صاحب حماة : وكان رفع المسيع في زمنه ، وهو مخالفٌ لما تقدم من كلام المسعودي ، ثم ملك بعده نارون ثلاث عشرة سنة ، ثم ملك بعده نارون ثلاث عشرة سنة ، وهو الذي قتل بطرس و بولص الحواريّين برومية وصلهما ، ثم ملك بعده عشرة سنة ، وهو الذي قتل بطرس و بولص الحواريّين برومية وصلهما ، ثم ملك بعده عشرة سنة ، فه ملك بعده نارون ثلاث

<sup>(</sup>١) فى المسعوديّ فلوريوس . وبالجملة فبين ما أيدينا من الكتب آختلاف فى هذه الا سماء فعوّلنا على المخطوط والله أعلم .

ساسانوس عشر سنيز ، ثم ملك بعده طيطوس سبع عشرة سنة ؛ ثم ملك بعده دومطيتوش، ويقال اديطانش خمس عشرة سنة ، وكان على عبادة الأصـنام فتتبع اليهود والنصاري وقتلهم؛ ثم ملك بعده ادريانوس ســـتا وثلاثين سنة فأصابته علة الجذام فسار إلى مصر يطلبُ طِبًّا لذلك فلم يظفر به ومات بعِلَّته ؛ ثم ملك بعده ايطيثيوس، ويقال ابطاوليس ثلاثا وعشرين سنة، وهو الذي بني بيت المَقْدِس بعد تخريبه الثانيةَ وسماه إيليا، ومعناه بيت الرب، وهو أقل من سماه بذلك؛ ثم ملك بعده مرقوس، ويقال قومودوس سبع عشرة سنة؛ ثم ملك بعده قومودوس ثلاث عشرة سنة ،وكان دين النصاري قد ظهر في أيامه ،وفي زمنه كان جالينوس الحكيم ؛ ثم ملك بعده قوطنجوس ستة أشهر؛ ثم ملك بعده سيوارس ثماني عشرة سنة؛ ثم ملك بعده ايطيثيوس الثاني أربع سنين؛ ثم ملك بعده اسكندروس ثلاث عشرة سنة ؛ ثم ملك بعده بكسمينوس ثلاث سنين ؛ ثم ملك بعــده خورديانوس ست سنين ؛ ثم ملك بعده دقيانوس، وقيل دقيوس سنة واحدة، فقتل النصاري وأعاد عبادة الأصنام، ومنه هرب الفِتْيَةُ أصحابُ الكُّهْفِ، وكان من أمرهم ماقص الله تعالىٰ في كتابه العزيز؛ ثم ملك بعده غاليوس ثلاث سنين؛ ثم ملك بعده علينوس وولديانوس آشتركا في الملك، وقيل إن ولديانوس آنفرد بالملك بعد ذلك، وأقام فيه خمس عشرة سينة ؛ ثم ملك بعده قلوديوس سنة واحدة ؛ ثم ملك بعده اردياس، ويقال اردليانوس ست سنين ؛ ثم ملك بعده قروقوس سبع سنين؛ ثم ملك بعده ياروس وشركته سنتين ؛ ثم ملك بعده دقلطيانوس إحدى وعشرين سنة، وهو آخر عَبْدَة الأصنام من ملوك الروم، و بمهلكه تؤرّخ النصاري إلىٰ اليوم، وعصى عليه أهل مصر، فسار إليهم من روميسة، وقتل منهم خلقا عظيما، وهم الذين يعبر عنهم النصاري الآن بالشهداء .

ثم ملك بعده قسطنطين المظفر إحدى وثلاثين سنة فسار من رُوميَةَ إلىٰ قُسْطَنْطينيَّةَ و بني سورها وآستقرت دار ملكهم ، وأظهر دين النصرانية وحمل الناس عليه ؛ ثم ملك بعده ٱبنُسه قُسْطَنْطينُ فشيَّد دينَ النصرانية و بني الكَائس الكثيرة؛ ثم ملك بعده إليانوس، ويقال إليانس سنة واحدة، وهو آبن أخى قُسُطَنْطينَ المتقدّم ذكره، فرفض دير\_ النصرانيــة ورجع إلى عبادة الأصــنام ، وبموته خرج الْملك عن بنى قُسْطَنْطِينَ ؛ ثم ملك بعــده بِطْرِيق من بَطَارقة الروم آسمه بوثيانوس، ويقــال سيوتيانوس سنة واحدة فأعاد دين النصرانية، ومنع عبادة الأصنام؛ ثم ملك بعده قالنطيانوس أربع عشرة سنة ؛ ثم ملك بعده حرطيانوس ثلاث ساين؛ ثم ملك بعده باردوسيوس الكبيرتسعا وأربعين ســنة؛ ثمملك بعده ادقاديوس بُقُسْطَنْطينيَّةَ وشريكه أو يوريوس بُرُوميَةَ ثلاث عشرة سنة ؛ ثم ملك بعدهما مرقيانوس سبع سنين، وهو الذي بني دير مارون بِعْصَ ؛ ثم ملك بعده واليطيس سنة واحدة ؛ ثم ملك بعده لاون الكبير سبع عشرة سنة؛ ثم ملك بعده زيتون ثمـان عشرة سنة؛ ثم ملك بعده اسطيسوس سبعا وعشرين سنة، وهو الذي عَمَر أسوار مدينة حَمَاة؛ ثم ملك بعـــده بوسيطيتنوس تسع ســـنين؛ ثم ملك بعده بوسيطيتنوس الثاني ثمــانيا وثلاثين سنة؛ ثم ملك بعده طبريوس ثلاث سنين ؛ ثم ملك بعده طبريوس الثاني أربع سنين ؛ ثم ملك بعده ماريقوس ثمان سنين ؛ ثم ملك بعده ماريقوس الثاني، ويقال مرقوس آثنتي عشرة سنة ؛ ثم ملك بعده قوقاس ثمان سنين ؛ ثم ملك بعده هرقل وآسمه بالرومية أوقليس، وهو الذي كتب إليه الني صلَّى الله عليه وسلم، يدعوه إلى الإسلام، وكانت الهجرة النبوية في السنة الثانية عشرة من ملكه .

قال المسعودى : وفى تواريخ أصحاب السيرأن رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، هاجر وملك الروم قيصر بن قوق ؛ (ثم ملك الروم بعده) قَيْصَرُ بن قَيْصَرَ ،

<sup>(</sup>١) و إليه تنسب الدنانير القوقية (قاموس مادة ق و ق) .

وذلك في خلافة أبى بكر رضى الله عنده، وهو الذي عار به أمراء الإسمالام بالشام وآفتاهوا الشام منه .

والذي ذكره في وو التعريف "في مكاتبة الاذفونش صاحبِ طُلَيْظِلَة من ملوك الفرنج بالأَنْدَلِسِ أن هِرَقُلَ الذي هاجر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم في زمنه وكتب إليه لم يكن الملك نفسه، و إنماكان متسلم الشام لقيصر، وقَيْصَر بالقُسْطَنْطِينيَّة لم يَرِم، وأن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم إنماكتب لهرقل لأنه كان مجاورا لجزيرة العرب من الشام ، وعظيم بُصْرى كان عاملا له، ويظهر أن قَيْصَر الأخير الذي ذكره هو الذي كان المُقَوْقِسَ عاملا له على مصر ، ويقال : إن المُقَوْقِسَ تَقَبَّلَ مصر من هِرَقُلَ بتسعة عشر ألف ألف دينار ،

وآعلم أنه كان الحال يقتضى أن نذكر نواب من تقدّم من ملوك الروم واليونان والفُرْسِ على مصر ، ولكن أصحاب التواريخ لم تعتّنِ بأمر ذلك ، فتعذر العلم به . وإذا ذكر الأصل، آستُغني به عن الفرع .

وذكر القضاعي : أنه بعد عمارة مصر من خراب بُختنصَّر ظهرت الروم وفارس على سائر الملوك التي وسط الأرض فقاتلت الرومُ أهــلَ مصر ثلاث سنين إلى أن صالحوهم على شيء في كل عام، على أن يكونوا في ذمتهم و يمنعوهم من ملوك فارس، ثم ظهرت فارس على الروم وغلبوهم على الشأم وألحقوا على مصر بالقتال، ثم آستقر الحال على خراج مصر أن يكون بين فارس والروم في كل عام، وأقاموا على ذلك تسع سنين بثم غلبت الرومُ فارسَ وأخرجوهم من الشأم وصار ماصولحت عليه أهل مصر كله خالصا للروم، وجاء الإسلام والآمر على ذلك .

#### المرتبسة الشالثة

(من وليها في الإسلام : من بدأية الأمن إلى زماننا، وهم على ضربين )

### الضرب الأول "

﴿ فَيُمَنَّ وَلِيهَا نَيَابِةً ، وهُو الصَّدِّرِ الأَوْلَ، وهُم عَلَىٰ ثلاث طبقات ﴾ ﴿

## الطبقـة الأُوليٰ

( عُمَّال الخلفاء من الصحابة رضوان الله عليهم )

قد تقدّم أنها لم تزل بيد الروم والْمُقَوْقُسُ عامل عليهــا إلى خلافة عمر رضي الله عنه ، ولم تزل كذلك إلى أرب فتحها عمرو بنُ العاص وعبدُ الله بن الرَّبَيْر في سنة عشرين مِن الهجرة ، وقيــل سنة تسع عشرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ ووليها (عمرو بن العاص) من قِبَل عمر، وهو أوِّل من وَلَيْها في الإسلام، وبق عليها إلىٰ سنة خمس وعشرين ، وبني الجامعَ العتيقَ بالفُسْطَاط؛ ثم وليها عن عثمان آبنِ عفان رضي الله عنه (أبو يحييٰ العامريّ) فمكث فيها إحدىٰ عشرةَ سنة، وتوفى سنة ست وثلاثين؛ ثم وليها عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه (قَيْسُ بن سعد) الخزرجيّ فيأقل سنة سبع وثلاثين ؛ثم وليها عنه (مالك بن الحارث النخعيّ) المعروف بالأشتر في وسط سنة سبع وثلاثين، وكتب له عنه عهدا يأتي ذكره في الكلام على العهود إن شاء الله تعالى، فُسُمَّ ومات قبل دخوله إلىٰ مصر؛ ثموليها عنه (محمد بن أبي بكر الصَّديق) رضي الله عنه في آخر سنة سبع وثلاثين فمكث دون السنة؛ ثم وليها عن معاويةً بن أبي سُفْيَانَ رضي الله عنه (عمرُو بن العاص ثانيا) سنة ثمان وثلاثين خمس سنين، وتوفى بها سنة ثلاث وأربعين؛ ثم وليها عنه (عقبةُ بن عامر الْحَهَنيّ) في سنة أربع وأربعين فمكث فيها ثلاث سنين وكُسْرًا ؛ثموليها عنه (مَسْلَمَةُ بنُ مُحَلِّد) الخزرجيّ سنة سَبْع وأربعين فمكث فيها خمسَ عشرةَ سنة .

<sup>(</sup>١) لعل الصواب والزببربن العوّام كما في تاريخ أبي الفداء.

## الطبقـــة الثانية (عُمَّال خلفاء بني أُمَيَّةً بالشام)

لما أفضت الخلافة بعد معاوية إلى آبنه يَزيدَ، وليها عنه (سعيد بنيزيد بن علقمة الأزدى ) في سنة آثنتين وستين، فمكث فيها سنتين وكسرًا؛ ثم وليها عنه (عبد الرحمن الفِهْرى") فىسنة أربع وستين، وأقره علىٰ الولاية بعــد يزيد ٱبْنُهُ معاويةٌ، ثم مَرْوَانُ ٱبنُ الحَكَم ، فحكث فيها ٱثنتين وعشرين سـنة ؛ ثم وليها عن عبد الملك بن مَرْوَانَ (عبدُ الله بن عبد الملك بن مروان) في أوّل سنة ست وثمـانين ، فمكث فيها خمس سنين؛ ثم وليها عنه (ُقُرَّةُ بن شَرِيك) في سنة تسعين، وأقره عليها الوليدُ بن عبد الملك بعده، فكث فيها سبع سنين؛ ثموليها عن سليان بن عبد الملك (عبدُ الملك بنُرِفاعة) في سنة سبع وتسعين ، فكث فيها ثلاث سنين وكسرا ، ثم وليها عن عمر بن عبد العزيز (أيوبُ بن شُرَحْبِيلَ الأصْبَحَى ) آخرَ سنة تسعوتسعين ، فمكث فيها سنتين وستة أشهر ؛ ثم كانت خلافة يَزيدَ بن عبد المَلك؛ فوليها عنه (صفوان الكُلْبيُّ) سنة إحدى ومائة، فحكث فيها سنتين وستة أشهر أيضا؛ ثم وليها عن هشام بن عبد الملك (محمد بن عبــد الملك ) أخو هشام في ســنة خمس ومائة ، فمكث فيها أشهرا ؛ ثم وليهــا عنه (عبد الله بن يوسف الثقفيّ) في ذي الحجة سنة خمس ومائة، فمكث فيها أربع سنين وستة أشهر؛ ثم وليها عنــه (عبد الملك) في ســنة تسع ومائة وعزل فيها؛ ثم وليها عنه (الوليد) أخو عبدُ ٱلملك في سنة تسع المذكورة، فمكث فيها عشر سنين وكسرا ، وتُوفَّى سنة تسع عشرة ومائة ؛ ثم وليها عنه (عبد الرحن الفِهْرى) ثانيا في آخرسنة تسع عشرة ومائة ، فأقام بها سبعة أشهر ؛ ثم وليها عنه (حنظلة ) بن صفوات

<sup>(</sup>١) الذي في المقريزيّ بشرين صفوان الكلبيّ .

<sup>(</sup>٢) أى آبن رفاعة ثانيا كما في المقريزي ٠

تأنياً فى سنة عشرين ومائة، فمكث فيها ثلاث سنين وكسرا وعزل؛ ثم وليها عن مروان بن محمد الجعدى ؛ فوليها عنه (عتابة التجيئ) سنة سبع وعشرين ومائة، فمكث فيها خمس سنين أو دونها بثم وليها عنه (حفص بن الوليد) سنة ثمان وعشرين ومائة ، فمكث فيها ثلاث سنين وستة أشهر بثم وليها عنه (الفزارى) سنة إحدى وثلاثين ومائة ، فمكث فيها سنة واحدة ؛ ثم وليها عنه (عبد الملك بن مَروان) مولى خَمْ سنة إحدى وثلاثين ومائة ، وهو آخر مَنْ وليها عن بنى أمية .

## الطبقة الثالثـــــة (عُمَّــال خلفاء بنى العَبَّاس بالعراق)

أقل من وليها في الدولة العباسية عن أبي العبّاس السفّاح: أقلِ خلفائهم، (صالحُ ابنُ عليّ) بن عبدالله بن عباس سنة ثلاث وثلاثين ومائة، فحكث فيها أشهرا قلائل؛ ثم وليها عنه (عبد الملك) مولئ بني أسد آخِر سنة ثلاث وثلاثين ومائة، فحكث فيها ثلاث سنين؛ ثم وليها عنه (صالح بن عليّ) ثانيا في ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة، ثم وليها عن أبي جعفر المنصور (عبدُ الملك) سينة تسع وثلاثين ومائة، فحكث فيها ثلاث سنين؛ ثم وليها عنه (النّقيب التميميّ) سنة إحدى وأربعين ومائة، فحكث فيها سنتين؛ ثم وليها عنه (حُميد الطائيّ) سنة ثلاث وأربعين ومائة، فحكث فيها سنة واحدة؛ ثم وليها عنه (يزيد المهلّيّ) سنة أربع وأربعين ومائة، فحكث فيها تسع سنين؛ ثم وليها عنه (يزيد المهلّيّ) سنة أربع وأربعين ومائة، فحكث فيها تسع سنين؛ شم وليها عنه (عبدالرحن بن معاوية) سنة آثنتين وخمسين ومائة، فحكث فيها سنتين وستة أشهر؛ ثم وليها عنه (مجمد بن عبدالرحن بن معاوية) سنة أربع وخمسين ومائة، فحكث فيها سنتين وستة أشهر؛ ثم وليها عنه (مجمد بن عبدالرحن بن معاوية) سنة أربع وخمسين ومائة، فعكث فيها سنتين وستة أشهر؛ ثم وليها عنه (مجمد بن عبدالرحن بن معاوية) سنة آثنتين وخمسين ومائة، فعكث فيها سنتين وستة أشهر؛ ثم وليها عنه (مجمد بن عبدالرحن بن معاوية) سنة أربع وخمسين ومائة، فهكث فيها

<sup>(</sup>۱) لم يذكر أن حنظلة كان أميرا على مصر فيا سبق [ولكن فى المقريزى أن بشربن صفوان آستخلف أخاه حنظلة على مصر حينا ولاه يزيد على أفريقية فى سنة آئنين ومائة فتكون ولايته هذه المرة ثانية]. (۲) صوابه: ثم وليها عنه[أى عن مروان] حسان بن عناهية التجببي كما ذكره المقريزي والمقام فيه أوضح.

ومائة ، فكث فيها سنة واحدة ؛ ثم وليها عنه (موسلي بن على الخيميُّ) في سنة خمس وخمسين ومائة ، فكث فيها سنتين وستة أشهر .

ثم وليها عن المهدى (عيسلى الخمي) سنة إحدى وستين ومائة ، فمكث فيها سنة واحدة ، ثم وليها عنه ((٢) المنصور في سنة آثنتين وستين ومائة ، ثم وليها عنه (ريد بنُ منصور) الحميرى في وسط سنة آثنتين وستين ومائة ، ثم وليها عنه (يحيي أبو صالح) في ذى الحجة من السنة المذكورة ، ثم وليها عنه (سالم بن سوادة التميمى) سنة أربع وستين ومائة ، ثم وليها عنه (إبراهيم العباسي) في سنة خمس وستين ومائة ، ثم وليها عنه (أبراهيم وستين ومائة ،

ثم وليها عرب الهادى (أسامةُ بن عمرو العامرى) فى سنة ثمان وستين ومائة؛ ثم وليها عنه (الفضل بن صالح العباسى ) فى سنة تسع وستين ومائة ؛ ثم وليها عنه (على بن سليان العباسى) آخِرَ السنة المذكورة ،

ثم وليها عن الرشيد (موسلى العباسى") فى سنة آثنين وسبعين ومائة ؟ ثم وليها عنه (مجمد بن زهير) الأزدى " سنة ثلاث وسبعين ومائة ؟ ثم وليها عنه داود بن يزيد المهلبى " سنة أربع وسبعين ومائة ؟ ثم وليها عنه (موسلى بن عيسلى العباسى") سنة خمس وسبعين ومائة ومات بها ؟ ثم وليها عنه (عبدالله بن المسيب الضبى") فى أقل سنة سبع وسبعين ومائة ؟ ثم وليها عنه (هُرثَمة بن أعين) سنة ثمان وسبعين ومائة ؟ ثم وليها عنه (عبدالله بن المهدى") فى سلخ ذى المجة من السنة المذكورة ؟ ثم وليها عنه (عبيد الله بن المهدى") فى سلخ ذى المجة من السنة المذكورة ؟ ثم وليها عنه (موسلى بن عيسلى) التنوخية فى آخر العباسي") فى سنة ثمانين ومائة ؟ ثم وليها عنه (موسلى بن عيسلى) التنوخية فى آخر السنة ثمانين ومائة ؟ ثم وليها عنه (إسماعيل بن صالح) فى آخر السنة المذكورة ؟ ثم وليها عنه (أسمية بن عيسلى أبن إسماعيل) سنة آثنين وثمانين ومائة ؟ ثم وليها عنه (الليث البيوردين ) فى آخر السنة المذكورة ؟ ثم وليها عنه (الليث البيوردين ) فى آخر السنة المذكورة ؟ ثم وليها عنه (الليث البيوردين ) فى آخر السنة المذكورة ؟ ثم وليها عنه (الليث البيوردين ) فى آخر السنة المذكورة ؟ ثم وليها عنه (الليث البيوردين ) فى آخر السنة المذكورة ؟ ثم وليها عنه (الليث البيوردين ) فى آخر السنة المذكورة ؟ ثم وليها عنه (الليث البيوردين ) فى آخر السنة المذكورة ؟ ثم وليها عنه (الليث البيوردين ) فى آخر السنة المذكورة ؟ ثم وليها عنه (الليث البيوردين ) فى آخر السنة المذكورة ؟ ثم وليها عنه (الليث البيوردين )

<sup>(</sup>۱) في المقريزيّ الجمعيّ · (٢) في المقريزيّ واضح · (٣) في المقريزي "اسماعيل"

المذكورة؛ ثم وليها عنه (أحمد بن إسماعيل) في آخرسنة تسع وثمانين ومائة؛ ثم وليها عنه (عبد الله بن مجمد العباسي) المعروف بآبن زينب في سنة تسعين ومائة؛ ثم وليها عنه أو عن الأمين عنه (مالك بن دَهْمَ الكلبيّ) سنة آثنتين وتسعين ومائة؛ ثم وليها عنه أو عن الأمين (الحسينُ بنُ الحجاج) سنة ثلاث وتسعين ومائة .

ثم وليها عن الأمين (حاتم بن هَرْثمة بن أعْيَن) سنة خمس وتسعين ومائة؛ ثم وليها عنه أو عن المأمون عنه أو عن المأمون (عباد أبونصر) مولى كِنْدةَ سنة ست وتسعين ومائة ؛ثم وليها عنه أو عن المأمون (المطَّلِبُ بنُ عبد الله الخزاعيّ) سنة ثمان وتسعين ومائة .

ثم وليها عن المأمون (العباس بنُ موسى) سنة ثمان وتسعين ومائة ؛ ثم وليها عنه (المطلب بن عبدالله) ثانيا في سنة تسع وتسعين ومائة ؛ ثم وليهاعنه (السرى بن الحكم) في سنة مائتين ؛ ثم وليها عنه (سليهان بن غالب) في سنة إحدى ومائتين ؛ ثم وليها عنه (أبو نصر محمد بن السرى ) في سنة نحس ومائتين ؛ ثم وليها عنه (عبيد الله) في سنة ست ومائتين ، ثم وليها عنه (عبدالله بن طاهر) مولى نُحَرَاعة في سنة عشر ومائتين (وهو أوّل من جَلَب البِطّيخ الحُواساني المعروف بالعبدلي من نُحَراسان إلى مصر فلُسِب إليه ) ؛ ثم وليها عنه (عمرو بن ثم وليها عنه (عمرو بن ثم وليها عنه (عمرو بن الوليد التميمى ) في سنة أربع عشرة ومائتين ؛ ثم وليها عنه (عيسى الجَلُوديُ ) ثانيا في آخر السينة المذكورة ؛ ثم وليها عنه (عبدويه بن جبلة) في سنة نحس عشرة ومائتين ؛ ثم وليها عنه (عيسلى بن عشرة ومائتين ؛ ثم وليها عنه (عيسلى بن منصور ) مولى بني نصر في سنة ستّ عشرة ومائتين .

( وفي هذه السنة دخل المأمون مصَر وفتح الهَرَم ) .

ثم وليها عن المعتصم بالله (١) المسعوديّ في أوّل سنة تسعَ عشرةَ ومائتين ؟

<sup>(</sup>۱) بياض فى الأصل ، والذى فى المسعودى أن خلافة المعتصم كانت فى سنة تسع عشرة ومائتين ، وفا لمقريرى أنه ولى على مصر فى هذا التاريخ (كيدر) ومات كيدر فى ربيع الآخرمن السنة المذكورة ، فولى آبنه ( المظفر) باستخلاف أبيه .

ثم وليها عنه (المظفّر بن كيدر) في وسط السنة المذكورة أشهرا قلائل ؛ ثم وليها عنه (أبو العباس الحمق) في آخر السنة المذكورة ؛ ثم وليها عنه (مبارَكُ بن كيدر) في سنة أربع وعشرين ومائتين ، ثم وليها عنه (على بن يحييٰ) في سنة ست وعشرين ومائتين ، ثم وليها عن الواثق بالله (عيلي بن منصور الجَلُّودي) ثالث مرة في سنة تسع وعشرين ومائتين ؛ ثم وليها عنه (على بن يحيیٰ) ثانيا في سنة أربع وثلاثين ومائتين ؛ ثم وليها عنه (على بن يحيیٰ) ثانيا في سنة أربع وثلاثين ومائتين ؛ ثم وليها عنه (نُحَزَاعة) في سنة شموليها عنه (بُحَزَاعة) في سنة موليها عنه (يؤيد بن عبد الله) في سنة آثنتين وأربعين ومائتين ، وأقره عليها بعده ثم وليها عنه (يؤيد بن عبد الله) في سنة آثنتين وأربعين ومائتين ، وأقره عليها بعده المنتصر بالله ، ثم المستعين بالله ،

ثم وليها عن المستعين بالله (مُزاحِم بن خاقان) في سنة ثلاث وخمسين ومائتين ؟ شموليها عنه (أحمد بن مُزَاحِم) في سنة أربع وخمسين ومائتين وأقره عليها المهتدِي بالله.

الضرب الشانى (من وليها مُلْكا، وهم على أربع طبقات) الطبقـــــة الأُولى (من وليها عن بنى العَبَّاس قَبْل دولة الفاطميين)

وأولهم (أحمدُ بن طولون) وليها عن المعتمد في سنة ست وستين ومائتين وعَمَر بها جامعَه المتقدّم ذكرُه في خطَط الفُسطاط؛ وفي أيامه عَظُمت نيابة مصرَ وَشَمَختُ إلىٰ المُلك (وهو أوّل من جَلّب المماليك الترك إلى الديار المصرية واستخدمهم في عسكرها).

<sup>(</sup>١) مقتضاه أن المذكور ولى عن الواثق فى هذا التاريخ مع أن خلافة الواثق كانت سنة سبع وعشرين ومائتين ووفاته كانت فى سنة آثنتين وثلاثين ومائتين ، فالمذكوركان عن المتوكل فامل الصواب ثم وليها عن المتوكل فنأمل .

وأقره المعتضد بالله بعدالمعتمد، و بق بها حتى مات فوليها عن المعتضد (نُمَاروَيْه بن أحمد بن طولون) فى أقل سنة آثنتين وثمانين ومائتين، وقتله جنْدُه فى السنة المذكورة، ثم وليها عنه (جَيْش بن نُمَارويه) فى سنة ثلاث وثمانين ومائتين، وقتله جندُه فى السنة المذكورة، ثم وليها عنه (هرون بن خمارويه) فى آخر سنة ثلاث وثمانين ومائتين، وقتل فى سنة آثنتين وتسعين .

ثم وليها عن المكتفى بالله (شَيْبانُ بن أحمد بن طولون) فى سنة آثنتين وتسعين ومائتين فبقى آثنی عشر بوما وعُزِل ؛ ثم وليها عنه (محمد بن سليمان الواثق ) فى آخر سنة آثنتين وتسعين ومائتين ، ثم وليها عنه أو عن المقتدر بالله (عيسلى النوشرى) فى سنة خمس وتسعين ومائتين ،

ثم وليها عن المقتدر بالله (أبو منصور تِكِين) في سنة سبع وتسعين ومائتين وعُزِل؟ ثم وليها عنه (أبوالحسن) في سنة ثلاث وثلثائة وعزل؛ ثم وليها عنه (أبوالحسن) في سنة ثلاث وثلثائة وعزل؛ ثم وليها عنه ثانيا سنة تسع وثلثائة ؟ ثم وليها عنه (هلالً) سنة تسع وثلثائة ؟ ثم وليها عنه (أحمدُ بن كِيغَلْغ) في سنة إحدىٰ عشرة وثلثائة ؟ ثم وليها عنه (أبو منصور تكين) ثالث مرة في السنة المذكورة.

ثم وليها عن القاهر بالله (محمد بنُ طُغج) فى سنة إحدى وعشرين وثلثمائة؛ ثم وليها عنه (أحمد بن كِيغَلَغ) ثانيا فى سنة ثلاث وعشرين وثلثمائة . وأقره عليها المكتفى ثم المستكفى بالله بعده .

ثم وليها عن المُطِيع لله (أبو القاسم الاخشيد) في سنة خمس وثلاثين وثلثمائة ،ثم وليها عنه (على بن الأخشيد) سنة تسع وثلاثين وثلثمائة ، ثم وليها عنه (كافور الأخشيدي) الخادم في سنة خمس وخمسين وثلثمائة ، وكان يحب العلماء والفقهاء ، ويكرمهم ، الخادم في النّق قات ، و يكثر الصدّقات حتى استغنى الناس في أيامه ، ولم يَجِد أربابُ

الأموال من يقبل منهم الزكاة فرفعوا أمر ذلك إليه فأمرهم أن يُبتَنُوا بها المساجدَ و يتخذوا لها الأخشيد) في سنة سبع ويتخذوا لها الأوقاف ففعلوا ؛ ثم وليما عنه (أحمدُ بن على الأخشيد) في سنة سبع وخمسين وثلثمائة ، وهو آخر من وليما من العُمَّال عن خلفاء بني العباس بالعراق .

#### الطبقة الثانية

(من وليها من الخلفاء الفاطميين المعروفين بالعُبَيديِّين)

أول من وليها منهم (المُعزَّ لدين الله أبو تميم مَعَدُّ بن تميم بن إسماعيل بن محمد بن عبيدالله المهديِّ) وإليه ينسبون، جهز إليها قائدَه : جَوْهَرا من بلاد المغرب إلى الديار المصرية ففتحها في شعبان سنة ثمان وخمسين وثلثائة على ما تقدّم في الكلام على قواعد الديار المصرية والقطعت الحُطْبة العباسية منها ؛ ورحل المعزَّ من المغرب إلى مصر فوصل إليها ودخل قصرَه بالقاهرة في سابع رمضان سنة المنتين وستين وثاثمائة وصارت مصر والمغرب عملكة واحدة و بلاد المغرب نيابة من مصر، وتُوفِّ ثالث ربيع الآخرسنة خمس وستين وثلثمائة ،

ثم ولى بعده آبنه (العزيزُ بالله أبو المنصور) يوم وفاة أبيه، وإليه ينسب الجامع العزيزى بمدينة بِلْيِيس، وتُوفِّى بالحَمَّام فى بِلْيِيس ثامنَ رمضان المعظَّم قدرُه سنة ست وثمانين وثاثمائة .

ثم ولى بعده آبنه (الحاكم بأمر الله أبو على المنصور) ليلة وفاة أبيه، وبنى الجامع الحاكمي في سنة تسع وثمانين وثلثائة، وهو يومئذ خارج سور القاهرة، وفارق مصر وخرج إلى الجبل المقطم فو جدت ثيابه مُزَرَّرة الأطواق وفيها آثار السكاكين ولا بُجَنَّة فيها، وذلك في سلخ شوال سنة إحدى عشرة وأربعائة ولم يُشَكَّ في قتله والدَّرْزيَّة من المبتدعة يعتقدون أنه حي وأنه سيرجع ويعود على ما سيأتي في الكلام على أيمانيهم وتحليفهم إن شاء الله تعالى .

ثم ولى بعده آبنه (الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسر على) و بق حتى توفى في شعبان سنة سبع وعشرين وأربعائة .

ثم ولى بعده آبنه (المستنصر بالله أبوتميم معَدُّ) بعد وفاة أبيه . وفي أيامه جُدّد سُور القاهرة الكبير في سنة شمانين وأربعائة . وتوفى فى ذى الحجة سنة سبع وثمانين وأربعائة . وتوفى فى ذى الحجة سنة سبع وثمانين وأربعائة . وفي أيامه كان الغلاء الذى لم يعهد مثله ، مكث سبع سنين حتَّى خَرِبتُ مصرُ، ولم يبق بها إلا صُبابة من الناس على ماتقدّم في سياقة الكلام على زيادة النيل . ثم ولى بعده آبنه (المستعلى بالله) أبوالقاسم أحمدُ يوم وفاة أبيه . وتوفى لسبعَ عشرة ليلةً خلت من صفر سنة خمس وتسعين وأربعائة .

ثم ولى بعده (الآمرباحكام الله أبو على المنصور) في يوم وفاة المستعلى، وقتل بجزيرة مصر في الثالث من ذي القَعدة سنةَ خمس وعشرين وخمسائة .

ثم ولى بعده أبنُ عمه (الحافظُ لدين الله أبو الميمونِ عبدُالحميد بنُ الآمر أبى القاسمَ محمدٍ) يوم وفاة الآمر . وتوفى سنة أربع وأربعين وخمسائة .

ثم ولى بعده (الظافر بأمرالله إسماعيل) رابع جمادى الآخرة سنة أربعين وخمسمائة. ثم ولى بعده آبنه (الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسلى) صبيحة وفاة أبيه . وتوفى في سابع عشر شهر رجب الفرد سنة خمس وخمسين وخمسمائة .

ثم ولى بعده (آبنه العاضدُ لدين الله أبومجمد عبدُ الله بن يوسف) يوم وفاة الفائر . وتوفّى يوم عاشوراء سنة أربع وستين وخمسمائة بعد أن قطع السلطانُ صلاح الدين خُطبته بالديار المصرية وخطب لخلفاء العباسيين ببغداد قبل موته ، وهو آخر من ولى منهم .

## الطبق\_\_\_ة الشالثة (ملوك بنى أيُّوبَ)

وهم و إن كانوا يدينون بطاعة خلفاء بنى العَبَّاس فهم ملوكُ مستقلُّون، وفي دولتهم زاد آرتفاع قدرِ مصرَ ومُلْكِها .

أول من ملك مصرمنهم الملك الناصرُ (صلاحُ الدين يوسفُ بنُ أيوبَ) كان الملك العادلُ نورُ الدين مجودُ بن زنكي صاحبُ الشام رحمه الله قد جهَّزه صحبـة عمه : أسد الدين شيركوه إلى الديار المصرية حين آستغاث به أهــلُ مصر في زمن العاضد الفاطميّ المتقدّم ذكره لغلبة الفرنج عليهم ثلاثَ مَرَّات ٱنتهىٰ الحــالُ في آخرِها إلىٰ أنَّ السلطان صــــلاح الدين وثب علىٰ شاور وزير العاضد المذكور فقتــــله وتقلد عمُّه أسدُالدين شيركوه الوزارة مكانَّهُ عن العاضد؛ وكُتبَ له بذلك عهدُّمن إنشاء القاضي الفاضل، فأقام فيها مدَّة قريبة ومات، ففوّض العاضد الوزارة مكانَّهُ للسلطان صلاح الدين، وكتب له عهدٌّ من إنشاء القاضي الفاضل أيضا، و بقي في الوزارة حتَّى ضعُف العاضد وطال ضعفُه فقطع السلطان صلاح الدين الخطبةَ للعاضد، وخطب للخليفة العباسي ببغداد بأمر الملك العادل صاحب الشام . ثم مات العاضد عرب قريب فاستقلَّ السَّلطان صلاح الدين بالسلطنة بمصر وقَوي جأشُه ، وثبتت في الدُّولة قدمه . وتوفى بدِمَشْقَ في سـنة تسع وثمـانين وخمسمائة ؛ وكانَت مدّة ملكه بالديار المصرية أربعا وعشرين سنة وملكه الشام تسعَ عشرةَ سنة؛ ثم ملك بعده مصر آلنُه (الْمَلْكُ العزيز) وملكمعها دمشقَ وسلَّمها إلى عمه العادل أبي بكر في سنة آثنتين وتسعين وخمسهائة، وتفرّقت بقية المالك الشامية بيد بني عمه من بني أيوب.

مَلكَ مصرَ والشامَ جميعا في ربيع الأقل سنة ست وتسمعين وخمسائة ؛ وتوفى بدمشق سنة خمس عشرة وستمائة ،

ثم ملك بعده آبنه (الملك الكامل) عقيب وفاة أبيه المذكور، وهو أقل من سكن قلعة الحبل بعد قصر الفاطميين بالقاهرة على ماتقدّم ذكره في الكلام على القلعة، وآستعادوا وآستمر في ذلك عشرين سنة، وفتح حرّان وديار بكر، وكان الفرنج قد آستعادوا بعض ما فتحه السلطان صلاح الدين من ساحل الشام، وكتب الهُدْنة بينه وبين الفرنج في سنة ست وعشرين وسمّائة على أن يكون بأيدى الفرنج القلاع والنواحي القرنج في سنة ست وعشرين وسمّائة على أن يكون بأيدى الفرنج القلاع والنواحي التي ملكوها بعد فتح السلطان صلاح الدين، وهي جبلة، وبيروت، وصيدا، وقلعة الطور الشقيف، وقلعة تينين ، وقلعة هونين، وإسكندرونة، وقلعة صَفَد، وقلعة الطور والمجون، وقلعة كو كب، ومجدل يافا ولد، والرملة ، وعسقلان، وبيت جبريل، والقدس وأعمال ذلك ومضافاته ، وبني مدرسته الكاملية بين القصرين المعروفة بدار الحديث، وتوفي بدمشق سنة خمس وثلاثين وستمائة .

ثم ملك بعده آبنه ( الملك العادل أبو بكر) وقبض عليه فى العشر الأوسط مر. ذى القعدة سنة سبع وثلاثين وستمائة .

ثم ملك بعده أخوه الملك الصالح (نجم الدين أيوب) بن الكامل فى أوائل ســـنة ثمــان وثلاثين وستمائة .

ثم ملك بعده آبنُه الملكُ المعظم (تُوران شاه) وهو الذي كسر الفرنج على المنصورة في المحترم سنة ثمان وأربعين وستمائة، وقتل في الثامن والعشرين من المحترم المذكور. ثم ملك بعده أمَّ خليل (شجرةُ الدُّر) في صفر سنة ثمان وأربعين وستمائة، فأقامت ثمانية أشهر، ولم يملك مصرفي الإسلام آمرأةً غيرها.

ثم ملك بعدها الملكُ الأشرف (موسلى بن الناصريوسف بن المسعود بنالكامل آبن العادل أبى بكربر أيوب) في شقال سنة ثمان وأربعين وستمائة وخلع نفسه وهو آخر الملوك الأيوبية بالديار المصرية .

<sup>(</sup>١) سيأتى له فى الجزء الرابع هكذا ''مجداليا با''

## الطبقة الرابعــــة ( ملوك التُّرُك خَلَّد الله تعالىٰ دولتهم )

أوّل من ملكها منهم (الملكُ المُعِزُّ أيبك التركاني) بعد خلع الأشرف موسى: آخر ملوك الأيوبية في شوّال سنة ثمان وأربعين وسمّائة ؛ وجُرِع له بين مصر والشام، وآستمر الجمع بينهما إلى الآن، وبنى المدرسة المُعزِّية برحبة الخرّوب بالفُسطاط، وتزوّج بأم خايل المقدّم ذكرها، وقتل بجّام القلعة في سنة أربع وخمسين وسمّائة ، ثم ملك بعده آبنه (الملك المنصورعليّ) عقيب وفاة والده المذكور، وقُتِلتْ أتم خليل المذكورة، ورميت من سُور القلعة، وقُبض على المظفّر سنة سبع وخمسين وسمّائة ، ثم ملك بعده الملك (المظفر قُطُز) وكان المَصافَّ بينه وبين التمار على عَيْن جالوت بعد أن آستُولُوا على جميع الشام في رمضان سنة ثمان وخمسين وسمّائة، وكسرهم أشد كسرة وآستقلع الشام منهم، وبق حتى قتل في مُنصرَفه بطريق الشام وهو عائد منه بالقرب من قصير الصالحية على أثر ذلك في السنة المذكورة ،

ثم ملك بعده الملك (الظاهر بيبرس) البُندقدارى في ذى القعدة سنة ثمان وخمسين وستمائة ، وأخذ في جهاد الفرنج وآستعادة ما آرتجعوه من فتوح السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب وغير ذلك ففتح البيرة في سنة تسع وخمسين وستمائة والكرك في سنة إحدى وستين، وحمص في آخر سنة آثنتين وستين وستمائة ، وقيساريّة وأرسُوف في سنة ثلاث وستين، وصَفد في سنة أربع وستين، ويافا والشّقيف، وأنطا كية في سنة ست وستين، وحصن الأكراد وعكمًا وصافيتًا في سنة تسع وستين، وحصن الأكراد وعكمًا وصافيتًا في سنة تسع وستين، وحصن المرابع وستين، وحمل البيرة بعد أن عدى الفرات خوضا بعساكره في سنة إحدى وسبعين، وفتح قلاعا من بلاد سيس في سنة ثلاث وسبعين، ودخل بلاد الروم، وجلس على وفتح قلاعا من بلاد سيس في سنة ثلاث وسبعين، ودخل بلاد الروم، وجلس على

<sup>(</sup>۱) لعل مراده الأشرف مظفر الدين موسى بن الناصر شريك المعز فى السلطنة . وآنظر المقام فى خطط المقريزى (ج ۲ ص ۲۳۷) .

كرسى بنى سَلْجُوق بقَيْساريَّة الروم، ورجع إلى دمشق فى آخر سنة خمس وسبعين. وتُوفِّ بدمشق فى المحرّم سنة ست وسبعين وستمائة ، و بنى مدرسته الظاهرية بين القَصْرين .

وملك بعده آبنُه ( الملك السعيد بَرَكَةُ ) في صفر سنة ست وسبعين وستمائة ، وخُلِع وسُيِّر إلىٰ الكرك .

وملك بعده أخوه (الملك العادل سلامش) فى ربيع الأوّل سنة ثمان وسبعين وستمائة، و بقى أربعة أشهر ثم خلع .

وملك بعده (الملك المنصور قانوون الصالحيّ) الشهير بالألفيّ في رجب سنة ثمان وسبعين وسبمائة ، وسمى الألفيّ لأن آقُسُنقر الكامليّ كان قد آشتراه بألف دينار ، وفتح حصن المَرْقَب بالشأم في تاسع عشر ربيع الأوّل سنة أربع وثمانين وسممائة ، وفو الذي بني البيمارستان طراً بلُسَ في ربيع الأوّل سنة ثمان وثمانين وسممائة ، وهو الذي بني البيمارستان المنصوريّ والمدرسة المنصورية والقبة اللتين داخل البيمارستان بين القصرين وسممائة بظاهر القاهرة المحروسة ، وهو قاصد الغزو في ذي القَعدة سنة تسع وثمانين وسممائة ودفن بتربته بالقبة المنصورية داخل البيمارستان المتقدّم ذكره .

وملك بعده آبنه (الملك الأشرفُ خليلٌ) صبيحة وفاة أبيه وأخذ فىالغزو ففتح عَكَّا وصُور، وصَيْدا، و بَيْروت، وعَثْلِث، والساحل جميعه، وآقتلعه من الفرنج فى رجب سنة تسعين وستمائة، وقتل فى متصلَّده بالبحيرة فى العشر الأوسط من المحرّم سنة ثلاث وتسعين وستمائة، وهو الذى عَمَر المدرسة الأشرفية بالقرب من المشهد النفيسي .

ثم ملك بعده (الملك المعظم بيدرا) وخلع من يومه .

وملك بعده (الملك الناصر محمدُ بن قلاوون) فيصفر سنة ثلاث وتسعين وستمائة، وهي سلطنته الأولى. وخُلع بعد ذلك و بعث به إلى الكرك فحُبِس بها .

وملك بعده (الملك العادل كتبغا) عقب خلعه ، ووقع فى أيامه غلاء شديد وفناء عظيم ؟ ثم خلع فى صفر سنة ست وتسعين وستمائة ، وتوثى بعد ذلك نيابة صَرْخَد ثم حَماة ، وبق حتى توفى بعد ذلك ؛ وهو الذى آبت دأ عمارة المدرسة المعروفة بالناصرية بين القصرين وأكمل بناءها الناصر مجمد بن قلاوون فنسبت إليه .

وملك بعده (الملك المنصور حسام الدين لاچين) في الخامس والعشرين من صفر المذكور فحدد الحامع الطُّولوني وعمل الروك الحُسَاميّ في رجب الفرد سنة سبع وتسعين وسمّائة ،وقتل في الحادي عشر من شوّال من السنة المذكورة، وبق الأمر شُوري مدّة يسيرة، ثم حضر الملك الناصر مجمد بن قلاوون من الكرك وأعيد إلى السلطنة في حادي عشر شوّال من السنة المذكورة .

وملك بعده (الملك المظفر بِيبَرْشُ الجاشنكير) فى الثالث والعشرين من شوال المذكور وخلع فى التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة تسع وسبعائة ، وهو الذى عمر الخانقاه الرُّكْنِيَّة بيبرس داخل باب النصر مكان دار الوزارة بالدولة الفاطمية ، وجدّد الجامع الحاكمي .

وملك بعده (الملك الناصر محمدُ بنقلاوون) في مستهل شوّال من السنة المذكورة، وهي سلطنته الثالثة ، وفيها طالت مدّته وقوى ملكه، وعمل الروك الناصريّ في سنة ست عشرة وسبعائة ، و بني مدرسته الناصرية بين القصرين، و بتى حتى توفى في العشرين من ذى الحجة سنة إحدى وأربعين وسبعائة، ودفن بتربة والده .

ثم ملك بعده آبنه الملك المنصورُ أبو يكرعقب وفاة والده، وخلع تاسع عشر صفر سنة آثنتين وأربعين وسبعائة .

<sup>(</sup>۱) أى سنة ست وتسعين وستمائة ٠

<sup>(</sup>٢) فى المقريزى '' من ربيع الآخرسينة ثمان وتسعين وسمّائة '' وان تولية آبن قلاو ون المرة الثانية فى السادس من جمادى الأولىٰ من السنة المذكورة و بق إلىٰ الثالث والعشرين من ذى الحجة سنة ثمان وسبعائة ثم و لى المظفر فى التاريخ المذكور . [و بملاحظة ذلك يستقيم الكلام و يعلم ما فى الأصل ] .

ثمملك بعده أخوه (الملكُ الأشرفُ كجك) بن الناصر محمد بن قلاوون يوم خَلْع أخيه المنصور المذكور، وخلع فى التاسع والعشرين من شهر رجب من السنة المذكورة . ثمملك بعده أخوه (الملكُ الناصرُ أحمدُ) بن الناصر محمد بن قلاوون بعد أن أُحْضِر من الكرك، واستمرّ فى السلطنة حتى خلع نفسه فى أوائل المحرّم سنة ثلاث وأربعين من الكرك، واستمرّ فى السلطنة حتى خلع نفسه فى أوائل المحرّم سنة ثلاث وأربعين

وسبعائة .

ثم ملك بعده أخوه (الملك الصالح إسماعيل) بن الناصر محمد بن قلاوون في العشرين من المحترم المذكور، وبق حتى توفى في رابع ربيع الآخرسنة ست وأر بعين وسبعائة . (١) وملك بعده أخوه (الملك المُظَفَّرُ حاجِّى) بن الناصر محمد بن قلاوون يوم خَلْع أخيه الكامل شعبان ، وبق حتى خلع في ثانى عشر رمضان سنة ثمان وأربعين وسبعائة وقتل من يومه .

ثمملك بعده أخوه (الملك الناصر حَسَنُ) بن الناصر محمد بن قلاوون فى رابع عشر شهر رمضان المذكور، وخلع فى التاسع والعشرين من جمادى الآخرة سنة آثنتين وسمعائة .

ثم ملك بعده أخوه (الملك الصالحُ صالحُ) بن الناصر مجمد بنقلاوون يوم خَلْعِ أخيه الناصر حسن، وبق حتَّى خلع في ثانى شوّال سنة خمس وخمسين وسبعائة .

ثم ملك بعده أخوه (الملك الناصر حسن) المتقدّم ذكره مرة ثانية يوم خلع أخيه الصالح صالح ، وبق حتى خلع وقت ل في عاشر جمادى الأولى سينة آثنتين وستين وسبعائة ، وبنى مدرسته المعظمة تحت القلعة التي ليس لها نظير في الدنيا ، وفي أيامه ضربت الفلوس الحُدُد على ماسياتي ذكره ، وهو آخر من ملك من أولاد الملك الناصر عجد بن قلاو ون لصُله .

 <sup>(</sup>١) سقط من قلم الناسخ الكامل شاحبان فانه توثى بعد أخيه الصالح إسماعيل ومكث سنة واحدة وثمانية وخمسين يوما ثم خلع كما تشير اليه بقية العبارة .

وملك بعده آبن أخيه (الملكُ المنصورُ محمدُ) بن المظفر حاجِّى بن الناصر محمد بن قلاوون يوم خَلْع عمه الناصر حسن، و بق حتَّى خلع فى خامس عشر شعبان سئة أربع وستين وسبعائة .

وملك بعده آبن عمه (الملك الأشرف شعبان) بن حسين بن الناصر محمد بن قلاوون يوم خَلْع المنصور المتقدّم ذكره وهو طفل، و بق حتى كل سلطانه و بني مدرسته بأعلى الصوة تحت القلعة ولم يتمها، وجج فخرج عليه مماليكه فى عَقَبة أيْلَةَ ففتر منهم وعاد إلى القاهرة فقيض عليه وقتل فى ثالث ذى القعدة الحرام سنة ثمان وسبعين وسبعائة، وفى أيامه فتحت مدينة سيس وآقتكعت من الأرمن على ما سيأتى ذكره فى الكلام على أعمال حَلَب .

وملك بعده آبنه (الملك المنصور على ) يوم خلع أبيه وهو طفل ، فبق حتى توفى في الثالث والعشرين من صفر سنة ثلاث وثمانين وسبعائة

وملك بعده أخوه (الملك الصالح حامِّى) بن شعبان بن حسين يوم وفاة أخيه ، وبقى حتَّى خُلعَ في العشر الأوسط من رمضان سنة أربع وثمانين وسبعائة .

وملك بعده (الملك الظاهر برقوق) فعظُم أمره، وآرتفع صِيتُه، وشاع ذكره في المالك وهابَّته الملوك وهادَّته، وساس المُلك أحسن سياسة، وبقي حتَّى خلع وبُعِثَ به إلى السجن بالكرك في شهر رجب أو جمادي الآخرة سنة إحدى وتسعين وسبعائة .

وملك بعده (الملك المنصور حاجًى) بن شعبان ، وهو الملقب أولا بالصالح حاجًى وهى ساطنته الثانية ، و بنى حتى عاد الملك الظاهر برقوق المتقدّم ذكره فى سنة (١) (١) وتسمعين وسبعائة ، فزاد فى التيه وضخامة الملك ، و بلغ شَأُوا لم يبلغه غيره من غالب متقدّمى الملوك ، و بنى حتى توفى فى منتصف شوال المبارك سنة إحدى وثمانمائة .

<sup>(</sup>١) الزيادة عن المقريزى -

وملك بعده آبنه (الناصر فرج) وسِنَّهُ إحدى عشرة سنة بعَهْدٍ من أبيه، وقام بتدبير أمراء دولته، فبق حتى تغير عليه بعضُ مماليكه و بعضُ أمرائه، وحضر المماليك بالقلعة، فنزل منها مختفيا على حين غفلة في السادس والعشرين من ربيع الأقل سنة ثمان وثمانمائة، ولم يعلم لآبتداء أمره أين توجه .

ثم ملك بعده أخوه (الملك المنصور عبد العزيز) في التاريخ المذكور .

ثم ظهر أنالسلطان الملك الناصر فرجاكان مختفيا في بعض أماكن القاهرة ، فركب في ليلة السادس من شهر جمادي الآخرة سنة ثمان وثما تمائة ، ومعه جماعة من الأمراء ومماليكه ، وخرج الأمراء للقيامُ بنُصْرة أخيه عبد العزيز فطلع عليهم السلطان ِفرجٌ، ومَنْ معه فَوَلَّوْا هاربين، وطلع السلطان الملك الناصر القلعةَ في صبيحة النهار المذكور وآستقر على عادته، و بق في السَّلطنة حتى توجه إلى الشأم لقتال الأمير شيخ والأمير نوروز نائبي دِمَشْقَ وحَلَبَ ، ومعه الإمام (المستعينُ بالله أبو الفضل العباسُ) بنُ المتوكل مجمد خليفة العصر، ودخل دِمَشْتَى وحُصِرَ بقلعتها حتَّى قبض عليه في ثاني عشر ربيع الأقل سنة خمس عشرة وثما لمائة ، وآستبدّ الإمام المستعينُ بالله بالأمر من غير سلطان، ورجع إليـه ماكان يتعاطاه السـلطان من العَلَامة على المكاتبات والتقاليد والتواقيع والمناشير وغيرها، وأفرد آسمه في السكة على الدنانير والدراهم، وأفرد بالدعاء في الخطبة على المنابر؛ ثم عاد إلى الديار المصرية في أوائل ربيع الآخر من الســنة المذكورة ، وسكن الآدُرَ السلطانيـةَ بالقلعة، وقام بتدبير دولته الأميرُ شييخ المقدّم ذكره وسكن الإصطبلات السلطانية بالقلعة وفؤض إليه الإمام المستعين بالله ماوراء سرير الخلافة، وكتب له تفويض بذلك في قطع كبير، عرضُه ذراع ونصف بزيادة نصف ذراع عما يُحْتب به للسلاطين . إلا أنه لم يصرح له فيه بسلطنة ولا إمارة ، بل كتب له بدل الأميري الآمري بإسقاط الياء على ما سيأتي ذكره في الكلا معلى عهود الملوك إن شاء الله تعالى .

## الفصل الرابع

من الباب الثالث من المقالة الثانية (فى ذكر ترتيب أحوال الديار المصرية، وفيه ثلاثة أطراف)

الطرف الأوّل

( فى ذكر معاملاتها ، وفيه ثلاثة أركان )

الركن الأوّل

(الأثمان، وهي على ثلاثة أنواع)

النوع الأول

(الدنانير المسكولة مما يضرب بالديار المصرية، أو يأتى إليها من المسكوك في غيرها من الممالك، وهي ضربان)

الضرب الأول

( مايتعامل به و زناكالذهب المصرى ومافى معناه )

والعبرة فى وزنها بالمثاقيل ، وضابطها أن كلَّ سبعة مثاقيلَ زنتُها عشرة دراهم مُّمن الدراهم الآنى ذكرها، والمثقال معتبر بأربعة وعشرين قيراطا، وقدّر بيُنتين وسبعين حبة شعير من الشعير الوَسَط بآتفاق العلماء، خلافا لاكبن حزم فإنه قدّره بأربع وثمانين حبةً ، على أن المثقال لم يتغير و زنه فى جاهاية ولا إسلام .

قلت : وقد كان الأمير صلاح الدين بن عرام فى الدولة الأشرفية شعبان بن حسين بعد السبعين والسبعائة ضرب بالإسكندريّة ، وهو نائب السلطنة بها يومئذ، دنانيرزنة كل دينار منها مثقالٌ، على أحد الوجهين منه ومعد رسول الله "وعلى الوجه الآخر ووضرب بالإسكندريّة فى الدولة الأشرفية شعبان بن حسين عز نَصْرُه "، ثم أمسك

عن ذلك فلم تكثر هذه الدنانير ولم تشتهر؛ ثم ضرب الأمير يلبغا السالمي أستادار العالية في الدولة الناصرية فرج بن برقوق دنانير زنة كل واحد منها مثقال، في وسط سكته دائرة فيها مكتوب وفرج وربما كان منها مازنته مثقال ونصف أو مثقالان، وربما كان نصف مثقال أو ربع مثقال ، إلا أن الغالب فيها نقص أوزانها، وكأنهم جعلوا نقصها في نظير كُلفة ضَربها .

## الضرب الثانی ( ما تعامــــل به مُعَــادَّة )

وهى دنانيريؤتى بها من بلاد الإفرنجة والروم ، معلومة الأوزان ، كلَّ دينار منها معتبر بتسعة عشر قيراطا ونصف قيراط من المصرى" ، واعتباره بصنج الفِظة المصرية كل دينار زنة درهم وحلى خُروب يَرْجَحُ قليلا ، وهذه الدنانير مُشَخَصة على أحد وجهيها صورة الملك الذي تُضرَب في زمنه ، وعلى الوجه الآخر صورتا بطرس وبولس الحواريين اللذين بعث بهما المسيح عليه السلام إلى رُومِية ، ويعبر عنها بالإفرنتية جمع إفرنتي ، وأصله إفرنسي بسين مهملة بدل التاء المثناة فوق نسبة إلى إفرنسة : مدينة من مُدُنهم ، ور بما قيل فيها إفرنجة ، وإليها تنسب طائفة الفرنج ، إفرنسة : مدينة من مُدُنهم ، و يعبر عنه أيضا بالدوكات . وهذا الاسم في الحقيقة وهي مقرة الفرنسيس مَلكهم ، ويعبر عنه أيضا بالدوكات . وهذا الاسم في الحقيقة لا يطلق عليه إلا إذا كان ضرب البُندُقيَّة من الفرنجة ، وذلك أن الملك اسمه عندهم دوك ، وكأن الألف والتاء في الآخرة عمام ياء النسب .

قلت : ثم ضرب النماصر فرج بن بَرْقوق دنانيرَ على زنة الدنانير الإفرنتيـة المتقدّمة الذكر ؛ فى أحد الوجهين و لاإله إلا الله عد رسول الله وفى الآخر آسم السلطان، وفى وسطه سَفَطٌ مستطيل بين خطين، وعرفت بالناصرية وكثر وُجْدَانُها،

<sup>(</sup>١) أى عن الدينارمن الك الدنانير

وصاربها أكثر المعاملات . إلا أنهم يَنْقُصونها في الأثمان عن الدنانير الإفرنتيــة عشرة دراهم .

ثم ضَرَب علىٰ نظيرها و الإمام المستعين بالله أبو الفضل العباس " حين استبدّ بالأمر بعد الناصر فرج، ولم يتغير فيها غير السّكة ، باعتبار انتقالها من اسم السلطان إلى اسم أمير المؤمنين .

ثم صَرْفُ الذهب بالديار المصرية لا يثبت على حالة بل يعلو تارة و يَهْبِط أخرى المحسب ماتقتضيه الحال، وغالب ماكان عليه صرف الدين المصرى فيما أدركناه في التسعين والسبعائة وماحولها عشرون درهما، والإفرنت سبعة عشر درهما وماقارب ذلك أما الآن فقد زاد وخرج عن الحد خصوصا في سنة ثلاث عشرة وثما تمائة، وإن كان في الدولة الظاهرية بيبرس قد بلغ المصري ثمانية وعشرين درهما ونصفا في رأيته في بعض التواريخ .

أما الدينار الجَيْشيّ، فمسمَّى لاحقيقة، وإنما يستعمله أهل ديوان الجَيْش في عبرة الإقطاعات بأن يجعلوا لكل إقطاع عبرة دنانير معينة من قليل أوكثير، وربما أخليت بعض الإقطاعات من العبرة ، على أنه لا طائل تحتها ولا فائدة في تعيينها، فربماكان متحصِّل مائة دينار في إقطاع أكثر من متحصِّل مائة دينار في كثر في إقطاع آخر ، على أن صاحب وقوانين الدواوين " قد ذكر الدينار الجيشيّ في إقطاعات على طبقات مختلفة في عبرة الإقطاعات، فالأجناد من التُّرك والأكراد والتركان دينارهم دينارً كامل، والكانية والعساقلة ومن يجرى مجراهم دينارهم نصف دينار، والعُربان في الغالب دينارهم ثمن دينار، وفي عُرف الناس ثلاثة عشر درهما وثلث، وكأنه على ماكان عليه الحال من قيمة الذهب عند ترتيب الجيش في الزمن

<sup>(</sup>١) كذا في " حياة الحيوان" أيضا وفي "مروج الذهب" أبوالعباس كاسبق للؤلف في الخلفاء العباسيين.

القديم، فإن صرفَ الذهب في الزمن الأولكان قريبا من هذا المعنى، ولذلك جعلت الدية عند مَنْ قدّرها بالنَّقْد من الفقهاء ألفَ دينار وآثنى عشر ألف درهم، فيكون عن كل دينار آثنا عشر درهما، وهو صرفه يومئذ .

## النوع الثأني (الدراهـم النَّقْـرة)

وأصل موضوعها أن يكون أُلْتُاها من فضة وثلثها من نحاس، وتُطْبع بدور الضرب بالسَّكة السلطانية على نحو ما تقدّم في الدنانير، و يكون منها دراهمُ صحاحُ وقُراضات مكسرة على ما سيأتى ذكره في الكلام على دار الضرب فيها بعدُ إن شاء الله تعالى .

والعبرة فى وزنها بالدرهم؛ وهو معتبر بأربعة وعشرين قيراطا؛ وقدر بستَ عشرة حبةً من حب الخروب، فتكون كل خَرُّو بَتَيْنِ ثُمُنَ درهم، وهى أربع حبات من حب البرّ المعتدل؛ والدرهم من الدينار نصفه وخمسه، وإن شئت قلت سبعة أعشاره فيكون كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم .

أما الدراهم السَّوْداء، فأسماءً على غير مسمَّيات كالدنانير الجَيْسية، وكل درهم منها معتبر في العرف بثلث درهم أنَّفْرة ، وبالإسكندرية دراهم سوداء يأتى الكلام عليها في معاملة الإسْكَنْدَريَّة إن شاء الله تعالىٰ .

### النوع الشالث

(الفُلُوس، وهي صنفان: مطبوع بالسكة، وغير مطبوع)

فأما المطبوع فكان فى الزمن الأوّل إلى أواخر الدولة النـاصرية حسن بن مجمد آبن قلاوون فلوس لِطَاف، يعتبركل ثمانية وأربعين فَلْسًا منها بدرهم من النَّقْرة على آختلاف السكة فيها، ثم أُحدِث في سنة تسع وخمسين وسبعائة في سلطنة حسن أيضا

فلوس شهرت بالحدد جع جديد، زِنَهُ كل فَلْسِ منها مثقالٌ، وكل فلس منها قيراطٌ من الدرهم ، مطبوعة بالسكة السلطانية على ما سيأتى ذكره فى الكلام على دار الضرب إن شاء الله تعالى، فياء ت فى نهاية الحُسْن ، وبطل ما عداها من الفُلُوس ، وهى أكثر ما يَتَعامل به أهـ لُ زماننا ، إلا أنها فسد قانونها فى تنقيصها فى الوزن عن المثقال حتى صار فيها ما هو دون الدرهم ، وصار تكوينها غير مستدير ، وكانت توزن بالقبّان كل مائة وثمانية عشر رطلا بالمصرى بمبلغ تَمْسِمائة درهم ، ثم أَخَذت فى التناقص لصغر الفلوس ونقص أو زانها حتى صاركل مائة وأحد عشر رطلا بمبلغ خمسائة ، قلت : ثم آستقر الحال فيها على أنه لو جعل كل أوقية فى دونها بدرهم ، لكان حسنا باعتبار غلو النبّاس وقلة الواصل منه إلى الديار المصرية ، وحمَّل بدرهم ، لكان حسنا باعتبار غلو النبّار المصرية إلى الجاز واليمن وغيرهما من الأقاليم متجرا ، ويوشك إن دام هـذا أن تَنْفَد الفلوسُ من الديار المصرية ، ولا يوجد ما يتعامل به الناس ،

وأماغير المطبوعة فنُحاسُ مكسر من الأحمر والأصفر، ويعبر عنها بالعتق؛ وكانت في الزمن الأول كل زِنَة رطل منها بالمصرى بدرهمين من النَّقْرة، فلما مُحمِلت الفلوس الحُدُد المتقدّمة الذكر، الستقر كل رِطل منها بدرهم ونصف، وهي على ذلك إلى الآن .

قلت : ثم نَفِدت هـذه الفلوس من الديار المصرية لغلق النحاس، وصار مهـما وجد من النحاس المكسور خلط بالفلوس الجُدُد و راج معها علىٰ مثل و زنها .

<sup>(</sup>١) لعل الأوضح ثم استقر الحال فيها علىٰ ذلك علىٰ أنه الخ تأمل •

الركن الشانى (فى المُثْمَات، وهى علىٰ ثلاثة أنواع) النـــوع الأوّل (المــوزونات)

ورطلها الذى يعتبر بوزنه فى حاضرتها من القاهرة والفُسطاط وما قاربهما الرطلُ المصرى ، وهو مائة وأربعة وأربعون درهما، وأوقيته آثنا عشر درهما، وعنه يتفرّع القِنْطَارُ المصرى ، وهو مائة رطل ، وتعتبر أوزان الطيب بها بالمنّ ، وهو مائتان وستون درهما، وأواقية ست وعشرون أوقيّة ، فتكون أوقيته عشرة دراهم .

# النَّـــوع الشَّاني (المَكِيلات من الحبوب ونحوها)

وأعلم أن بمصر أقداحا مختلفة المقادير أيضا كالأرطال بحسبه ، ولكل ناحية منها قدَّحُ مخصوص بحسب إردبجا، والمستعمل منها بالحاضرة القَدَّحُ المصرى ، وهو قدَّحُ صغير تقديره بالوزن من الحبِّ المعتدل مائتان وآثنان وثلاثون درهما، وقدّره الشيخ تقيّ الدين بن رزين فى الكلام على صاع الفطرة باثنين وثلاثين ألفَ حبة وسبعائة وآثنتين وستين حبة ، وكل ستة وتسعين قدحا وأثنتين وستين حبة ، وكل ستة وتسعين قدحا تسمى ويبة ، وكل ستة وتسعين قدحا تسمى إردباً ، وبنواحيها بالوجهين القبلى والبحرى أرادب متفاوتة يبلغ مقدار الإردب في بعضها إحدى عشرة ويبة بالمصرى فأكثر ،

<sup>(</sup>١) لعله بحسب اردَّبُّها . أو هي زائدة من قلم الناسخ .

## النـــوع الشالث ( المَقيسات، وهي الأراضي والأقشة )

فأما الأراضي فصنفان:

## الصينف الأوّل (أرض الزراعة)

وقد آصطلح أهلُها على قياسها بقصبة تعرف بالحاكية ، كأنها حُررت فى زمن الحاكم بأمر الله الفاطميّ فنسبت إليه ، وطولها ستة أذرع بالهاشميّ كا ذكره أبو القاسم الزجاجيّ في وشرح مقدّمة أدب الكاتب وخمسة أذرع بالنجاري كا ذكره أبن مماتي في وقوانين الدواوين وممانية أذرع بذراع الدكا ذكره غيرهما ، وذراع اليد ست قبضات بقبضة إنسان معتدل ، كلَّ قبضة أربعة أصابع بالخنصر والبينصر والوسطى والسَّبَّابة ، كل إصبع ست شعيرات معترضات ظهرًا لبطن على ما تقدّم في الكلام على الأميال ، وقد تقدّر القصبة بباعين من رجل معتدل ، وربما وقع القياس في بعض بلاد الوجه البحريّ منها بقصبة تعرف بالسَّندَفَاويّة أطول من الحاكمية بقليل ، نسبة إلى بلد تسمَّى سَندَفا بالقرب من مدينة المحكلة ، ثم كل أربعائة قصبة في التكسير يعبر عنها بقدّان ، وهو أربعة وعشرون قيراطا كل قيراط ستَّ عشرة قصبة في التكسير يعبر عنها بقدّان ، وهو أربعة وعشرون قيراطا كل قيراط ستَّ عشرة قصبة في التكسير .

## الصـــنف الثـانى (أرض البُنْيان من الدُّور ونيرها)

وقد أصطلحوا على قياسها بذراع يعرف بذراع العمل طوله ثلاثةً أشبار بشبر رجل معتدل، ولعله الذراع الذي كان يقاس به أرض السَّواد بالعراق، فقد ذكر الزجاجي أنه ذراع وثلث بذراع اليد، وكان آبتداء وضع الذراع لقياس الأرضين أن زياد آبن أبيه حين ولاه معاوية العراق وأراد قياس السواد، جمع ثلاثة رجال : رَجُلا من طوال القوم ورجلا من قصارهم ورجلا متوسطا بين ذلك ، وأخذ طُول ذراع كل منهم ، فجمع ذلك وأخذ ثلثه ، فعله ذراعا لقياس الأرضين ، وهو المعروف بالذراع الزّيادى لوقوع تقديره بأمر زياد، ولم يزل ذلك حتى صارت الخلافة لبني العباس فأتخذوا ذراعا مخالفا لذلك كأنه أطول منه ، فسمّى بالهاشمي لوقوعه في خلافة بني العباس، ضرورة كونهم من بني هاشم ،

وأما الأقمشة ، فإنها تقاس بالقاهرة بذراع طوله ذراع بذراع اليد وأربع أصابع مطبوقة ، و يزيد عليه ذراع القاش بالفُسطاط بعض الشيء ، و ربما زاد في بعض نواحى الديار المصرية أيضا نحو ذلك . ولغير القاش من الأصناف أيضا كالحصر وغيرها ذراع يخصه .

## الركن الشالث (ف الأسعار)

وقد ذكر المَقَرُّ الشهابيّ بن فضل الله في ومسالك الأبصار " جملة من الأسعار في فرمانه فقال: وأوسط أسعارها في غالب الأوقات أن يكون الإردبُّ القمع بخسة عشه درهما ، والشعير بسعره ، و بقية الحبوب على هذا الأنموذج ، والأرزيبلغ فوق ذلك ، والشعير بسعره الرَّشُلُ بنصف درهم ، و في الغالب أكثر من ذلك ، والدَّجَاج ذلك ، واللَّبَاف منه بدرهمين إلى ثلاثة ، والدُّونُ منه بدرهم واحد ، والسَّكَر الرطل بدرهم و وضف ، و ربما زاد ، والمكرّر منه بدرهمين ونصف .

<sup>(</sup>١) لعله يعشرة..

قلت: وهذه الأسعارالتي ذكرها قدأدركنا غالبها، وبقيت إلى مابعد الثمانين والسبعائة فغلت الأسعار وتزايدت في كل صنف من ذلك وغيره، وصار المثل إلى ثلاثة أمثاله وأربعة أمثاله ، فلا حول ولا ققة إلا بالله ذي المنن الجسيمة القادر على إعادة ذلك على ما كان عليه أو دونه ﴿ وَهُو الَّذِي يُنزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا ﴾ .

#### الطرف الشاني

(فى ذكر جسورها الحابسة لمياه النيل على أرض بلادها إلى حين آستحقاق الزّراعة؛ وأصناف أرضها؛ وما يختص بكل صنف من أرضها من الأسماء الدائرة بين كُتّابها؛ ومزارعها؛ وبيان أصناف مزدرعاتها وأحوال زَرْعها)

فأما جسورها، فعلىٰ صنفين :

## الصنف الأول

( الحسور السلطانية )

وهى الحسور العامّة الحامعة للبلاد الكثيرة التى تُعمّر فى كل سنة من الديوان السلطانى بالوجهين: القبل والبحرى ، ولهما جراريف ومحاريث وأبقار مربّبة على غالب البلدان بكل عمل من أعمالها ، وقد جرت العادة أن يجهّز لكل عمل فى كل سنة أمير بسبب عمارة جسوره ، ويعبر عنله بكاشف الجسور بالعمل الفلانى ، ويعرف بذلك فى تعريف مكاتبته عن الأبواب الشريفة ، وربما أضيف كشف جسور عمل من الأعمال إلى مُتولِّى جريه ، ويقال فى تعريفه : والى فلانة وكاشف بلحسور بها ، إذا كانت المكاتبة بسبب شىء يتعلق بالجسور ، ولهذه الجسور كاتب منفرد بها مقرر فى ديوانه ما على كل بلد من الحراريف والأبقار ، وتكتب التذاكير

السلطانية لكاشف كل عمل فى الورق الشامئ المربّع ، ويشملها العلامة الشريفة السلطانية بالاسم الشريف، وللجسور خَوَلَةٌ ومهندسون اكل عمل يقومون فى خدمة الكاشف فى عمارة الجسور إلى أن تنتهى عمارتُها .

## الصنيف الشانى ( الجسور البلدية )

وهى الخاصة ببلد دون بلد ، ويتوثّى عمارتها المُقطّعون بالبـــلاد : من الأمراء والأجناد وغيرهم، مرب أموال البلاد الجارية في إقطاعهم، ولهما ضرائب مقرّرة في كل سنة .

قال آبن مماتى فى "قوانين الدواوين": والفرق بين السلطانية والبلدية أن السلطانية جارية مجرى شور المدينة الذى يجب على السلطان الاهمام بعارته والنظر فى مصلحته وكفاية العامة أمر الفكرة فيه، والبلدية جارية مجرى الآدر والمساكن التى داخل السور، كلَّ صاحب دار منها ينظر فى مصلحتها ويلتزم تدبير أمره فيها . قال : وقد حرث عادة الديوان أن المُقطع المنفصل إذا أنفق شيئا من إقطاعه فى إقامة جسر لعارة السينة التى التقل الخير عنه لها، استعيد له نظير مُنققه من المُقطع النانى ، وكذلك كل ما أنفقه من مال سنته فى عمارة سينة غيره كان له الستعادة نظيره .

قلت : وقد أهمل الآهتهام بأمر الجسور فى زماننا، وتُرِك عمارة أكثر الجسور البلدية، وآقتصر فى عمارة الجسور السلطانية على الشيء اليسير الذى لا يحصل به كبير نفع ، ولولا ما منّ الله تعالى به على العباد من كثير الزيادة فى النيسل من حيث إنه صار يجاوز تسعة عشر ذراعا فما فوقها إلى ما جاوز العشرين ، لفات رى أكثر

البلاد وتعطلت زراعتها ﴿ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَيَعْمَةً ﴾ و إلا فقد كان النيل في الغالب يقف على سبع عشرة ذراعا فما حولها، بل قد تقدّم من كلام المسعودي أنه إذا جاء النيل ثماني عشرة ذراعا، آستبحر من أراضيها الثلثُ.

\*

وأما أنواع أرضها وما يختص بكل نوع من الأسماء، فإنها تختلف بآختـ الف الزراعة وعدمها، وبسبب ذلك لتفاوت الرَّغْبة فيها وتختلف قيمتها بآختلاف قيمة ما يُزْرَع فيها، وقد عدّ منها آبن مماتى ثلاثة عشر نوعا:

النوع الأقول \_ الباق : قال آبن مماتى : وهو أثر القُرْطِ والقَطَانِي والمقاتى . قال : وهو خير الأرّضِين وأغلاها قيمة وأوفاها سعرا وقطيعة ، لأنها تصلح لزراعة القمح والكَمَّانِ .

قلت : والمعروف في زماننا أن الباق أثر القُرْطِ والفُول خاصة . أما المقاثى فإن أثرها يسمّى البَرْش، وسيأتى ذكره فيما بعد .

النوع الثانى \_ رى الشَّراق : قال آبن مماتى : وهو يتبع الباق فى الجَوْدَةِ ، ويُلْحَقُ به فى القطيعة : لأن الأرض قد ظَمئت فى السنة الماضية وآشتدت حاجتها إلى الماء ، فلما رَوِيت حصل لها من الرى " بمقدار ما حصل لها من الظمإ، وكانتِ أيضا مستريحة فزرعها يُتْجِبُ ،

النوع الثالث \_ البروبية، وأهل زماننا يقولون البرايب: قال آبن مماتى: وهو أثر القمح والشعير، قال: وهو دون الباق لأن الأرض تضعف بزراعة هذين الصّيفين . فتى زرع أحدهما على الآخر لم تنجب كنجابة الباق وسعرها دون سعره، ويجب أن تزرع قُرْطًا وقطاني ومقائى السيديج الأرض وتصيير باقا في السيدة الآتية .

النوع الرابع \_ البُقْهاهة ، بضم الباء الموحدة وسكون القاف\_ وهو أثر الكَتَّان . قال آبن مماتى : ومتى زُرع فيه القمح لم يُنْجِبْ، وجاء رقيق الحب أسود اللون . النوع الخامس \_ الشتونية ، وأهل زماننا يقولون الشتانى : وهو أثر ما رَوِى وبار فى السنة الماضية ، قال آبن مماتى : وقطيعته دون قطيعة الشراقى .

النوع السادس \_ شــق شمس ، قال آبن ممــاتى : وهو عبارة عما رَوى و بار فحُرِث وعُطّــل ، وهو يجرى مجرى الباق ورى الشراقى ، و يجىء ناجب الزرع .

النوع السبابع \_ البرش النقاء؛ قال : وهو عبارة عن كل أرض خلَتْ من أثر ما زرع فيها للسنة الماضية، لا شاغل لها عن قبول ما نوعُه من أصناف المزدرعات .

النوع الشامن \_ الوسخ المزدرع ؛ قال : وهو عبارة عن كل أرض لم يستحكم وسخها ، ولم يَقْدِرِ المزارعون على آستكال إزالته منها فحرثوها وزرعوها وطلع زرعها مختلطا بوَسَخها .

النوع التاسع \_ الوسخ الغالب : وهو عبارة عن كل أرض حصل فيها مر النبات الذى شَغَلها عن قبول الزراعة ما غلب المزارعين عليها ، ومنعهم بكثرته عن الزراعة فيها، وهى تباع مراعى للبهائم .

النوع العاشر \_ الخرس : وهو عبارة عن فساد الأرض بما آستحكم فيها من موانع قبول الزرع، وهو أشد من الوسخ الغالب في التنقية والإصلاح، وهي مرعى الدواب .

النوع الحادى عشر \_ الشراق : وهو عبارة عما لم يصل إليه الماء لقُصُور النيل وعلق الأرض ، أو سدّ طريق الماء عنه .

النوع الثانى عشر \_ المستبعر : وهو عبارة عن أرض واطئة إذا حصل الماء فيها لا يجد مصرفا له عنها فيمضى زمن المزارعة قبل زواله بالنَّضُوب . قال آبن هماتى : وربما آنتفع به من آزدرع الأرض بالاستقاء منه بالسواقى لما زرعه في العُلُق .

النوع الشالث عشر \_ السباخ : وهو أرض غلب عليها الملْح فَمَلَحَت حتى للم يُنْتَفع بها فى زراعة الحبوب، وهى أردى الأرضين . قال آن مماتى : وربما زرع فيا لم يستحكم منها الهليونُ والباذِنْجَانُ، وربما قطع منها ما يسبخ به الكَمَّانُ، ويزرع فيها القصب الفارسيُ فَيُنْجِبُ .

#### الطرف الشالث

(في وجوه أموالها الدِّيوانية، وهي على ضربين: شرعيّ وغير شرعيّ) الضرب الأوّل الشرعيّ،

( وهو على سبعة أنواع )

النوع الأول

( المال الخَرَاجيُّ : وهو ما يؤخذ عن أجرة الأرضين؛ وله حالان )

الحال الأول \_ ماكان عليه الأمر في الزمن المتقدّم ، وقد أورد أبن مماتى في ود قوانين الدواوين " ما يقتضى أنه كان على كلّ صِنْفٍ من أصناف المزدرعات قطيعة مقرّرة في الديوان السلطاني لا يختلف أمرها : فذكر أن قطيعة القمح كانت إلى آخر سنة سبع وستين وخمسائة عن كل فَدّانِ ثلاثةُ أرادبً ، ثم إنه تقرّر عند المساحة في سنة آثنتين وسبعين وخمسائة إردبان ونصف إردب ، ثم قال : ومن

ذلك ما يباع بعين، ومنه ما يُزْرَع مُشَاطرة .قال : وقطيعة الشُّعيركذلك؛ وقطيعة الفُول عن كل فدّان من ثلاثة أرادبُّ إلىٰ إردبين ونصف؛ وقطيعة الجُلْبَان والحمَّص والعَدَس عِن كل فدّانِ إردبان ونصف؛ وقطيعة الكَتَّان تختلف باختلاف البلاد. ثم قال : وهي علىٰ آخر ما تقرّر في الديوان عر . ﴿ كُلُّ فَدَّانَ ثَلَاثُةُ دَنَانِرَ إِلَىٰ مَادُونِهَا ﴾ وقطيعة القُرْط بالديوان عن كل فدّان دينار واحد، وفيما بين الناس مختلف؛ وقطيعة الثُّوم والبَصَل عن كل فدّان ديناران ؛ وقطيعة التُّرمُس عن كل فدّان دين، واحد وربع؛ وقطيعة الكَمُّونِ والكراويا والسَّلْجَم الصيفيِّ عن كل فدَّان دينارُّ واحد . قال : وكان قبل ذلك دينارين؛ وقطيعة البِطِّيخِ الأخضر والأصفرِ ، والَّلوبِيَاءِ عن كل فدَّان ثلاثة دنانيرٍ ؛ وقطيعة السِّمْسِم عن كل فدَّان دينار واحد ؛ وقطيعة القُطْنِ كذلك؛ وقطيعة قَصَبِ السُّكُّرعن كل فدّان إن كان رأسا خمسـةُ دنانير، وإن كان خُلْفَةً ديناران وخمسة قراريطَ ؛ وقطيعة القُلْقَاسِ عن كل فدّان ثلاثة دنانير ؛ وقطيعة النِّيلة عن كل فدّان ثلاثة دنانير؛ وقطيعة الفُجْلِ عن كل فدّان دينًار واحد؛ وقطيعة اللُّفْت كذلك؛ وقطيعــة الخَسِّ عن كل فدّان ديناران؛ وقطيعة الكُّرُنْب كذلك . قال : والقطيعة المستقرّة عن حراج الشَّجَر والكُّرْمِ تختلف باختلاف سنينه . ثم قال : وهو يدرك في السينة الرابعية ويترتب على كل فدّان ثلاثة دنانير ؛ وقطيعة القَصَب الفارسي عن كل فدّان ثلاثة دنانير .

الحال الثانى \_ ما الأمرعليه فى زماننا، والحال فيه مختلف باختلاف البلاد . فالوجه القبل الذى هو الصعيد أكثر خراجه غلالٌ من قمح وشعير وحمَّص وفول وعَدَسٍ وبسلة وجُلْبَانٍ، ويعبَّر في عرف الدواوين عما عدا القمح والشعير والحمَّص . بالحبوب ، ثم الغالب أن يؤخذ عن خراج كل فدّان من الأصناف المذكورة ما بين إلى ثلاثة بكيل تلك الناحية ، وربما زاد أو نقص عن ذلك ، وفي الغالب

يؤخذ مع كل إردب درهم أو درهمان أو ثلاثة، ونحو ذلك بحسب قطائع البلاد وضرائبها في الزيادة والنقص في الأرادب والدراهم ؛ وربماكان الخَرَاج في بعض هـذه البلاد دراهم ؛ وما بار من أرض كل بلد يباع ما نبت فيه من المرعى مناجرة ، وربما أخذ فيه العداد على حسب عرف البلاد .

والوجه البحرى غالب خراج بلاده دراهم ، وليس فيه ماخراج بلاده غلَّة إلا القليل على العكس من الوجه القبلي .

ثم الذي كان عليه الحال إلى نحو التسعين والسبعائة في غالب البلاد أن يؤجر أثر الباق كلَّ فدّان بشلائين درهما في حولها، والبَرَايب كلَّ فدّان بشلائين درهما في حولها، على خلا السعرُ بعد ذلك حتَّى جاوز الباقُ المائة والبرايبُ الثمانين، و بلغ البَرْشُ نحو المائتين، وذلك عند غلق الغلال وآرتفاع سعرها .

قلت: ثم تزايد الحال فى ذلك بعد الثمانمائة إلى ما بعد العشر والثمانمائة حتى قلت و ثم تزايد الحال فى ذلك بعد الثمانمائة الحرم و ربما زادت الأرض صار يؤخّدُ فى الباق عن كل فدّان نحو الأربعائة درهم، وفى البرايب ونحوه دون ذلك بالنسبة ، ثم إنه إذا كان الطيبة حتى بلغت ستمائة درهم، وفى البرايب ونحوه دون ذلك بالنسبة ، ثم إنه إذا كان المقرر فى خراج بلد من بلاد الديار المصرية غلالا وأعوز صنفٌ من الأصناف أن يؤخذ البدل عنها من صنف آخر من العَلَّة ،

وقد ذكر فى وقوانين الدواوين "أن قاعدة البدل أن يؤخذ عن القمح بدل كل إردب، من الشعير إردبان، ومن الفول إردب واحد ونصف، ومن الجُمِّص إردب، ومن الجُمِّس أردب من أَجُلْبَان إردبُّ ونصف، والشعير يؤخذ عن كل إردب منه نصف إردب من

<sup>(</sup>١) مراده بالعداد المواشي الراعية : من الابل والبقر والغنم •

 <sup>(</sup>۲) في التركيب ركاكة والمعنىٰ مفهوم .

القمع أو ثلثا إردب من الفول أو نصف إردب من الجمِّص أو ثلثا إردب من الجُمِّص أو ثلثا إردب من الجُمْبَان ؛ وفي الفول يؤخذ عن كل إردب منه ثلث إردب من الجُمِّص أو إردب من الجُمِّص أو إردب من الجُمِّص أو إردب من الجُمِّص يؤخذ عن كل إردب منه إردب من القمع أو إردبان من الشعير أو إردب ونصف يؤخذ عن كل إردب منه ثلث من الفول أو إردب ونصف من الجُمْبَان ؛ وفي الجُمْبَان يؤخذ عن كل إردب منه ثلث إردب من القمع أو إردب ونصف من الشعير أو إردب من الفول أو ثلث إردب من الحمّص ، ثم قال : والسَّمْسِمُ والسَّدَّمَ والكَمَّانُ ما رأيت لها بدلا ، والاحتياط في جميع ذلك الرجوع إلى سعره الحاضر، فإنه أسلم طريقة وأحسن عاقبة .

وآعلم أن بلاد الديار المصرية بالوجهين: القبليّ والبحريّ بجملتها جارية فىالدواوين السلطانية و إقطاعات الأمراء وغيرهم من سائر الجند إلا النزرَ اليسيرَ مما يجرى في وقف مَنْ سلف من ملوك الديار المصرية ونحوهم على الجوامع والمدارس والخوانق ونحوها مما لا يُعتدّ به لقلته .

والجارى في الدواوين على ضربين .

#### الضرب الأول

(ما هو داخل في الدواوين السلطانية، وهو الآن علىٰ أربعة أصناف)

#### الصينف الأوّل

(ما هو جار فی دیوان الوزارة ؛ وأعظمُه خَطَرا وأرفعُه قدرا جهتان) إحداهما \_ عمل الجيزية المتقدَّمُ ذكره فی أعمال الديار المصرية، ولها مباشرون بمفردها من ديوان الوزارة ما بين ناظر ومُسْتَوْفٍ وشهود وصَــيْرَ فِي وغيرهم، وغالبُ

<sup>(</sup>١) صوابه أو إردب ونصف .

خراجه مبلغ دراهم تحمل إلى بيت المال فتثبت فيه وتصرف منه فى جملة مصارف بيت المال ، وربح حمل من بعضها الغَلَّة اليسيرة من القمح وغيره للا هراء السلطانية بالفُسطاط ، ومن أرضها تفود الإطلاقات ، ويبذر فيها البرسيم لربيع الخيول بالإصطبلات السلطانية والأمراء والماليك السلطانية .

الشانية \_ عمل مَنْفَلُوطَ، وله مباشرون كما تقدّم في الجيزيّة بل هي أرفع قدرًا وأكثر متحصّلا، وغالب خراجه غلال: من قمح وفُول وشعير، وغلالها تعمل إلى الأهراء السلطانية بالفُسطاط، ويصرف منها في جملة مصارف الأهراء على الطواحين السلطانية والمُناخات وغير ذلك، وربما حمل منها المبلغ اليسير إلى بيت المال فيثبت فيه ويصرف منه على ما تقدّم في الأعمال الجيزية، وما عدا هاتين الجهتين من البلاد الجارية في ديوان الوزارة مفرّقة في الأعمال بالوجهين القبليّ والبحريّ، وهي في الوجه القبليّ أكثر، ولكنها قد تناقصت في هذا الزمن حتى لم يَبْقَ فيها الا بعض بلاد بالوجه القبليّ .

## الصنف الثاني ( ما هو جار في ديوان الخاص)

وهو الديوان الذى أحدثه السلطان والملك الناصر محمد بن قلاوون عين أبطل الوزارة على ما سيأتى ذكره ؛ وأعظم بلاده وأرفعها قدرا مدينة الإسكَنْدَرِيَّة فإنها في الغالب مضافة إليه ؛ وبها مباشرون من ناظر ومستوف وشادّين وغيرهم • وربما أُنَّرت عنه في جهات أخرى جارية فيه ، ويليها تُرُوجَةُ وُفُوَّة ونَسْتَرُوه ، ومالُ جميعها يحمل إلى خزانة الحاص الآتى ذكرها تحت نظر ناظر الحاص الآتى ذكره •

## الصنف الثالث ( ما هو جار في الديوان الْمُفْرَد )

وهو ديوان أحدثه والظاهر برقوق في في سلطنته ، وأفرد له بلادا ، وأقام له مباشرين وجعل الحديث فيه لأستاذ داره الكبير ، و رتّب عليه نفقة مماليكه من جامكيات وعليق وكُسْوَة وغير ذلك .

قلت : وليس هو المخترَع لهـ ذا الآسم بل رأيت فى ولايات الدولة الفاطميـة بالديار المصرية ما يدل على أنه كان للخليفة ديوان يسمى الديوان المفرد .

## الصـــنف الرابع ( ما هو جار فی دیوان الأملاك )

وهو ديوان أحدثه <sup>وو</sup>الظاهر برقوق "المتقدّم ذكره، وأفرد له بلادا سماها أملاكا، وأقام لها أستاذ دار ومباشرين بمفردها، وهذا الديوان خاص بالسلطان ليس عليه مرتب نفقة ولا كُلُفة .

## الضرب الشاني ( ما هو جار في الإقطاعات)

وهو جُلَّ البلاد بالوجهين القبليّ والبحرى ؛ والبلاد النفيسة الكثيرة المُتَحَصِّل في الغالب تقطع للا مراء على قدر درجاتهم ، فمنهم من يجتمع له نحو العشر بلاد إلى البلد الواحدة ؛ وما دون ذلك من البُلدان يقطعُ للماليك السلطانية ، يشترك الاثنان في في في في في الغالب ، وربما آنفرد الواحد من البلد الواحد .

وما دون ذلك يكون لأجناد الحَلْقة تجتمع الجماعة منهم فى البلد الواحد بحسب مقداره وحال مُقْطَعِيه ، وفى معنى أجناد الحَلْقــة المُقْطَعون من العُرْبان بالبحيرة والشرقية من أرباب الأدراك وملترى خيل البريد وغيرهم .

ثم آعلم أن لبلاد الديار المصرية حالين .

الحال الأول \_ أن تنجّز إجارةً طين البلد بقدر معين لايزيد ولا ينقص، وطلبُ الخراج على حكها .

الحال الثانى \_ أن تكون البلاد مما جرت العادة بمساحة أرضها لسَعة طينها وآختلاف الرى فيه بالكثرة والقلة فى السنين؛ وقد جرت العادة فى ذلك أنَّ كاتب خراج الناحية يطلب خَولة القانون بذلك البلد وتوريخ الأحواض على المزارعين بفدن مقدرة، وتُكتَب بها أو راق تستى أو راق المسجل، وتحل نسختها إلى ديوان صاحب الإقطاع فتخلد فيه؛ فإذا طلع الزرع خرج من باب صاحب الإقطاع مباشرون، فيمسحون أرض تلك البلد فى كل قبالة بأسماء المزارعين، ويكتب أصل ذلك فى أو راق تستى الفُنداق، ثم تجع القبائل بأو راق تستى تاريخ القبائل، ثم تجع أسماء المزارعين بأو راق تسمى تاريخ الأسماء، ويقابل بين ما آشتملت عليه أو راق المسجل وما آشتملت عليه مساحته، وفى الغالب يزيد عن أو راق المسجل، ويُجْعَ ذلك وتنظم به أو راق تستى المكلفة، ويكتب عليها الشهود وحاكم العمل، وتحل لديوان المُقطّع نسخا .

## النـــوع الثــانى (ما يَقَحصَّل ممــا يُستخرَج من المعادن )

الأقل معدن الزُّمَّرُدِ على القرب من مدينة قُوصَ، ولم يزل مستمرّ الاستغراج المنافر الدولة الناصرية ومحمد بن قلاوون "، ثم أُهْمِلَ لقلَّة ما يَتَحصَّل منه مع كثرة الكُلُفِ و بق مهملا إلى الآن ، وقد ذكر في وه مسالك الأبصار ": أنه كان له مباشرون وأُمناء من جهة السلطان يتولَّوْن استخراجه وتحصيله ، ولهم جوامك على ذلك ، ومهما تحصل منه مُحِل إلى الخزائن السلطانية فيباع مايباع ، ويبقُ مايصلح للخزائن الملوكية ،

الثانى ـ معدن الشَّبِّ (بالباء الموحدة فى آخره) . قال فى ووقوانين الدواوين ": ويُحتاج إليه فى أشياء كثيرة ، أهمُّها صَبْغ الأحمر ، وللرَّوم فيه من الرغبة بمقدار ما يجدون من الفائدة ، وهو عندهم مما لأبدَّ منه ولا مندوحة عنه ؛ ومعادنه بأماكنَ من بلاد الصعيد والواحات على ما تقدّم فى الكلام على خواصِّ الديار المُصْرية .

قال : وعادة الديوان أن يُنفِقَ فى تحصيل كل قِنطَارٍ منه باللَّهُى ثلاثين درهما، وربما كان دون ذلك، وتَهْبِط به العرب إلى ساحل قُوصَ، وساحل إخميم، وساحل أسيوط، وإلى البَهْنسلى إن كان الإتيان به من الواحات، ثم يجل من هذه السواحل إلى الإسكندرية ، ولا يعتد للباشرين فيه إلا بما يصح فيها عند الاعتبار ، قال آبن مماتى : وأكثر مايباع منه فى المنجر بالإسكندرية خمسة آلاف قِنطارٍ بالجَروى"، وبيع منه فى بعض السنين ثلاثة عشر ألف قنطار، وسعوه من خمسة دنانير إلى خمسة وبيع منه فى بعض السنين ثلاثة عشر ألف قنطار، وسعوه من خمسة دنانير إلى خمسة

دنانير و ربع وسدس كلَّ قنطار . قال : أما القاهرة ، فأكثر ما يباع فيها منه فى كل سنة ثمانون قنطاراكل قنطار بسبعة دنانير ونصف ، ثم قال : وليس لأحد أن يبيعه ، ولا يشتريه سوى الديوان السلطانى ، ومتى وجد مع أحد شىء من صنفه آستهلك . قلت : وقد تغير غالب حكم ذلك .

الثالث \_ معدن النَّطْرُونِ، وقد تقدم في الكلام على خواص الديار المصرية أن النَّطْرون يوجد في معدنين : أحدهما بعمل البحيرة مقابل بلدة تسمَّى الطرّانة على مسيرة يوم منها، وتقدّم في كلام صاحب والتعريف" أنه لا يعلم في الدنيا بقعة صغيرة يستغلُّمنها أكثر ممايستغلُّمنها، فإنها نحو مائة فدّان تُغِل نحو مائة ألف دينار في كل سنة ، والمعدن الثاني بالفاقوسِية على القرب من الحطارة، ويعرف بالحطاري، وهو غير لاحق في الجوّدة بالأوّل :

قال فى وونهاية الأرب": وأقل من آحتجر النّطرون أحمدُ بن محمد بن مدبر نائب مصر قبل أحمد بن طولون، وكان قبل ذلك مباحا . قال فى ووقوانين الدواوين": وهو فى طور محدود لا يتصرف فيه غير المستخدمين من جهة الديوان، والنفقة على كل قنطار منه درهمان، وثمن كل قنطار منه بمصر والإسكندرية لضيق الحاجة إليه سبعون درهما . قال : والعادة المستقرة أنه متى أنفق من الديوان فى العربان عن أجرة حمولة عشرة آلاف قنطار، ألزموا بحمل خمسة عشر ألف قنطار، حسابا عن كل قنطار فنطار ونصف بثم قال : وأكثره مصروف فى نفقة الغزاة .

قلت : أما فى زماننا فقد تضاعفت قيمة النَّطْرون وغلا سعره لاَحتجار السلطان له ، وأفرط حتى خرج عن الحدّ، حتى إنه ربما بنع القنطار منه مبلغ ثلثمائة درهم أو نحوها ، وقد كان على النَّطرون مرتَّبُون من تُحَّاب دَست وكُمَّاب دَرْج وأطباء وكَّالين وغيرهم وجماعةً من أرباب الصدقات يستأدون ذلك ، وينفقون على حمولته إلى ساحل النيل

بالبلدة المعروفة بالطَّرَانة المتقدّمة الذكر، ويبيعونه على مَن يرغب فيه ليتوجه به في المراكب إلى الوجه القبليّ، ولم يكن لأحد أن يبيع شيئا بالوجه البحريّ جملةً، ثم بطل ذلك في أواخر الدولة الظاهرية برقوق، وصار النطرون بجلته خالصا للسلطان جاريافي الديوان المفرد تحت نظر أستاذ دار، يحل إلى الإسكندرية والقاهرة فيُخزّن في شُون ثم يباع منها، وعليه مباشرون يحضرون الواصل والمبيع، ويعملون الحسبانات في شُون ثم يباع منها، وعليه لغاية القصوى .

## النوع الشالث (الزكاة)

قد تقرّر فى كتب الفقه أن مَنْ وجبت عليه زكاة كان مخيرا بين ان يدفعها إلى الإمام أو نائبه، وبين أن يفرقها بنفسه ، والذى عليه العمل فى زماننا بالديار المصرية أن أرباب الزكوات المؤدّين لها يفرّقونها بأنفسهم ، ولم يبق بها ما يُؤخّذ على صورة الزكاة إلا شيئين :

أحدهما ما يؤخذ من التجار وغيرهم على ما يدخلون به إلى البلد من ذهب أو فضة ، فإنهم يأخذون على كل مائتى درهم خمسة دراهم ، ثم إذا آشترى بها شيئا وخرج به وعاد بنظير المبلغ الأول لا يؤخذ منه شيء عليه حتى يجاوز سنة ، إلا أنهم آنتقصوا سنة ذلك فحعلوها عشرة أشهر، وخَصُّوه بما إذا لم يزد في المدّة المذكورة على أربع مرار ، فإن زاد عليها آستانفوا له المدّة ، ثم إنه إذا كان بالبلد مَتْجُو لأحد من تجار الكارم من بهار ونحوه وحال عليه الحول بالبلد ، أخذوا عليه الزكاة أيضا ، ومجرى ذلك جميعه مجرى سائر متحصِّل الإسكندرية في المباشرة وغيرها .

الثانى ما يؤخد من العِدَاد من مواشي أهل بَرْقة من الغنم والإبل عند وصولهم إلى عمل البحيرة بسبب المرعى، وفي الغالبُ يُقْطَع لبعض الأمراء، و يخرج تُصَّادُهم لأخذه .

## النـــوع الرابع ( الجــوالى )

وهى ما يؤخذ من أهل الذَّمّة عن الجزية المقررة على رقابهم فى كل سنة ، وهى على قسمين : ما فى حاضرة الديار المصرية من الفُسْطَاطِ والقاهرة ، وما هو خارج عن ذلك ، فأما ما بحاضرة الديار المصرية ، فإن لهذه الجهة بها ناظرا يوثى من جهة السلطان بتوقيع شريف ، ويتبعه مباشرون من شاد وعامل وشُهُود ، وتحت يده حاشر لليهود وحاشر للنصارى يعرف أرباب الأسماء الواردة فى الديوان ومن ينضم إليهم ممن يبلغ فى كل عام من الصّبيان ، ويعبّر عنهم بالنّشو ، ومن يَقْدَم إلى الحاضرة من البلاد الخارجة عنها ، ويعبر عنهم بالطارئ ، ومن يهتدى أو يموت ممن أسمه وارد الديوان ، ويُملى على على أكتاب الديوان ما يتعبد من ذلك ،

قال فى و قوانين الدواوين : إن الجزية كانت فى زمانه على ثلاث طبقات : عُلْياً، وهى أربعة دنانير وسدسٌ عن كل رأس فى كل سنة، ووُسُطىٰ وهى ديناران وقيراطان، وسُفْلىٰ وهى دينار واحد وثلث وربع دينار وحبتان من دينار، وإنه أضيف إلىٰ جزية كل شخص درهمان وربع عن رسم الشاد والمباشرين ، ثم قال : وقد كانت العادة جارية باستخراجها فى أقل المحرّم من كل سنة ، ثم صارت تُستخرَج فى أيام من ذى الحجة ، قلت : أما الآن ، فقد نقصت حتى صار أعلاها خمسة وعشرين درهما ، وأدناها عشرة دراهم ، ولكنها صارت تُستأدىٰ معجّلة فى شهر ومضان، ثم ما يَتَحِصَّل منها يحمل منه قدر معين فى كل سنة لبيت المال، و باقى ذلك عليه مرتبون من القُضاة وأهل العلم والديانة يوزَّع عليهم علىٰ قدر المتحصّل ،

وأما ماهو خارج عن حاضرة الديار المصرية من سائر بُلدانها فإن جزية أهل الذمة في كل بلد تكون لمُقطّع تلك البلد من أمير أو غيره تجرى مجرى مال ذلك الإقطاع ، وإن كانت تلك البلد جارية في بعض الدواوين السلطانية ، كان ما يَتْحصَّل من الجزية من أهل الذمة بها جاريا في ذلك الديوان .

## النبوع الجامس

( ما يؤخذ من تُجَّار الكَفَّار الواصلين في البحر إلىٰ الديار المصرية )

وآعلم أن المقرّر في الشرع أخذ العشر من بضائعهم التي يَقْدَمون بها من دار الحرب إلى بلاد الإسلام إذا شُرِط ذلك عليهم ، والمُفْتَى به في مذهب الشافعي رضى الله عنه أن للإمام أن يزيد في المأخوذ عن العشر وأن ينقُص عنه إلى نصف العشر للحاجة إلى الآزدياد من جلب البضاعة إلى بلاد المسلمين، وأن يرفع ذلك عنهم رأسا إذا رأى فيه المصلحة ، وكيفها كان الأخذ فلا يزيد فيه على مَره من كل قادم بالتجارة في كل سنة، حتى لو رجع إلى بلاد الكفر ثم عاد بالتجارة في سنته لا يؤخذ منه شيء إلا أن يقع التراضي على ذلك بثم الذي ترد إليه تُجَّار الكفار من بلاد الديار المصرية تَقرُ الإسكندرية ، وثفر دِمْياط المحروستين، تأتى إليه ما مراكب الفرنج والوَّم بالبضائع فتهيع فيهما أو تمتار منهما ما تحتاج إليه من البضائع، وقد تقرّر الحال على أن يُؤخذ منهم على الخمس وهو ضعف العشر عن كل مايصل لهم في كل مرة، وربا زاد مايُؤخذ منهم على الخمس أيضا .

قال آبن مماتى فى وقوانين الدواوين ": وربما بلغ قيمة ما يُستخْرَج عما قيمته مائة دينار مايناهن خمسة وثلاثين دينارا، وربما آنحط عن العشرين دينارا، قال: ويطلق على كليهما نُحْس، قال: ومن الروم مَنْ يُسْتَأْدَىٰ منه العشر، إلا أنه لما

كان الخمس أكثر، كانت النسبة إليه أشهر . ولذلك ضرائب مستقرّة في الدواوين وأوضاع معروفة .

## النـــوع السادس (المواريث الحشرية)

وهى مال من يموت وليس له وارث خاص: بقرابة أو نكاح أو وَلَاء، أو الباقى يعد الفرض من مال مَرْث يموتُ وله وارثُ ذو فرض لا يستغرق جميع المال ولا عاصبَ له .

وهذه الجهة أيضا على قسمين: مافى حاضرة الديار المصرية، وماهو خارج عنها ه فاتما ما بحاضرة الديار المصرية ، فإن لهذه الجههة ناظرا يوثى من قبل السلطان بتوقيع شريف ومعه مباشرون من شاد وكاتب ومُشَارِف وشُهُود، وهى مضافة إلى ماتحت نظر الوزارة من سائر المباشرات، ومُتَحَصِّلُها يحل إلى بيت المال، وربماكان عليها مرتبون من أرباب جوامك وغيرهم ، وقد جرت عادة هذا الديوان أنَّ كاتبه في كل يوم يكتب تعريف بمن يموت بمصر والقاهرة من حَشرى أو أهلي وتفصيله من رجال ونساء وصغار ويهود ونصارى، وتكتب منه نسخ لديوان الوزارة، ولنظر الدواوين ومستوفي الدولة، ويُسد من وقت العصر ، فمن أطلق بعد العصر، أضيف إلى النهار القابل ،

وأمّا ماهو خارج عن حاضرة الديار المصرية ، فلها مباشرون يُحصِّلونها ويحملون ما يتحصَّل منها إلىٰ الديوان السلطاني ، النـــوع السابع ( ما يتحصَّل من دار الضرب بالقاهرة ) والذي يضرب فها ثلاثة أصناف .

## الصنف الأوّل (الذهب)

وأصله مما يُجْلَب إلى الديار المصرية من التّبر من بلاد التّكرُور وغيرها مع ما يجتمع إليه من الذهب، قال في وقوانين الدواوين وطريق العمل فيها أن يُسبَك ما يجتمع من أصاف الذهب المختلفة حتى يصير ماء واحدا ، ثم يقلب قُضْبانا ويقطع من أطرافها قطع بماشرة النائب في الحكم ، ويحرر بالوزن ويسبك سبيكة واحدة ، ثم يؤخذ من بعضها أربعة مثاقيل ويضاف إليها من الذهب الحائف المسبوك بدار الضرب أربعة مثاقيل، ويعمل كل منها أربع ورقات وتجمع الثمان ورقات ف قدح فار بعد تحرير وزنها ، ويوقد عليها في الأثون ليلة ، ثم تخرج الورقات وتمسح ويعبر القدح على الأصل (؟) فإن تساوى الوزن وأجازه النائب في الحكم ، ضُرِب دنانير ، وإن نقص أعيد إلى أن يتساوى ويصح التعليق فيضرب حينئذ دنانير .

قال آبن الطوير في الكلام على ترتيب الدولة الفاطمية بالديار المصرية في سياقة الكلام على وظيفة قضاء القضاة: وسبب خلوص الذهب بالديار المصرية ماحكي أن أحمد بن طولون صاحب مصركان له إلمام بمدينة عين شمس الخراب على القرب من المَطَريَّة من ضواحي القاهرة، حيث ينبُّت البَلسانُ، وأن يد فرسه ساخت بها يوما في أرض صَلْدة، فأمر بحفر ذلك المكان نوجد فيه خمسة نواويس فكشفها فوجد في الأوسط منها ميتا مُصَبَّرا في عسل، وعلى صدره لوحٌ لطيف من ذهب فيه خوجد في الأوسط منها ميتا مُصَبَّرا في عسل، وعلى صدره لوحٌ لطيف من ذهب فيه كتابة لا تعرف، والنواويس الأربعة مملوءة بسبائك الذهب، فنقل ذلك الذهب

ولم يجد من يقرأ ما في اللوح، فكلً على راهب شيخ بدير العَربة بالصعيد له معرفة بخط الأقلين، فأمر بإحضاره فأخير بضعفه عن الحركة، فوجّه باللوح إليه، فلما وقف عليه قال: إن هذا يقول: أنا أكبر الملوك، وذَهبي أخلص الذهب، فلما بلغ ذلك أحد بن طولون، قال: قبح الله من يكون هذا الكافر أكبر منه أو ذهبه أخلص من ذهبه، فشدّد في العيار في دُور الضرب، وكان يحضر مايعلَّق من الذهب ويختم بنفسه فبق الأمر على ما قرره في ذلك من التشديد في العيار، وكانت دار الضرب في الدولة الفاطمية لا يتولاها إلا قاضي القضاة تعظيما لشأنها، وتكتب في عهده في جملة ما يضاف إلى وظيفة القضاء، ويقيم لمباشرة ذلك مَن يختاره من نؤاب الحكم ، وبق الأمر على ذلك زمنا بعد الدولة الفاطمية أيضا، غتاره من نؤاب الحكم ، وبقي الأمر على ذلك زمنا بعد الدولة الفاطمية أيضا، أما في زماننا، فنظرها موكول لناظر الحاص الذي استحدثه " الملك الناصر مجمد بن قلاوون" عند تعطيله الوزارة على ماسيأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى .

والسِّكَّة السلطانية بالديار المصرية فيما هو مشاهد من الدنانير أن يكتب على أحد الوجهين \_ لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، أرْسَلَهُ بالهُدىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلىٰ اللهِ وَلَا اللهِ وَحَدَّهُ لَا اللهِ وَحَدَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَمَنهُ اللهِ وَمَنهُ اللهُ عَلَيْ الوجه الآخر آسم السلطان الذي ضرب في زمنه وتاريخ سنة ضربه .

## الصنف الثن )

وقد ذكر آبن مماتى فى و قوانين الدواوين " فى عيارها أنه يؤخذ ثلثمائة درهم فضة فتضاف إلى سبعائة درهم من النحاس الأحمر، ويسبك ذلك حتى يصير ماء واحدا فيقلب قُضْبانا ويقطع من أطرافها حمسة عشر درهما، ثم تسبك، فإن خلص

<sup>(</sup>١) اليس نظم آية. كما قد يتوهم ٠

منها أربعة دراهم فضة ونصف حسابا عن كل عشرة دراهم ثلاثة دراهم ، و إلا أعيدت إلى أن تصح ، وكأن هذا ما كان الأمر عليه في زمانه ، والذي ذكره المقر الشهابي آبن فضل الله في ومسالك الأبصار ": أن عيارها الثلثان من فِضَّة والثلث من نُحاس، وهذا هو الذي عليه قاعدة العيار الصحيح كما كان في أيام الظاهر بيبرس وما والاها، وربحا زاد عيار النحاس في زماننا على الثلث شيئا يسميرا بحيث يظهره النَّقد، ولكنه يروج في جملة الفضة، وربحا حصل التوقف فيه إذا كان بمفرده ، قلت : أما بعد الثماناة فقد قَلَّت الفضة، وبطل ضربُ الدراهم بالديار المصرية قلت : أما بعد الثماناة فقد قَلَّت الفضة، وبطل ضربُ الدراهم بالديار المصرية

قلت: أما بعد الثمانائة فقد قلّتِ الفضة، وبطل ضربُ الدراهم بالديار المصرية إلا في القليل النادر لاستهلاكها في السروج والآنية ونحوها، وآنقطاع واصلها إلى الديار المصرية من بلاد الفرنج وغيرها ، ومن ثمّ عن وجود الدراهم في المعاملة بل الديار المصرية من بلاد الفرنج وغيرها ، ومن ثمّ عن وجود الدراهم في المعاملة بل لم تكد توجد ، ثم حدث بالشأم ضربُ دراهم رديئة فيها الثلث في دونه فضة والباقي نحاس أحمر ، وطريقة ضربها أن تقطع القضبان قطعا صغارا كما تقدّم في الدنانير، ثم تُرْصَع إلا أن الدنانير لا تكون إلا صحاحا مستديرة ، والفضة ربح كان فيها القراضات الصغار المتفاوتة المقادير فيا دون الدرهم إلى ربع درهم وما حوله ، وصورة السكة على الفضة كما في الذهب من غير فرق ،

#### الصنف الثالث.

(الفلوس المتخذة من النحاس الاحمر)

وقد تقدّم أنه كان فى الزمن الأوّل فلوس صغار كل ثمانية وأربعين فَلسًا منها معتبرة بدرهم من النَّقْرة إلى سنة تسع وخمسين وسبعائة فى سلطنة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الثانية، فأُحْدثت فلوسٌ عبر عنها بالحُدُد زِنَةُ كل فَلْسٍ منها مثقال، وهو قيراط من أربعة وعشرين قيراطا من الدرهم، ثم تناقص مقدارها حتى كادتْ

تفسد وهي على ذلك . وطريق عملها : أن يُسبك النّحاسُ الأحمر حتى يصير كالماء، ثم يخرج فيضرب قضبانا، ثم يُقطّع قطعا صغارا، ثم تُرْصَع وتسك بالسكة السلطانية وسكتها أن يكتب على أحد الوجهين آسم السلطان ولقبه ونسبه ، وعلى الآخر آسم بلد ضريه وتاريخ السنة التي ضرب فيها .

الضرب الشانى

( من الأموال الديوانية بالديار المصرية غير الشرعى،
وهو المكوس، وهى على نوعين)

النـــوع الأقل

( مايختص بالديوان السلطاني وهو صنفان )

الصـــنف الأقل

( مايؤخذ على الواصل المجلوب، وأكثره مُتَحَصِّلًا جهتان )

الجهـــة الأولى المحار الكارمية من البضائع فى بحر القُلْزُم من جهة الحجاز واليَمن وما والاهما، وذلك بأربعة سواحل بالبحر المذكور).

الساحل الأول \_ عَيْدَابُ . وقد كان أكثرَ السواحل واصلا لرغبة رؤساء المراكب في التعدية من جُدَّةَ إليه ، وإن كانت باحتُه متسعةً لغزارة الماء وأَمْنِ اللَّاقِ بالشعب الذي ينبت في قعر هذا البحر، ومن هذا الساحل يتوصل إلى قُوصَ بالبضائع ومن قُوصَ إلى فُنْدُقِ الكارم بالفُسْطَاطِ في بحر النيل .

الساحل الثانى \_ القُصَيْرُ . وهو فى جهة الشمال عن عَيْدابَ ، وكان يصل إليه بعضُ المراكب لقربه من قُوصَ و بُعْدِ عَيْدابَ منها ؛ وتُحل البضائع منه إلى قُوصَ ، ثم من قُوصَ إلى فُنْدقِ الكارم بالفُسْطَاط على ماتقدّم، وإن لم يبلغ فى كثرة الواصل حدّ عَيْدابَ .

الساحل الثالث \_ الطّورُ ، وهو ساحل في جانب الرأس الداخل في بحر القُائرُم بين عَقَبة أَيْلَةً وبين برالديار المصرية ، وقد كان هذا الساحل كثير الواصل في الزمن المتقدّم : لرغبة بعض رؤساء المراكب في السير إليه ، لقرب المراكب فيه من برِّ المجاز حتى لا يغيب البرعن المسافر فيه وكثرة المراسي في برّه ، متى تغير البحر على صاحب المركب وجد مرساة يدخل إليها ، ثم تُرك قَصْدُ هذا الساحل والسفرُ منه بعد آنقراض بني بدير العباسية التجار، ورغب المسافرون عن السفر فيه لى فيه من الشعب الذي يُضْنى على المراكب بسببه ، ولذلك لا يُسافر فيه إلا نهارا، وبق على ذلك إلى حدود مي سنة ثمانين وسبعائة ، فعمر فيه الأمير صلاح الدين بن عرام رحمه الله ، وهو يومئذ حاجب المجاب بالديار المصرية مركبا وسَفّرها ، ثم أتبعها بمركب آخر فيسر الناس على السفر فيه وعَمروا المراكب فيه ، ووصلت إليه مراكبُ اليَمن بالبضائع ، ورُفضت عيد النجار في حمل الفلال إلى الحجاز ، وعَمرُوت فوائد التجار في حمل الخلطة إله .

الساحل الرابع – السُّوَيْسُ على القرب من مدينة القُلْزُمِ الخراب بساحل الديار المصرية ، وهو أقرب السواحل إلى القاهرة والفُسْطَاطِ إلا أن الدخول إليه نادر، والعمدة على ساحل الطُّوركما تقدّم .

قلت : وهـذه السواحل على حدّ واحد فى أخذ المرتب السـلطاني ، وقد ذكر في وتوانين الدواوين : أن واصل عَيْذابَ كان ٱستقرّ فيه الزكاة . أما الذي عليه

الحال في زماننا، فإنه يؤخذ من بضائع التجار العُشر مع لواحِقَ أخرىٰ تكاد أن تكون نحو المرتب السلطاني أيضا .

وآعلم أنه قد تَصِلُ البضائع للتجار المسلمين إلى ساحل الإسكندرية ودمياط المتقدّم ذكرهما، فيؤخذ منها المرتّب السلطانيّ على ماتوجبه الضرائب .

#### الحهية الثانية

(مايؤخذ على واصل التجار بقطيا في طريق الشأم إلى الديار المصرية) وعليها يردُ سائر التجار الواصلين في البر من الشأم والعراق وما والاهما، وهي أكثر الجهات متحصّلا وأشدها على التجار تضييقا وعندهم ضرائب مقررة لكل نوع يؤخذ عن نظيرها.

## الصينف الثاني (ما يؤخذ بحاضرة الديار المصرية: بالفُسْطَاط والقاهرة)

وهوجهات كثيرة ، يقال إنها تبلغ آثنتين وسبعين جهة ؛ منها ما يكثُر متحصَّله ومنها ما يقلَّ ، ثم بعضها بحسب ما يتحصَّل من قليل وكثير ، و بعضها له ضَمَان بمقدار معين لكل جهة ، يطلب بذلك المقدار إن زادت الجهة فله وإن نقصت فعليه .

قلت: وقد عمت البلوى بهده المُكُوس، وخرجت في التربيَّد عن الحدّ، ودخلت الشبهة في أموال الكثير من الناس بسببها ، وقد كان السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله في سلطنته قد رفع هذه المكوس ومَحاً آثارها، وعوضه الله عنها بما حازه من الغنائم وفتحه من البلاد والأقاليم، وربحاً وقع الإلهام من الله تعالى لبعض ملوك المملكة برفع المظلمة الحاصلة منها، ومن أعظم ذلك خَطَرا

<sup>(</sup>١) لعله ضامن .

وأرفعه أُجَرًا ما فعله السلطان الملك الأشرف وشعبان بن حسين " بن الملك الناصر محمد بن قلاوون تغمده الله تعالى برحمته من بُطْلان مكوس المَلَاهي والقراريط على الأملاك المبيعة .

## النــــوع الثــانى ( ما لا آختصاص له بالديوان السلطاني )

وهى المُكُوس المتفرّقة ببلاد الديار المصرية فتكون تابعة للإقطاع إن كانت تلك البلد جارية في ديوان من الدواوين السلطانية فمتحصّلها لذلك الديوان، أو جارية في إقطاع بعض الأمراء ونحوهم فمتحصّلها لصاحب الإقطاع، ويعسبر عنها في الدواوين بالهلالي كما يعبر عما يؤخذ من أجرة الأرضين بالخراجي.

## المقصد الشالث ( فى ترتيب المملكة، ولها ثلاث حالات )

الحالة الأولى \_ ماكانت عليه فى زمن عُمَّال الحلفاء من حين الفتح إلى آخر الدولة الأخشيدية \_ ولم يتحرّر لى ترتيبها ، والظاهر أنه لم يزل نوابها وأمراؤها حينئذ على هيئة العرب إلى أن وليها أحمد بن طولون وبَنُوه وأحدثوا فيها ترتيب الملك . على أنه كان أكثر عسكره من السودان، حتى يقال إنه كان في عسكره أثنا عشر ألف أسود، وتبعتهم الدولة الأخشيدية على ذلك إلى آخر دولتهم .

<sup>(</sup>١) لم يسبق له التعبير بالمقصد الأول والثانى ولم يجمل كعادته فلعل هذا من بعض النساخ . وقد وقع فى هذا الجزء شىء من هذا القبيل فآقتضيٰ التنبيه .

الحالة الشانية \_ من أحوال الديار المصرية ما كانت عليه فى زمن الحلفاء الفاطميين؛ وينحصر المقصود من ترتيب مملكتهم فى ثلاث جمل

## 

( في الآلات الملوكية المختصة بالمواكب العِظَام)

وهي على أصناف متعدّدة :

منها (التاج) . وكان يُنعَت عندهم بالتاج الشريف، ويعرف بشدة الوَقَار . وهو تاج يركب به الخليفة في المواكب العظام، وفيه جوهرة عظيمة تُعْرف باليتيمة زنتها سبعة دراهم ولا يقوّم عليها لنَفَاستها ؛ وحولها جواهر أخرى دونها ؛ يلبس الخليفة هذا التاج في المواكب العظام مكان العامة .

ومنها (قضيب الملك) . وهو عُود طول شبر ونصف، مَلَبَّس بالذهب المرصَّع بالدُّرِ والجوهر، يكون بيد الخليفة في المواكب العظام .

ومنها (السيف الخاص) الذي يحمل مع الخليفة في المواكب . يقال إنه كان من صاعقة وقعت وحصل الظّفَر بها فعمل منها هذا السيف، وحليته من ذهب مرصعة بالجواهر، وهو في خريطة مرقومة بالذهب لا يظهر إلا رأسه ، وله أمير من أعظم الأمراء يجله عند ركوب الخليفة في الموكب .

ومنها (الدواة) . وهي دواة متخذة من الذهب وحليتها مصنوعة من المُرجَانِ على صلابته ومناعته، تلف في منديل شرب أبيض، ويجلها شخص من الأستاذين في الموكب أمام الخليفة تكون بينه وبين السرج، ثم جعل حَمْلُها لعَدْلٍ من العدول المعتبرين .

 <sup>(</sup>١) وصلت في العدّالي سبع جمل ٠ (٢) كذا في الأصل وسيأتي ولعله نوع مخصوص من الحرير.

ومنها (الرمح) . وهو رمح لطيف فى غلاف منظوم باللؤلؤ؛ وله سِنَان مختصر بحلية الذهب؛ وله شخص مختص بحمله .

ومنها (الدَّرَقَةُ) . وهى دَرَقَةُ كبيرة بكوابج من ذهب؛ يقولون إنها دَرَقَةُ حَزة عمّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلم، وعليها غِشَاء من حرير؛ ويحملها فى الموكب أمير من أكابر الأمراء، له عندهم جلالة .

وَمَنْهَا (الحَافر) . وهي قطعة ياقوت أحمر في شَكُل الهِلَال ، زنتها أحد عشرمثقالا ، ليس لها نظير في الدنيا ، تخاط خياطة حسنة على خرقة من حرير ، وبدائرها قضب زمرد ذبابي عظيم الشأن ، تجعل في وجه فرس الحليفة عند ركوبه في المواكب .

ومنها (المِظَلَّة) التي تحمل على رأس الخليفة عند ركوبه . وهي قُبَّةُ على هيئة خيمة على رأس عمود كالمِظلَّة التي يركب بها السلطان الآن ، وكانت آثنى محمسر شوزكا عرض سُفْل كل شوزك شبر ، وطوله ثلاثة أذرع وثلث، وآخره من أعلاه دقيق للغاية بحيث يجتمع الآثنا عشر شوزكا في رأس عمود بدائرة ، وعمودُها قنطارية من الزّانِ ملبَّسة بأنابيب الذهب، وفي آخر أنبوبة ثلثي رأس العمود ملكة بارزة مقدار عرض إبهام تشدّ آخر الشوازك في حَلْقة من ذهب، وتنزل في رأس الرمح . ولها عندهم مكانة جليلة لعلوها رأس الخليفة ، وحاملها من أكبر الأمراء .

قال آبن الطوير: وكان من شرطها عندهم أن تكون على لون الثياب التي يلبسها الحليفة في ذلك الموكب، لاتخالف ذلك .

ومنها (الأعلام) . وأعلاها اللواءان المعروفان بلواءًي الحمد، وهما رمحان طويلان مَلَبَّسان بأنابيبَ من ذهب إلى حدّ أسنَّتهما، وبأعلاهما رايتان من الحرير الأبيض المرقوم بالذهب، ملفوفتان على الرمحين غيرمنشورتين ، يُخْرَجان لخروج المِظَلة إلى أميرين معدّين لحملهما ، ودونهما رمحان برءُوسهما أَهِلَّةُ من ذهب صامت، في كل واحد

<sup>(</sup>١) أمله فلكة بالفاء.

منهما سبع من ديباج أحمر وأصفر، وفي فمه طارة مستديرة يدخل فيها الرمح فيفتحان فيظهر شكلهما، يحملهما فارسان من صبيان الخاص، ووراءهما رايات لطاف ملونة من الحرير المرقوم ومكتوب عليها ﴿ نَصْرُ مِنَ اللهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ﴾ طولُ كلِّ راية منها ذراعان في عرض ذراع ونصف، في كل واحدة ثلاثة طرازات على رماح من القنا، عدتها أبدا إحدى وعشرون راية، يحملها أحد وعشرون فارسا من صبيان الخليفة؛ وحاملها أبدا راكب بغلة ،

ومنها (المِذَبَّتَانِ) وهما مِذَبَّتَانِ عظيمتان كالنخلتين ملويتان مجمولتان عد رأس فرس الخليفة في الركوب .

ومنها (السلاح) الذي يحمله الركابية حول الخليفة . وهوصَّاصُمُ مصقولة ، ودبا بيسُ مُلَبِّسـة بالكَيْمُخْت الأحمر والأسـود، ورُءُوسـها مدَّورة، ولُتُوت حديد كذلك ورُءُوسها مستطيلة ، وهي عمد حديد طول ذراعين، مربعات الأشكال بمقابض مدوّرة بعدّة معلومة من كل صنف ؛ وستَّمَائة حربة بأسنَّة مصقولة ، تحتها جُلَب الفضة؛ وثلثائة دَرَقَةِ بكوابج فضة؛ يحمل ذلك في الموكب ثلثائة عبد أسود كل عبد حربتان ودَرَقَةٌ واحدة؛ وستون رمحا طول كل واحد منها سبع أذرع، برأسها طلعة وعقبها من حديد، يحملها قوم يقال لهم السريرية يفتلونها بأيديهم اليمني فَتْلًا متدارك الدوران؛ ومائة درقة لطيفة؛ ومائة سيف بيد مائة رجل، كل رجل دَرَقَةٌ وسيف يسيرون رَجَّالة في الموكب؛ وعشرة سيوف في خرائط ديباج أحمر وأصفر بشراريب يقال لها سيوف الدم، تكون في أعقاب الموكب برسم ضرب الأعناق إذا أراد الخليفة قتــلَ أحد . وذلك كله خارج عمــا يخرج من خزانة التجمل برسم الوزيروأ كابر الأمراء وأرباب الرتب وأزمَّة العساكر لتجملهم في الموكب، وهي نحو أربعائة راية مرقومة الأطراف، وبأعلاها رَمَامِينُ الفضة المذهبة ، وعدّة من العاريات : وهي

شبه الكنجاوات ملبَّسة بالحرير الأحمر والأصفر والقرمزي وغير ذلك، وعليها كوابح الفضة المذهبة، لكل أمير من أصحاب القضب منها عمارية، ويختص لواءان على رمحين منقوشين بالذهب غير منشورين يكونان أمامه في الموكب إلى غير ذلك من الآلات التي يطول ذكرها، ويعسر آستيعابها .

ومنها (النَّقَّارات) . وكانت علىٰ عشرين بغــلا علىٰ كل بغل ثلاث مثل نقارات الكوسات بغيركوسات، تسير في الموكب آثنتين آثنتين ولها حُس حسن .

ومنها (الحيام والفساطيط) وكان من أعظم خيمهم خَيْمَةٌ تعرف بالقاتول ، طول عمودها سبعون ذراعا، بأعلاه سفرة فضة تسع راوية ماء، وسعتها مايزيد على فدانين في التدوير . وسميت بالقاتول لأن فَرَّاشًا سقط من أعلاها فحات .

قلت : ولعمرى إن هذه لأثرة عظيمة تدل على عظيم مملكة وقوة قدرة ، وأنى يتأتى مثل هذه الخيمة لملك من الملوك وإن جلّ قدره وعظم شأنه .

> النـــوع الأوّل (الخزائن، وهي ثمـان خرائن)

الأولىٰ - (حَرَانة الكتب) ، وكانت من أجل الخزائن وأعظمها شأنا عندهم ، وكان فيها من المصاحف الشريفة المكتوبة بالخطوط المنسوبة الفائقة عدّة كثيرة ، وكان فيها من المكتب النفيسة ما يزيد على مائة ألف مجلد ، مشتملة على أنواع العلوم مما يُدهِشُ الناظر و يحيره ، وربما آجتمع من المصَنَّفِ الواحد فيها عشرُ نسخ

(١) فيها من الدُّرُوج المكتتبة بالخطوط المنسوبة كخط آبن مقلة وآبن البواب، ومن جرى مجراهما .

الثانية \_ (خَرَانة الكُسُوة) وهي في الحقيقة خرانتان . إحداهم \_ الخزانة الظاهرة، وهي المعبر عنها في زماننا بالخزانة الكبرى على ماكانت عليه أولا، والمعبر عنها بخزانة الخاص على ما استقر عليه الحال آخرا ، وكان فيها من الحواصل من الديباج الملون على آختلاف ضروبها، والشرب الخاص الدبيق والسقلاطون، وغير ذلك من أنواع القاش الفاخرة مايدل على عظم المملكة ، وإليها يحمل ما يُعْمَلُ بدار الطّراز بيّنيس ودِمْياط والإسْكُنْدَريَّة من مستعملات الخاص ، وفيها يفصل ما يؤمر به من لباس الخليفة ، وما يحت ج إليه من الجلع والتشاريف وغير ذلك ، الثانية \_ معدة للباس الخليفة خاصة ، وهي المعبر عنها في زماننا بالطشت خاناه، وإليها ينقل القاش المفصّل بالخزانة الأولى من قماش الخليفة وغيره .

الثالثة \_ (خزانة الشراب). وهى المعبر عنها فى زماننا بالشراب خاناه، وكان فيها من أنواع الأشربة والمَعَاجين النفيسة والمربَّيات الفاخرة وأصناف الأدوية والعِطْريَّات الفائقة التى لا توجد إلا فيها ، وفيها من الآلات النفيسة والآنية الصِّيني من الزبادى والصُّحون والبَراني والأزيار ما لا يقدر عليه غير الملوك .

الرابعة \_ خزانة الطَّعْمِ ، وهي المعبر عنها في زماننا بالحوائج خاناه ، وكانت تحتوى على عدّة أصناف من جميع أصناف القلويَّات من الفستق وغيره والسُّكَر والقَنْد والأعسال على أصنافها والزيت والشَّمَع وغير ذلك ، ومنها يخرج راتب المطابح خاصًّا وعامًّا ، وينفق لأرباب الخدم وأصحاب التوقيعات في كل شهر، ولا يحتاج إلى غيرها إلا في اللحم والخضر .

<sup>(</sup>١) لعل الأنسب ف فوقها (٢) لعل تمامه [ مايدل على عظم المملكة ] كما سيأتي في نظيره ٠

الخامسة - (حِرَانة السَّروج) . وهى المعبَّر عنها فى زماننا بالرِّكاب خاناه ، وكانت قاعة كبيرة بالقصر، بها السروج واللَّهُمُ من الذهب والفِضَّة ، وسائر آلات الحيل هما يختص بالخليفة ، ثم منها ما هو قريب من الخاص ، ومنها ما هو وسط برسم من هو من أرباب الرَّبَ العالية ، ومنها ما هو دُونٌ ، برسم من هو برسم العوارى أيام لملوا كب لأرباب الخدم .

السادسة \_ (خزانة الفَرْشِ) . وهى المعبر عنها فى زماننا بالفِرَاش خاناه؛ وكان موضعها بالقصر بالقرب من دار الملك؛ وكان الخليفة يحضُر إليها من غير جلوس ويطوف فيها، ويسأل عن أحوالها، ويأمر بإدامة عمل الاحتياجات وحملها إليها.

السابعة \_ (خزانة السلاح) ، وهي المعبر عنها في زماننا بالسلاح خاناه؛ فيها من أنواع السلاح المختلفة مالا نظيرله : من الزَّردِيَّاتِ المُغَشَّاة بالديباج المحكمة الصَّنعة المحسلاة بالفضة، والجواشن المُذْهبة، والحُوذ المحلاة بالذهب والفضة، والسيوف المحسلة بالفضة، والمقلجوريَّة ، والرِّماح القنا والقنطاريات المدهونة والمذهبة ، والأَسنَّة العربيات والقلجوريَّة ، والرِّماح القنا والقنطاريات المدهونة والمذهبة ، والرَّماح القنا والفنطاريات المدهونة والمذهبة ، والأَسنَّة العظيمة والقِسِيِّ المخبورة المنسوبة إلى أفاضل الصَّناع ، وقسي الرجل والركاب ، وقسي اللولب التي تبلغ زِنَة نصله خمسة أرطال بالمصرى ، والنَّبل الذي يرمى به وقسي العربية في المجارى المصنوعة لذلك .

قال القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر : كان يصرف فيها فى كل سنة سبعون ألف دينار .

الثامنة \_ (خزانة التجمَّل). وهى خزانة فيها أنواع من السلاح يُخْرَج منها للوزير والأمراء في المواكب الألويةُ والقُصُب الفضة والعاريات وغيرها . قال آبن الطوير: هى من حقوق خزائن السلاح .

وأيمًا (خرائر المال) فكان فيها من الأموال والجواهر النفيسة، والذخائر العظيمة ، والأقمشة الفاخرة مالا تحصره الأقلام .

وناهيك أن المستنصر لما وقع الغلاء العظيم بمصر، أخرج من خَوَانته في سنة اثنتين وستين وأربعائة ذخائر تَسَعُها للإعانة على قيام أمر المملكة والجند، فكان مما أخرجه ثمانون ألف قطعة بِلَّوْرِ بَمَار، وسبعون ألف قطعة من الديباج، وعشرون ألف سيف مُحلِّى، ولما استولى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب على القصر بعد وفاة العاضد: آخر خلفائهم، وجد فيه من الأعلاق الثمينة والتَّحفِ ما يخرج عن حد الإحصاء، من جملته الحافر الياقوت المقدّم ذكره، ويقال إنه وجد فيه قضيب زُمَّرُد يزيد على قامة الرجل على ما تقدّم ذكره في الكلام على الأحجار الملوكية في أثناء المقالة الأولى، ووجد فيه أيضا المَرَم العُنبَرَ الذي عمله الأمين زِنتُه ألف وطل بالمصرى".

## النــوع الثاني

( حواصل المواشي المعبر عنها عند كُتَّاب زماننا بالكُرَاعِ؛ وهي حاصلان )

الأول \_ الإصطبلات ، وهي حواصل الحيول واليغال وما في معناها ، قال آبن الطوير: وكان لهم إصطبلان ، قال : وكان للخليفة برسم الحاص في كل إصطبل ما يقرب من الألف رأس ، النصف من ذلك برسم الحاص ، والنصف برسم العوارئ في المواكب لأرباب الربيب والمستخدمين ، وكان لكل ثلاثة أرؤس منها سائس واحد ، لكل واحد منها شدّاد برسم تسييرها ، وبكل من الإصطباين رائض كأميرا خور ، ومن غريب ما يحكى أن أحدا من خلفاء الفاطميين لم يركب حصاناً أدهم قط ، ولا يَرَوْنَ إضافته إلى دوابّهم بالإصطبلات ،

<sup>(</sup>١) لعلهما زائدتان من قلم الناسخ •

الثانى \_ المُنَاخات ، وهي حواصل الجمال ، وكان لهم من الجمال الكثيرة بالمُناخات وعُدَدها الفائقة ما يقصر عنه الحدّ .

## النوع الثالث (حواصل الغلال وشُوَنُ الأَتْبان )

أمّا الغلال، فكانت لهم الأهراء في عدّة أماكن : بالقاهرة و بالفُسطَاط، والمَقْسِم، ومنها تصرف الإطلاقات لأرباب الرواتب والخدم والصدقات وأرباب الحوامع والمساجد والحرايات والطواحين السلطانية، وجرايات رجال الأسطول وغير ذلك، وربما طال زمن الغلال فيها حتى تقطع بالمساحى .

وأتما شون الأتبان ، فكان بطريق الفُسْطاط شونتان عظيمتان مملوءتان بالتبن معبأتان تعبئة المراكب كالجبلين الشاهقين ، وينفق منها للإصطبلات والمواشى الديوانية وعوامل بساتين الملك ، وكانت ضريبة كل شليف عندهم ثلثمائة وستين رطلا .

## النوع الرابع (حواصــــل البِضَاعة)

قال آبن الطوير: وكان فيها ما لا يحصره إلا القلم من الأخشاب والحديد والطواحين النجدية والغشيمة، وآلات الأساطيل من القِنَّب والكَمَّان، والمنجنيقات والصُّنَّاع الكثيرة من الفرنج وغيرهم من أهل كل صنعة، وكانت الصناعة أولا بالحزيرة الصَّنَاع الكثيرة من القربح وغيرهم عن أهل كل صنعة، وكانت الصناعة قاله القضاعيّة.

## النوع الحامس (مافى معنىٰ الحواصل: لوقوع الصرف والتفرقة منه، وهو الطواحين والمَطْبَخ ودار الفطرة)

قأتما الطواحين، فإنها كانت معلقة، مداراتها أسفلُ وطواحينها فوقُ كما في السواقي حتى لا يقارب الدقيق زِبْلُ الدوابِّ الدائرة لاختصاصه بالخليفة . وأتما المطبخ، فقد تقدّم في الكلام على خطط القاهرة ، وكان يدخل بالطعام منه إلى القصر من باب الزَّهومة مكانَ قاعة الحنابلة من المدرسة الصالحية الآن على ما تقدّم في خطط القاهرة ، قال آبن الطوير : ولم يكن لهم أسمطة عامَّة في سوى العيدين وشهر رمضان ،

#### الحسلة الشالثة

( فى ذكر جيوش الدولة الفاطمية ، وبيان مراتب أرباب السيوف ) وهم علىٰ ثلاثة أصناف :

# الصنف الأوّل الأمراء، (وهم على ثلاث مراتب)

المرتبة الأولى \_ مرتبة الأمراء المطوّقين. وهم الذين يخلع عليهم بأطواق الذهب في أعناقهم؛ وكأنهم بمثابة الأمراء مقدمي الأُلُوف في زماننا .

المرتبة الثانية \_ مرتبة أرباب القُضُب، وهم الذين يركبون فى المواكب بالقُضُب الموتبة الثانية \_ مرتبة أرباب القُضُب الفيضَّة التي يخرجها لهم الخليفة من خِزانة التجمُّل تكون بأيديهم، وهم بمثابة الطبلخاناه في زمانك م

المرتبة الثالثة \_ أدوان الأمراء ممن لم يؤهَّل لحمل القُضُب . وهم بمثابة أمراء العشرات والخمسات في زماننا .

## الصـــنف الثـانى (خواص الخليفة، ودم على ثلاثة أنواع) النـــوع الأقرل (الأســـاذون)

وهم المعروفون الآن بالخدّام و بالطواشيّة، وكان لهم فى دواتهم المكانة الجليلة، ومنهم كان أرباب الوظائف الخاصة بالخليفة، وأجلهم المُحَنَّكُونَ، وهم الذين يُدوِّرون عمائمهم على أحناكهم كما تفعل العرب والمغاربة الآن، وهم أقربهم إليه وأخصهم به، وكانت عدّتهم تزيد على ألف . قال آبن الطوير: وكان من طريقتهم أنه متى ترشح أستاذ منهم للحنك وحنك، حَمَلَ إليه كل أستاذ من المحنكين بَدْلَةً كاملة من ثيابه وسيفا وفرسا فيصبح لاحقا بهم، وفي يده مثل ما في أيديهم.

## النـــوع الشانى (صِبْيان الخاص)

وهم جماعة من أخصاء الخليفة نحو خمسمائة نفر منهم أمراء وغيرهم، ومقامهم مقام المعروفين بالخاصكية في زماننا .

## النـــوع الثـالث (صِبْيان الْجَوَ)

وهم جماعة من الشَّبَاب يناهزون خمسة آلاف نفر مقيمون في ُحَجَر منفردة لكل حُجْرة إمنها آسم يخصها ، يضاهون مماليك الطباق السلطانية الآن المعبر عنهم بالكتانية الا أنعتهم كاملة وعللهم مزاحة ، ومتى طُلِبوا لِمُهِمٍ للم يجدوا عائقا ، وللصِّبيان منهم حجرة منفردة يتسلمها بعض الأستاذين ؛ وكانت مُجْرتهم بمعزل عن القصر داخل بابس النصر مكان الخانقاه الركنية بيبرس الآن .

## الصينف الشالث (طوائف الأجناد)

وكانوا عدة كثيرة، تنسب كلُّ طائفة منهم إلى مَنْ بقى من بقايا خليفة من الخلفاء الماضين منهم ، كالحافظية والآمرية من بقايا الحافظ والآمر ، أو إلى مَنْ بقى من بقايا وزير من الوزراء الماضين كالجُيُوشية والأفضلية من بقايا أمير الجيوش بدر الجمالي وولده الأفضل ، أو إلى مَنْ هي منتسبة اليه في الوقت الحاضر كالوزيرية أو غير ذلك من القبائل والأجناس كالأتراك والأكراد والغز والدَّيْلم والمصامدة ، أو من المستصنعين كالروم والفرنج والصقالبة ، أو من السُّودان من عبيد الشراء ، أو العُتقاء وغيرهم من الطوائف، ولكل طائفة منهم قُواد ومقدمون يحكون عليهم ،

( في ذكر أرباب الوظائف بالدولة الفاطمية، وهم على قسمين )

القسم الأول

( ما بحضرة الخليفة ، وهم أربعة أصناف )

الصينف الأول

(أرباب الوظائف من أرباب السيوف، وهم نوعان)

النـــوع الأوّل

( وظائف عاممة الحند ، وهي تسع وظائف )

الوظيفة الأولى ـ (الوزارة) وهي أرفع وظائفهم وأعلاها رتبةً . وآعلم أن الوزارة في الدولة الفاطمية كانت تارة تكون في أرباب السيوف، وتارة في أرباب الأقلام، و في كلا الجانبين تارة تعلو فتكون و زارة تَفُويض تضاهي السلطنة الآن

أو قريباً منها، ويعبر عنها حينئذ بالوزارة؛ وتارة تنحطُّ فتكون دون ذلك، ويعبر عنها حينئذ بالوَسَاطة .

قال فى ودنهاية الأرب": وأوّل مَنْ خُوطِب منهم بالوزارة يعقوبُ بن كلس و زير العزيز، وأوّل وزير المستنصر، وآخرهم العزيز، وأوّل وزارتهم من عظاء أرباب السيوف بدر الجماليّ وزير المستنصر، وآخرهم صلاح الدين يوسف بن أيوب، ومنها آستقل بالسلطنة علىٰ ما تقدّم .

الوظيفة الثانية \_ (وظيفة صاحب الباب) وهي ثانى رتبة الوزارة . قال آبن الطوير: وكان يقال لهما الوزارة الصخرى، وصاحبها فى المعنى يقرب من النائب الكافل فى زمانك، وهو الذى ينظر فى المظالم إذا لم يكن وزير صاحب سيف ، فإن كان ثَمَّ وزير صاحب سيف ، كان هو الذى يجلس المظالم بنفسه ، وصاحب الباب من جملة مَنْ يقف فى خدْمته .

الوظيفة الثالثة \_ (الاسفهلارية) . قال آبن الطوير: وصاحبها زِمَام كلّ زِمَام ، و إليه أمر الأجناد والتحدّث فيهم ، و فحدمته وخدمة صاحب الباب تقف الجُجَّاب علىٰ آختلاف طبقاتهم .

الوظيفة الرابعة - (حمل المِظَلَّة) في المواسم العِظام: كركوب رأس العام ونحوه. وهي من الوظائف العِظام، وصاحبها يستَّى حاملَ المظلة، وهوأمير جليل، وله عندهم التقدّم والرفعة: لحمل ما يعلو رأس الخليفة.

الوظيفة الخامسة \_ (حملسيف الخليفة) في المواكب التي تحمل فيها المظلة ، ويعبر عن صاحبها بحامل السيف .

الوظيفة السادسية \_ (حمل رُمْح الخليفة) في المواكب التي تتمل فيهما المظلة . وهو رمح صغير يجمل مع الخليفة في المواكب، وصاحبها يعبر عنه بحامل الرمح .

الوظيفة السابعة \_ (حمل السّلاح) حول الخليفة في المواكب ، وأصحاب هذه الوظيفة يعبر عنهم لزيهم بالركابية ويصبيان الركاب الخاص أيضا، وهم الذين يعبر عنهم في زماننا بالسّلاحدارية والطَّبَرْدارية، وكانت عدّتهم تزيد على ألفَى رجل، ولهم أثنا عَشَر مقدَّما، وهم أصحاب ركاب الخليفة ، ولهم نُقَباء موكّلون بمعرفتهم، والأكابر من هؤلاء الرّكابيَّة تندب في الأشغال السلطانية، وإذا دخلوا عملاكان لهم فيه الصّيتُ المرتفع .

الوظيفة الثامنة \_ (ولاية القاهرة). وكان لصاحبها عندهم الرتبة الجليلة والحُرْمة الوافرة، وله مكان في الموكب يسير فيه .

الوظيفة التاسعة \_ (ولاية مصر) . وهي دون ولاية القاهرة في الرتبة كما هي الآن، إلا أن مصركانت إذ ذاك عامرةً آهلةً ، فكان مقدارها أرفع مما هي عليه في زماننا .

#### النبوع الشاني

(وظائف خواصِّ الخليفة من الأستاذين؛وهي عدَّة وظائف؛وهي على ضربين)

#### الضرب الأول

( ما يختص بالأستاذين المحنِّكين؛ وهي تسع وظائف )

الأولى \_ (شــ قد التاج) ، وموضوعها أن صاحبها يتولَّى شدّ تاج الخليفة الذي يُلبَسه في المواكب العظيمة بمثابة اللَّفَّاف في زماننا، وله مِيزَةٌ على غيره بلمسه التاج الذي يعلو رأس الخليفة، وكان لشدّه عندهم ترتيب خاص لا يعرفه كل أحد، يأتى به في هيئة مستطيلة ، و يكون شدّه بمنديل من لون لِبْس الخليفة ، و يعبر عن هذه الشدّة بشدّة الوَقَارِكما تقدّم .

الثانية \_ وظيفة (صاحب المجلس)، وهو الذي يتوثّى أمر المجلس الذي يجلس فيه الخليفة الحلوس العامَّ في المواكب، ويخرج إلى الوزير والأمراء بعد جلوس الخليفة على سرير الملك يُعْلَمهم بذلك ، وينعت ( بأمين الملك )، وهو بمثابة أمير خازندار في زمانك .

الشالثة ـ وظيفة (صاحب) الرسالة . وهو الذي يخرج برسالة الخليفة إلى الوزيروغيره .

الرابعـة \_ وظيفة (زِمَام الْقُصُور) . وهو بمثابة زِمَام الدُّور في زماننا .

الخامسة \_ وظيفة (صاحب بيت المــال) . وهو بمثابة الخازندار في زماننا .

السادسة ـ وظيفة (صاحب الدفتر) المعروف بدفتر المجلس . وهو المتحدّث على الدواوين الجامعة لأمور الخلافة .

السابعة \_ وظيفة (حامل الدواة) . وهىدواة الخليفة المتقدّم ذ كرها،وصاحب هذه الوظيفة يحمل الدواة المذكورة قدّامه علىٰ السّرج ويسير بها في المواكب .

الثامنة \_ وظيفة (زمّ الأقارب) . وصاحبها يحكم على طائفة الأشراف الذينهم أقارب الخليفة وكامته نافذة فيهم .

التاسعة \_ (زمّ الرجال). وهو الذي يتوثّى أمرطعام الخليفة كأستادار الصحبة.

#### الضرب الثاني

( ما يكون من غير المحنَّكين، ومن مشهوره وظيفتان )

الأولىٰ \_ نِقَابة الطالبيِّينِ . وهي بمثابة نِقَابة الأشراف الآن، ولا يكون إلا من شيوخ هــذه الطائفة وأجلِّهم قَدْرًا؛ وله النظر فأمورهم، ومنع من يدخل فيهم من

الأدعياء؛ وإذا آرتاب بأحد أخذه بإثبات نَسَبه ، وعليه أن يعود مَرْضاهم، ويمشى في جنائزهم، ويسعى في حوائجهم، ويأخذ على يدالمتعدّى منهم، ويمنعه من الاعتداء، ولا يَقْطَع أمرا من الأمور المتعلقة بهم إلا بموافقة مشايخهم ونحو ذلك .

الوظيفة الثانية \_ (زم الرجال) . وصاحبها يتحدّث على طوائف الرجال والأجناد كرم صِبْيان الحُجَر، وزم الطائفة الآمرية والطائفة الحافظية، وزم السُّودان وغير ذلك؛ وهو بمثابة مقدّم الماليك في زماننا .

#### الصينف الشأي

(من أرباب الوظائف بحضرة الخليفة أربابُ الأقلام، وهم على ثلاثة أنواع)

## النوع الأول

(أرباب الوظائف الدينية، والمشهور منهم ستة)

الأوّل \_ (قاضى القُضَاة) . وهوعندهم من أجلّ أرباب الوظائف وأعلاهم شأنا وأرفعهم قدرا . قال آبن الطوير : ولا يتقدّم عليه أحد أو يحتمى عليه ، وله النظر في الأحكام الشرعية ودُور الضَّرْبِ وضبط عيارها ، وربما جُمِعَ قضاء الديار المصرية وأجناد الشأم و بلاد المغرب لقاض واحد وكتب له به عهد واحد كما سيأتى في الكلام على الولايات إن شاء الله تعالى .

ثم إن كان الوزيرصاحب سيفٍ، كان تقليدُه من قِبَلِهِ نيابة عنه، وإن لم يكن، كان تقليده من الخليفة،

ويقدّم له من إصطبلات الخليفة بغلة شهباء يركبها دائمًا، وهو مختص بهذا اللون من البغال دون أرباب الدولة، ويخرج له من خِزَانة السروج مركب ثقيل وسرج برادفتين من الفضة، وفي المواسم الأطواق، وتُخلَع عليه الخلع المُذْهَبَةُ؛ وكان من مصطلحهمأنه لايعدل شاهدا إلابام الخليفة، ولايحضُر إملاكا ولاجنازةً إلاباذن، وإذاكان مَمَّ وزيرُلا يخاطب بقاضى القضاة لأن ذلك من نعوت الوزير؛ ويجلس يوم الآثنين والخميس بالقصر أقل النهار للسلام على الخليفة، ويوم السبت والثلاثاء يجلس بزيادة الحامع العتيق بمصر، وله طَرْحة ومسند للجلوس وكُرسى توضع عليه دواتُه ، وإذا جلس بالمجلس ، جلس الشهود حواليه يَمْنةً ويَسَرَةً على مراتبهم في تقديم تعديلهم ، قال آبن الطوير : حتى يجلس الشابُ المتقدّمُ التعديلِ أعلى من الشيخ المتأخر التعديل، وبين يديه أربعة موقعون: آثنان مقابل آثنين، وببابه من الشيخ المتأخر التعديل، وبين يديه أربعة موقعون: آثنان مقابل آثنين، وببابه بمسة حُجَّاب : آثنان بين يديه وآثنان على باب المقصورة وواحد ينفذ الخصوم .

الشانى \_ (داعى الدُّعاة) . وكان عندهم يلى قاضى القضاة فى الرتبة ويتزيَّا بزيه فى اللباس وغيره . وموضوعه عندهم أنه يقرأ عليه مذاهب أهل البيت بدار تعرف بدار العلم، ويأخذ العهد على من ينتقل إلىٰ مذهبهم .

الثالث \_ (المحتسب) . وكان عندهم من وجوه العُدُول وأعيانهم ، وكان من شأنه أنه إذا خلع عليه قرئ سجله بمصر والقاهرة على المنسبر ؛ ويده مُطْلَقَةٌ في الأم بالمعروف والنهى عن المنكر على قاعدة الحسبة ؛ ولا يُحَال بينه و بين مصلحة أرادها ؛ و يتقدّم إلى الولاة بالشدّ منه ، ويتميم النّواب عنه بالقاهرة ومصر وجميع الأعمال كنوّاب الحُرَم ؛ و يجلس بجامعى القاهرة ومصر يوما بيوم ، وباقى أمره على ما الحال عليه الآن .

قلت : ورأيت فى بعض سجلًاتهم إضافة الحسبة بمصر والقاهرة إلى صاحبى الشُّرْطة بهما أحيانا .

الرابع – (وكالة بيت المال) . وكانت هذه الوكالة لا تُسنَد إلا لذوى الهيبة من شيوخ العدول، ويفوض إليه عن الخليفة بيعُ ما يرى بيعه من كل صنف يملك

و يجوز التصرف فيه شرعا، وعتقُ المماليك، وتزويجُ الإماء، وتضمين ما يقتضى الضان، وآبتياعُ ما يرى آبتياعه ، و إنشاء ما يرى إنشاءه مر البناء والمراكب وغير ذلك مما يحتاج إليه فى التصرف عن الخليفة .

الخامس - (النائب) والمراد نائب صاحب الباب المتقدّم ذكره المعبّر عنه فى زماننا بالمهمندار . قال آبن الطوير: ويعبّر عن هذه النيابة بالنيابة الشريفة . قال : وهى رتبة جليلة ، يتولاها أعيان العدول وأرباب الأقلام ؛ وصاحبها ينوب عن صاحب الباب فى تكفّى الرّسُل الواردين على الخليفة على مسافة وقفة نوّاب الباب فى خدمته ، ويُنزل كلّا منهم فى المكان اللائق به ، ويرتب لهم ما يحتاجون إليه ، ولا يمّن أحدا من الاجتماع بهم ، ويتوثى افتقادهم ، ويُذَكّر صاحب الباب بهم ، ويسعى فى تجمّاز أمرهم ، وهو الذى يسلم بهم على الخليفة أو الوزير ويتقدّمهم ويستأذن عليهم ، ويدخل الرسول وصاحب الباب قابض على يده اليمنى ، والنائب قابض على يده اليمنى ، والنائب قابض على يده اليمنى ، والنائب أحسن الوجوه ، وإذا غاب أقام عنه نائبا إلى أن يعود ، ومن شريطته أنه لا يتناول من أحد من الرسل تقدمةً ولا طُرْفة إلا بإذن .

قال آبن الطوير: وهو المسمَّى الآن بالمهمندار، وسيأتى فى الكلام على ترتيب المملكة المستقر أن المِهْمِنْدَارَ الآن من أصحاب السيوف، وكأنَّ ذلك لموافقة الدولة فى اللسان والهيئة .

السادس \_ (القُرَاء) ، وكان لهم قرّاء يقرءون بحضرة الخليفة في مجالسه وركوبه في المواكب وغير ذلك، وكان يقال لهم و قرّاء الحضرة " يزيدون في العدّة على عشرة نَفَرٍ، وكانوا يأتون في قراءتهم في الحب السي ومواكب الركوب بآيات مناسبة للحال بأدنى ملابسة، قد أَلِفُوا ذلك وصار سهل الاستحضار عليهم، وكان ذلك يقع منهم موقع ملابسة، قد أَلِفُوا ذلك وصار سهل الاستحضار عليهم، وكان ذلك يقع منهم موقع منهم موقع المناسبة المنا

الاستحسان عند الخليفة والحاضرين، حتى إنه يحكى أن بعض الخلفاء غَضِب على أمير فأمر باعتقاله ، فقرأ قارئ الحضرة : ﴿ خُدِ الْعَفُو وَأَمْنَ بِالْعُرُف وَأَعْرِضْ عَنِ الْحَالِينَ ﴾ فاستحسن ذلك وأطلقه إلا أنهم كانوا ربما أتوا بآيات إذا رُوعِي قصدُهم فيها، أخرجت القرءان عن معناه : كما يحكى أنه لما استُوزِر المستنصرُ بدر الجمالي قرأ قارئهم : ﴿ وَلَقَدْ نَصَرُكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَةً ﴾ ولما استُوزِر الحافظ رضوان قرأ قارئهم : ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّمْ مِنْهَ مِنْهُ وِرِضُوانِ ﴾ إلى غير ذلك من الوقائع .

#### النوع الثاني

( من أرباب الأقلام أصحاب الوظائف الديوانية ، وهي على ثلاثة أضرب )

## الضرب الأوّل ( الوزارة إذا كان الوزيرصاحبَ قلم )

آعلم أن أكثر وزرائهم فى آبتدا، دولتهم إلى أثناء خلافة المستنصر كانوا من أرباب الأقلام: تارة وزارة تامة وتارة وساطة، وهى رتبة دون الوزارة، وممن السبتهر من وزرائهم أرباب الأقلام فيا ذكره آبن الطوير يعقوب بن كلس وزير السبته من وزرائهم أرباب الأقلام فيا ذكره آبن الطوير يعقوب بن كلس وزير العزيز، والحسن بن عبد الله اليازُوري وزير المستنصر، وأبو سعيد التُستري، والجرجاني، وآبن أبى كدينة، وأبو الطاهر أحمد بن بابشاذ صاحب المقدمة فى النحو، ووزير الوزراء على بن فلاح، والمغربي وزير المستنصر، وهو آخر من وُزِّر كلم من أصحاب الأقلام، وعليه قدم أمير الجيوش بدرُّ الجمالي فوزِّر للستنصر على ما تقدم أصحاب الأقلام، وعليه قدم أمير الجيوش بدرُّ الجمالي فوزِّر للستنصر على ما تقدم ذكره ، وربما تخلل تلك المدة الأولى فى الوساطة أربابُ السيوف ، كبرْجُوان الخادم ، وقائد القواد الحسين بن جوهر ، وثِقةُ ثقات السيف والقلم على بن صالح

<sup>(</sup>١) المعدود أربعة كما يعلم مما سيأتى.

كلهم فى أيام الحاكم . وربما وَلَى الوساطة بعضُ النصارى ، كعيسى بن نسطورس الملقب فى أيام العزيز ، ومنصور بن عَبْدُون الملقب بالكافى ، وزرعة بن نسطورس الملقب بالشافى كلاهما فى أيام الحاكم . وربما كان الأمر شُورى فى أهل المروادنى ؛ وكان من زِيِّ وزرائهم أصحابِ الأقلام أنهم يَلْبَسون المناديل الطبقيات بالأحناك تحت حلوقهم كالعُدُول ، وينفردون بلبس الدراريع مشقوقة من النحر إلى أسفل الصدر بأزرار وعُرى ، وهذه علامة الوزارة ، ومنهم من تكون أزراره من ذهب مشبك ، ومنهم من تكون أزراره من والمده من تكون أزراره من لؤلؤ ، وعادته أن تحل له الدواة المحلاة بالذهب من خزانة الخليفة ويقف بين يديه الحجّاب ، وأمره نافذ فى أرباب السيوف من الأجناد ، وفي أرباب السيوف من الأجناد ، وفي أرباب الأفلام ،

#### الضرب الشاني

( ديوان الإنشاء ، وكان يتعلق به عندهم ثلاث وظائف )

الأولى \_ صَحَابة ديوان الإنشاء والمكاتبات، وكان لا يتولّاه إلا أجلُّ كُتَّاب البلاغة ، ويخاطب بالأجلّ ، وكان يقال له عندهم كاتب الدَّسْت الشريف، وإليه البلاغة ، ويخاطب بالأجلّ ، وكان يقال له عندهم كاتب الدَّسْت الشريف، وإليه تسلّم المكاتبات الواردة مختومةً فيَعْرضها على الخليفة من يده، وهو الذي يأمر بتنزيلها والإجابة عنها ، ويستشيره الخليفة في أكثر أموره ، ولا يُحْجب عنه متى قصد المثول بين يديه ، وربحا بات عنده الليالي ، ولا سبيل إلى أن يدخل إلى ديوانه ولا يجتمع بكُمَّابه أحدُ إلا خواص الخليفة ، وله حاجب من الأمراء الشّيوخ ، وله مرتية عظيمة الجلوس عليها بالمَخادِ والمسند، ودواته من أخص الدوي وأحسنها إلا أنه ليس لها كرسي توضع عليه كدواة قاضي القضاة ، ويحلها له أستاذ من الأستاذين المختصين بالخليفة إذا أتى إلى حضرته ،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل مضببا عايه إشارة للتوقف ولعله المروءات -

الثانية - (التوقيع بالقلم الدقيق في المظالم) وهي رُبَّة جليسلة تلى رتبة صاحب ديوان الإنشاء والمكاتبات، يكون صاحبها جليسا للخليفة في أكثر أيام الأسبوع في خلوته ، يذاكره ما يحتاج إليه من كتاب الله تعالى أو أخبار الأنبياء والخلفاء الماضين، ويقرأ عليه مُلَح السبير، ويكرر عليه ذكر مكارم الأخلاق، ويقوى يده في تجويد الخط وغير ذلك ، وصحبته للجلوس دواة مُحلَّة، فإذا فرغ من المجالسة ألتى في الدواة كاغدة فيهاعشرة دنانير، وقرطاسٌ فيه ثلاثة مثاقيل ندّ مثلّث خاص ليتبخر به في الدواة كاغدة فيهاعشرة دنانير، وقرطاسٌ وله موضعٌ من حقوق ديوان المكاتبات عند دخوله على الخليفة ثاني دَفْعة ، وإذا جلس الوزيرصاحب السيف المظالم، كان إلى جانبه يوقع بما يأمر به في المظالم ، وله موضعٌ من حقوق ديوان المكاتبات لا يدخل إليه أحد إلا بإذن، وفرّاش لتقديم القصص؛ ويرفع إليه هناك قصص المظالم فيوقع عليها بما يقتضيه الحال كما يفعل كاتب السر الآن ،

الثالثة - (التوقيع بالقلم الجليل) وكان يستى عندهم الحدمة الصغيرة لجلالتها ، ولصاحبها الطَّرَّاحة والمسند في مجلسه بغير حاجب، وموضوعها الكتّابة بتنفيذ ما يوقِّع به صاحب القلم الدقيق ، وبسطه ، وصاحب القلم الدقيق في المعنى ككاتب السر أو كاتب الدَّرْج ، فإذا رفعت أو كاتب الدَّرْج ، فإذا رفعت قصص المظالم ، حملت إلى صاحب القلم الدقيق فيوقع عليها بما يقتضيه الحال بأمر الخليفة أو أمر الوزير أو من نفسه ، ثم تحمل إلى الموقع بالقلم الحليل لبسط ما أشار إليه صاحب القلم الدقيق ، ثم تحمل في خريطة إلى الخليفة فيوقع عليها ، ثم تُحُرَّ في خريطة إلى الخليفة فيوقع عليها ، ثم تُحُرَّ في خريطة إلى الخليفة فيوقع عليها ، ثم تُحُرِّ في خريطة إلى الخليفة فيوقع عليها ، ثم تُحُرَّ في خريطة إلى الخليفة فيوقع عليها ، ثم تُحُرِّ في خريطة إلى الخليفة فيوقع عليها ، ثم تُحُرِّ في خريطة الى الخليفة فيوقع عليها ، ثم تُحُرِّ في خريطة الى الخليفة فيوقع عليها ، ثم تُحُرِّ في خريطة الى الخليفة على القصة بخطه : ووزيرنا السيدالأجل (ونعته بالمعروف به) أمتعنا الله تعالى الخليفة على القصة بخطه : ووزيرنا السيدالأجل (ونعته بالمعروف به) أمتعنا الله تعالى ببقائه يتقدّم بكذا وكذا إن شاء الله تعالى "ويحل إلى الوزير فإن كان يحسن الكتابة ،

كتب تحت خط الحليفة : "أمتثل أمر مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه " وإن كان لايحسن الكتابة، كتب أمتثل نقط، وإن لم يكن وزير صاحب سيف : فإن أراد الحليفة نجاز الأمر لوقته، وقع في الجانب الأيمن من القصة "ويوقع بذلك" فتخرج إلى صاحب ديوان المجلس فيوقع عليها بالقلم الجليل ويخلي موضع العلامة، ثم تعاد إلى الحليفة فيكتب في موضع العلامة (يُعتَمد) وتُبتّ في الدواوين بعد ذلك، وإن كان يوقع في مساحة أو تسويغ أو تحبيس، كتب لرافعها بذلك "وقد أمضينا ذلك" وإن أراد علم حقيقة القصة ، وقع على جانب القصة "ليخرج الحال في ذلك " وتعل إلى الكاتب فيكتب الحال وتعاد إلى الخليفة فيفعل فيها ما أراد من توقيع ومنع، والله أعلم .

## الضرب الشالث ( ديوان الحيش والرواتب، وهو علىٰ ثلاثة أقسام)

الاقول \_ (ديوان الجيش) ، ولا يكون صاحبه إلا مُسْلِم) وله الرتبة الجليلة والمكانة الرفيعة ؛ وبين يديه حاجب، وإليه عرض الأجناد وخيولهم ، وذكر حلاهم وشيات خيولهم ، وكان من شرط هذا الديوان عندهم أن لايثبت لأحد من الأجناد وشيات خيولهم ، وكان من شرط هذا الديوان عندهم أن لايثبت لأحد من الأجناد من الجيد من ذكور الخيل وإناثها دون البغال والبراذين ، وليس له تغيير أحد من الأجناد ولا شيء من اقطاعهم إلا بمرسوم ، وبين يدى صاحب هذا الديوان نقباء الأمراء ، يُعرَفونه أحوال الأجناد من الحياة والموت والغيبة والحضور وغير ذلك ، على ما الحال عليه الآن ، وكان قد فسح للأجناد في المقايضة بالإقطاعات لما في ذلك من المصالح كما هو اليوم ، بتوقيعات من صاحب ديوان المجلس من غير علمة ، ولم يكن لأمير من أمرائهم بلد كاملة ، وإن علا قدره إلا في النادر ، ومن هذا الديوان كان يعمل أو راق أرباب الجرايات ، وله خازنان برسم رفع الشواهد ،

الثانى \_ (ديوان الرواتب) . وكان يشتمل على آسم كل مرتزق فى الدولة وجار وجراية ؛ وفيه كاتب أصيل بطرّاحة ونحو عشرة مُعينين ، والتعريفات واردة عليه من كل عملٍ بآستمرار مَنْ هو مستمرّ ومباشرة مَن آستجدّ وموت مَنْ مات ، وفيه عدّة عروض يأتى ذكرها فى الكلام على إجراء الأرزاق والعطاء .

الثالث \_ (ديوان الإقطاع). وكان مختصا عندهم بما هو مُقْطَع للا بجناد، وليس للمباشرين فيه تنزيل حلية جُنْدِي ولا شِيَة دابته، وكان يقال لإقطاعات العُرْبان في أطراف البلاد وغيرها الاعتداد، وهي دون عبرة الأجناد .

## الضرب الرابع ( نظر الدواوين )

وصاحب هذه الوظيفة هو رأس الكل ، وله الولاية والعزل ، وإليه عرض الأرزاق في أوقات معروفة على الخليفة والوزير، وله الجلوس بالمرتبة والمسند، وبين يديه حاجب من أمراء الدولة ، وتُخرج له الدواة من خزانة الخليفة بغير كرسي ، وإليه طلب الأموال واستخراجها والحاسبة عليها، ولا يعترض فيما يقصده من أحد من الدولة . قال آبن الطوير : ولم يُرفى هذه الوظيفة نصراني إلا الأحرم .

الشانية \_ ديوان التحقيق . وموضوعه المقابلة على الدواوين ، وكان لايتولاه الاكاتب خبير، وله الحِلمُ ومَرْتبة يجلس عليها وحاجب بين يديه، ويُفْتقَر إليه في كثير من الأوقات، ويُلْحَق برأس الدواوين المتقدّم ذكره .

الثالثة \_ ديوان المُجْلِس ، قال آبن الطوير : وهو أصل الدواوين قديماً ، وفيه معالم الدولة بأجمعها ، وفيه عِدّة كُتَّاب ، وعنده مُعِين أو معينان ، وصاحب هذا الديوان

<sup>(</sup>١) لم يتقدم له تقسيم ولم يذكر أولىٰ لتكون هذه ثا بيتها والذى يفهم من المقام أنها وظائف وأن وظيفة فظر الدواوين أولىٰ ونظر ديوان التحقيق ثانية وهكذا تأمل .

هو المتحدّث في الإقطاعات، ويُحْلِم عليه وينشأ له سجلٌ بذلك لاحق بديوان النظر، وله دواة تُحْرَج له من خِزانة الخليفة وحاجب يقف بين يديه، وكان يتولاه عندهم أحد كُمَّاب الدولة ممن يكون مترشحا لأن يكون رأس الدواوين، ويسمى آستياره دفتر الحبلس، وهو متضمن للعطاء والظاهير من الرسوم التي تقرر في غُرَّة السنة والضحايا، وما ينفق في دار الفطرة في عيد الفطر، وفي فتح الخليج والأسمطة المستعملة في رمضان وغيره، وسائر المآكل والمشارب والتشريفات، وما يطلق من الأهراء من العَلَّرت، وما لأولاد الخليفة وأقار به وأرباب الرواتب على آختلاف الطبقات من المُرتَّب، وما يَرد من الملوك من الهدايا والتحف، وما يُبعَثُ به إليهم من الملاطفات، ومقاديرُ صلات الرسل الواردين بالمكاتبات، وما يخرج من الأكفان لمن يموت من الحريم، وضبط مأينَقق في الدولة من المهمات ليُعلمَ مابين السنة والأخرى من التفاوت وغير ذلك من الأمور المهمة، وهذا الديوان في زماننا قد تفرَّق إلى عدّة دواوين كاوزارة ونظر الخاص والحيش وغيرها ،

الرابعة \_ (ديوان خرائن الكُسُّوة) . وكان لها عندهم رتبة عظيمة في المباشرات، وقد تقدّم ذكر حواصلها في جملة الخزائن فيما سبق .

الخامسة \_ (الطّراز) . وكان يتولاه الأعيان من المستخدمين من أرباب الأقلام، وله آختصاص بالخليفة دون كافة المستخدمين، ومُقَامه بدِمْيَاطَ وتبنّيسَ وغيرهما من مواضع الاستعالات، ومن عنده تحمل المستعملات إلى خِرَانة الكسوة المقدّمة الذكر .

السادسة \_ (الحدمة فىديوان الأحباس). قال آبن الطوير: وهى أوكد الدواوين مراشرة ولايخدُم فيها إلا أعيان كُتَّاب المسلمين من الشهود المعدّلين، وفيها عدّة مُدرًاء

<sup>(</sup>١) تقدم له مثل هذا الجمع فى الجزء الأوَّل ونبهنا عليه •

بسبب أرباب الرواتب، وكان فيم كاتبان ومُعِينان لنظم الاستيارات، ويُورِد في استيارِه كل ما في الرقاع والرواتب، وما يُجْبِي له من جهات كل من الوجهين القبليّ والبحريّ.

السابعة \_ (الحدمة بديوان الرواتب)، وفيه مرتبات الوزير فن دُونَه إلى الضوى ، قال آبن الطوير : بلغ فى بعض السنين مايزيد على مائة ألف دينار ونحوا من مائتى ألف، ومر القمح والشعير عشرة آلاف إردب ، وكان آستيار الرواتب يعرض فى كل سنة على الحليفة فيزيد من يزيد، وينقص مَنْ ينقص، وإنه عُرض سنةً على المستنصر بالله فلم يعترض أحدا من المرتبين بنقص، ووقع على ظاهر الآستيار بخطه والفقر مُنَّ المَدَاق، والحَاجَةُ تُذِنَّ الأَعْنَاق، وحَاسَةُ النَّعَم بادْرَارِ الأرزاق، فأيُجْرَوْا على رسومهم فى الإطلاق، مَاعِنْ دَكُمْ يَنْفَدُ، وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ وَأَمْ ولى الدولة آبن خيران كاتب الإنشاء بإمضاء ذلك .

الثامنة \_ (الحدمة فى ديوان الصعيد) من الصعيد الأعلى والصعيد الأدنى ، وكان فيه عدة كُتَّاب فروع ، والاستيفاء مقسومٌ بينهم ، وسليم عمل التذاكر بطلب ما تأخر من الحساب ، وصاحب هذا الديوان يترجمها بخطه ، و يحملها إلى صاحب الديوان الكبير فيوقع عليها بالاسترفاع ، ويندُب لها من الحجّاب أو غيرهم من يراه ، وله مياومة يأخذها من المستخدمين مدة بقائه عندهم و يُعْضِرُها نُسَخًا للدّواوين الأصول .

التاسعة ... (الحدمة في ديوان أسفل الأرض)، وهوالوجه البحريُّ خلا التُّنُورَ، وحَكَمَه فيا تقدّم من الكُتَّاب وما يلزم كلا منهم حكم ديوان الصعيد المتقدّم الذكر من غير فرق .

العاشرة \_ (الحدمة فى ديوان النُّغُور). وهي الإسكندرية ودِمْياط ونَسْتَرُوه والبَرَلُس والفَرَما، وحكمه حكم ماتقدّم من ديوان الصعيد وأسفل الأرض.

الحادية عشرة \_ (الحدمة فى الجوالى والمواريث الحشرية) . قال آبن الطوير: كان الايتولاه إلا عدل ، وفيه جماعة من الحُمَّاب على ماتقدم فى غيره من الدواوين أيضا . الثانية عشرة \_ (الحدمة فى ديوانى الحراجى والهلالى) وتجرى فيه الرباع والمكوس وعليه حوالات أكثر المرتزقين .

الثالثة عشرة \_ (الحدمة في ديوان الكراع)، وفيه معاملة الإصطبلات، وما فيها من الدوات الخاص وغيرها والبغال والجمال ودوات المَرمَّة المُرصَدة للعائر و رباع الديوان، وعُدد ذلك وآلاته، وعلوفات ذلك مع ماينضم إليه من علوفة الفيلة والزَّراريف والوحوش وراتب مَنْ يخدمها، وكان في هذا الديوان كاتباً أصل ومستوفى ومُعينان والوحوش وراتب مَنْ يخدمها وكان في هذا الديوان كاتباً أصل ومستوفى ومُعينان والرابعة عشرة \_ (الخدمة في ديوان الجهاد)، ويقال له ديوان العائر، وكان محله بالصّناعة بمصر، وفيه إنشاء المراكب للا سطول وحمل الغلال السلطانية والأحطاب وغيرها، ومنه يُنفق على رؤساء المراكب و رجالها، وإذا لم يف آرتفاقه بما يحتاج إليه آستُدْعي له من بيت المال بما يكفيه ،

## الصنف الثالث من أرباب الوظائف (أصحاب الوظائف الصناعية)

وأعظمها وظائف الأطباء، وكان للخليفة طبيب يُعْرَف بطبيب الخاص يجلس على الدكك التي بالقاعة المعروفة بقاعة الذهب على بالقصر دونة أربعة أطباء أو ثلاثة فيخرج الأستاذون فيستدعون منهم من يجدونه للدخول على المرضى بالقصر لجهات الأقارب والخواص فيكتب لهم رقاعا على خزانة الشراب فيأخذون ما فيها، وتبقى الرقاع عند مباشريها شاهدا لهم، ولكل منهم الحارى والراتب على قدره،

<sup>(</sup>١) لم نعثر علىٰ هذا الجمع في كتب اللغة ولعله جاري العامة في تعبيراتهم ·

## الصــــنف الرابع (الشــعراء)

وكانوا جماعة كثيرة من أهل ديوان الإنشاء وغيره، وكان منهم أهل سُنَّة لاَيغُلُونَ في المديح، وشِيعَةُ يَغُلُون فيه، فمِنْ أَحْسَنِ مدج فيهم لِسُنِّي قول عمارة التميمي رحمه الله:

مَا اللّهِ عَمْمُ اللّهِ عَمْمُ اللّهِ عَمْمُ اللّهِ عَمْمُ اللّهِ عَمْمُ اللّهِ عَمْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَمْمُ عَمْمُ اللّهُ عَمْمُ اللّهُ عَمْمُ اللّهُ عَمْمُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَمْمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمْ عَمْمُ اللّهُ عَمْمُ اللّهُ عَمْمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَمْمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَمْمُ اللّهُ عَمْمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَمْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَمْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَمْمُ عَلَمُ عَمْمُ عَلّمُ عَامُ عَمْمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

أَفَاعِيلُهُمْ فِي الْجُودِ أَفْعَالُ سُـنَّةٍ ﴿ وَ إِنْ خَالَفُونِي فِي آعْتِقَادِ النَّشَيُّعِ

ومن الذي وقعت فيه المغالاة قول بعضهم :

هَـذَا أَميرُ المؤمنين بجلس \* أَبْصَرُتُ فيـهِ الَوْحَى والتَّنْزِيلَا وإِذَا تَمَثَّلُ رَاحِكِبًا في مَوْرِكٍ، \* عَايَنْت تَعْتَ رِكَابِهِ جِـبْرِيلَا

قلت : وهــذه المغالاة من المغالاة الفاحشــة التي لايجوز الإقدام عليهــا لسنيّّ ولا متشيع، وإنمــا هي من آقتحام الشعراء البوائق .

القســـم الث أنى ( من أرباب الوظائف بالدولة الفاطمية ما هو خارج عن حضرة الخلافة، وهو صنفان )

الصـــنف الأوّل ( النُّواب والوُلاة )

و أعلم أن مملكتهم كانت قد (١) في ثلاث ممالك فيها نوابهم ووُلَاتهم . المملكة الأولىٰ الديار المصرية، وهي التي كانت قد ٱستقرت قاعدة ملكهم، ومحطً رحالهم، وكان بها أربع ولايات .

الأولىٰ \_ ولاية قُوصَ . وكانت هي أعظم ولايات الديار المصرية، وواليهــا يحكم علىٰ جميع بلاد الصعيد، وربمــا وُلِّيَ بالأَشْمُونينِ ونحوها من يكون دونه .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولعله " أنحصرت " كما يفهم من سياق كلامه .

الثانية \_ ولاية الشَّرْقية . وكانت دون ولاية قُوصَ في الرتبة ، وكان متوليها يحكم على عمل بُلْبَيْسَ وعمل قَلْيُوبَ وعمل أَثْمُوم .

الثالثة \_ ولاية الغربية ، وكانت دون ولاية الشرقية في المرتبة ، وكان متوليها يحكم على عمل المَحَلَة ، وعمل مَنُوفَ، وعمل أبيار .

الرابعة \_ ولاية الإِسْكَنْدَرِيَّة . وهي دون الغربية في الرتبة، وكان متوليها يحكم على أعمال البحيرة بأجمعها .

قال آبن الطوير: وهؤلاء الأربعة كان يُخْلَع عليهم من خزانة الكُسُوَة بالبدنة، وهو النوع الذي يلبسه الخليفة في يوم فتح الخليج.

قلت : لعـل هـذه الولايات الأربع ولايات الوُلاة التي تدخل تحت حكها الولايات الصِّغار، أو تكون هي التي آستقر عليه الحال في آخر دولتهم ، و إلا فقد رأيت في تذكرة أبي الفضل الصوري : أحد تُكَاّب الإنشاء في أيام القاضي الفاضل المجلات كثيرةً لولاة الوجهين القبلي والبحري .

#### الجميلة الحامسة

(من ترتيب مملكتهم، في هيئة الخليفة في مواكبه وقصوره؛ وهي على ثلاثة أضرب)

الضرب الأول

( جلوسه في المواكب ، وله ثلاثة جلوسات )

الجلوس الأول

(جلوسه في المجلس العامّ أيام المواكب )

وآعلم أن جلوس الخليفة أوّلاكان بالإيوان الكبير الذي كان بالقصر على سرير الْمُلْك الذي كان بصدره إلى آخرأيام المستعلى . فلما ولى آبنه الآمر الخلافة بعده ،

<sup>(</sup>١) لم يذكر بقية الممالك الثلاث اقتصارا على المقصود وسيأتى ذكر البقية في الجزء الرابع -

نقل الْجُلُوسَ من الإيوان الكبير إلى القاعة المعروفة بقاعة الذهب بالقصر أيضا ، وصار يجلس من مجالسها على سرير الْمُلْك به ، وجعل الإيوان الكبير ْحِزَانَةٌ للسلاح، ولم يتعرَّض لإزالة سرير الْمُلْك منــه حتَّى جاءت الدولة الأيو بيــــة ، وهو باق ، وكان جلوس الخليفة في هـــذه الحالة لا يتعذَّى يومي الآثنين والخميس، وليس ذلك على الدوام بل على التقرير بحسب ما تقتضيه الحال. فإذا أراد الحلوس فإن كان فى الشتاء عُلِّق المجلس الذي يجلس فيه بستور الديباج، وفرش بالبُسُط الحرير؛ و إن كان في الصيف، علق بالستور الدبيقية وفرش بطبري طَبَرِ سْتَانَ الْمُذْهَبِ الفائق، وهيئت المرتبة المعدّة لجلوسه على سرير الملك بصدر المجلس، وعُشِّي السرير بالقُرْأُو بي، ثم يستدعىٰ الوزير من داره بصاحب الرسالة على حصان رهوان في أسرع حركة علىٰ خلاف الحركة المعتــادة ، فيركب الوزير في هيئته وجماعتــه وبين يديه الأمراء ، فإذا وصل إلى باب القصر ترجَّل الأمراء، وهو راكب إلى أوَّل باب من الدُّهاليز الطُّوال عند دهْليز يعرف بدهْليز العمود، و يمشى وبين يديه أكابر الأمراء إلى مَقْطَع الوزارة بقاعة الذهب، فإذا تهيأ جلوس الخليفة، آستدعى الوزيرمن مَقْطَع الوزارة إلى باب المجلس الذي فيه الخليفة وهو مُغْلَق، وعلىٰ بابه ستْرُمُعَلَّق، فيقف زمَام القصر عن يمين باب المجلس وزمّام بيت المال عن يساره، والوزير واقف أمام باب المجلس وحواليه الأمراء المطوّقون وأرباب الْحِدَمِ الْجَلَيلة ، وفي خلال القوم قُرَّاءُ الحضرة ؛ ويضع صاحبُ المجلس الدواة مكانها من المرتبة أمام الخليفة،ثم يخرجكم من أكمامه يعرف بفرد الكم ويشير إلى زِمَام القصر وزِمَام بيت المال الواقفَيْنِ بباب المجلس، فيرفع كل منهـما جانب الستر فيظهر الخليفة جالسا على سرير الملك مســـتقبل القوم بوجهه ، ويستفتح القراء بالقرءان ، ويدخل الوزير المجلس ويسلم بعــد دخوله ، ثُمُ يُقَبِّلُ يدى الخليفة ورجليه، ويتأخر مقــدار ثلاثة أذرع ويقف ساعة زمانية،

ثم يُخْرَج له عَدَّة عن الجانب الأيمن من الخليفة ويؤمر بالجلوس إليها ، ويقف الأمراء في أماكنهم المقرّرة لهم فصاحب الباب وأسفهسلار من جانبي الباب يمينا ويسارا ، ويليهم من خارجه ملاصقا للعتبة زمّام الآمرية والحافظية وباقى الأمراء على مراتبهم إلىٰ آخر الرواق، وهو إفريزُعالِ عن أرض القاعة، ثم أرباب القصب والعاريات يَمْنَةً ويَسْرَةً كذلك، ثم الأماثل والأعيان من الأجناد المترشحين للتقدمة، ويقف مستندا بالقدر الذي يقابل باب المجلس نوابُ الباب والحجــابُ، فإذا آنتظم الأمر علىٰ ذلك، فأوّل ماثل للخدمة بالسلام قاضي القُضاة والشهودُ المعروفون بالاستخدام فيجيز صاحبُ الباب القاضيَ دون من معــه فيسلم على الخليفة بأدب الخلافة، بأن يرفع يده اليمني ويشير بالمسبحة، ويقول بصوت مسموع : وو السلام علىٰ أمير المؤمنين ورحمة الله و بركاته " يتخصص بهـــذا الكلام دون غيره من أهـــل السلام، ثم يسلم بالأشراف الأقارب زمامهم، و بالأشراف الطالبين نقيبهم ، فتمضى عليهم كذلك ساعتان زمانيتان أو ثلاثُ، ثم يسلم عليه من خُلِعَ عليه بقُوصَ أو الشرقية أو الغربيــة أو الإسكندرية، ويشرَّفون بتقبيل العتبة، وإذا دعت حاجة الوزير إلى مخاطبة الخليفة في أمر، ، قام من مكانه وقرَّب منه مُنْحَنِيًّا علىٰ سيفه ، ويخاطبه مرة أو مرتين أو ثلاثا، ثم يؤمر الحاضرون بالأنصراف فينصرفون، ويكون آخرهم خروجًا الوزير بعد تقبيل يد الخليفة ورجله . فإذا خرج إلى الدهليز الذي ترجل فيه، ركب منه إلىٰ داره ، وفي خدمته من حضر في خدمته إلىٰ القصر، ويدخل الخليفةُ إلىٰ سَكَنه مع خواصّ الأستاذين، ثم يُغْلَق باب المجلس ويرخىٰ الستر إلىٰ أن يجتاج إلىٰ حضور موكب آخر فيكون الأمركذلك .

#### الجلوس الشاني

(جلوسه للقاضي والشهود في ليالى الوقود الأربع من كل سنة )

وهى : ليلة أقل رجب، وليلة نصفه ، وليلة أقل شعبان، وليلة نصفه .

إذا مضى النصف من جمادي الآخرة حمل إلى القاضي من حواصل الخليفة ستون شمعة ، زَنَةُ كُل شمعة منها سُدْس قِنْطَار بالمصرى ليركب بها في أوّل ليسلة باب الزُّمْرُدِ من أبواب القصر المتقــدّم ذكره ، وبين يديه شَمَع يوقد في العلُو يَتَبيّنَ شخصُه علىٰ آرتفاعه . و يركب القاضي من داره بعد صلاة المغرب و بين يديه الشَّمَعُ المحمول إليه من خَزَانة الخليفة موقودا، من كل جانب ثلاثون شمعة، وبينالصَّفَّين مؤذنو الجوامع ، يعلنون بذكر الله تعالى، ويدعون للخليفة والوزير بترتيب مقرّر محفوظ، ويحجُبه ثلاثة من نواب الباب، وعشرة من ُحجّاب الخليفة، خارجا عن مُحجّاب الحكم المستقرين وهم خمسة في زيّ الأمراء ؛ وفي ركابه القُرّاء يقرُّون القرءان، والشهودُ و راءه على ترتيب جلوسهم بمجلس الحكم الأقدمُ فالأقدمُ ؛ وحول كل منهــم ثلاث شَمَعَات أو شمعتــان أو شمعة واحدة إلىٰ بين القصرين في جمع عظيم حتى يأتَى باب الزُّمْرُد من أبواب القصر، فيجلسور، في رَحَبة تحت المَنْظَرة التي فيها الخليفة، ويحضر بين يديه بسَــمْتِ ووقار وتشوّف لانتظار ظهور الخليفة ، فيفتح الخليفة إحدى طاقات المنظرة فيظهر منها رأســه ووجهــه، وعلىٰ رأسبـه عِدّة من خواصٌ . الأستاذين من المحنَّكين وغيرهم، فيفتح بعض الأستاذين طاقةً أخرِي فُيخْرِجُ منها بقاضي القضاة أولا بنعوته، وبصاحب الباب بعــده كذلك، وبالجماعة الباقية جملة من غير تعيين أحد؛ ويستفتح قرّاء الحضرة بالقراءة وهم قيام في الصُّدْر، ظهورهم

إلى حائط المَنْظَرَةِ ووجوههم للحاضرين.ثم يتقدّم خطيب الجامع الأنور (وهو الذي ببابالبحر) فيخطُب كما يخطب فوق المنبر ، وينبه على فضيلة ذلك الشهر، وأن ذلك الركوبَ علامتُــه ثم يختم كلامه بالدعاء للخليفة ؛ ثم يتقــدّم خطيب الجامع الأزهر فيخطب كذلك؛ ثم يتقدّم خطيب جامع الحاكم فيخطب كذلك، والقرّاء في خلال تلك الخطب يقرءون ، فإذا آتهت خَطَابة الخطباء ، أخرج الأستاذ الأوّل يده من تلك الطاقة فيردّ على الجماعة السلام؛ ثم تغلق الطاقتان وينفضّ الناس، ثم يركب القاضي والشهود إلى دار الوزيرفيجلس لهم ليسلموا عليــه، ويخطب الخطباء الثلاثة عنده بأخفُّ من مقام الخليفة ويدعون له ، ثم ينصرفون ويذهب القاضي والشهود صحبتُه إلىٰ مصر، ووالى القاهرة في خدمته، ويمرّ بجــامع آبن طولون فيصلِّي فيــه ويخرج منه فيجد والى مصر في تَلَقِّيه فيمضى في خِدْمته ، ويمرّ على المَشَاهد فيتبرك بها ، ويمضى إلى الجمامع العتيق ويدخل مر. باب الزيادة التي يحكم فيها فيصلى في الجامع ركم تين ، ويُوقَد له التنور الفضــة الذي بالجامع، وهو تَنُور عظيم حَسَن التكوين فيه نحو ألف وخمسهائة برَّاقة، وبسفله نحو مائة قنديل؛ثم يخرج من الجامع فإن كان ساكنا بمصر أستقربها ، وإن كان ساكنا بالقاهرة أنتظره والى القاهرة في مكانه حتى يعودَ من مصر فيذهب في خدمته إلى داره .

وكذلك يركب فى ليلة الخامس عشر مر... رجب إلا أنه بعد صلاته فى جامع مصر يتوجه إلى القــرافة فيصــلِّ فى جامعها ؛ ثم يركب فى أقل شــعبان كذلك ؛ ثم فى نصفه كذلك .

#### الجـــلوس الشالث

(جلوسه فى مولد النبى صلى الله عليه وسلم فى الثانى عشر من شهر ربيع الأول) وكان عادتهم فيه أن يعمل فى دار الفطرة عشرون قنطارا من السُّكِّر الفائق حَلُوىٰ من طرائف الأصناف، وتُعثى فى ثلثائة صينية نُحَاس. فإذا كان ليلةُ ذلك المولد،

تفرّق فيأرباب الرسوم : كقاضي القضاة، وداعي الدعاة، وقرّاء الحضرة، والخطباء، والمتصدِّدرين بالجوامع بالقاهرة ومصر، وقَوَمَةِ المشاهــد وغيرهم ممن له آسم ثابت بالديوان، ويجلس الخليفة في مَنْظرة قريبة من الأرض مقابلَ الدار القُطْبِيَّة المتقدّمة الذكر ( وهي البهارســـتان المنصوريّ الآن ) ثم يركب القاضي بعـــد العصر ومعه الشهود إلى الجامع الأزهر ومعهم أرباب تفرقة الصواني المتقدّمة الذكر، فيجلسون في الجامع مقدارَ فراءة الختمة الكريمة، وتُسدّ الطريق تحت القصر من جهة السُّوفيين وسُوَيقة أمير الجيوش، ويكنس ما بين ذلك ويُرشُّ بالماء رَشًّا، ويرشُّ تحت الْمَنْظَرة بالرمل الأصفر، ويقف صاحب البــاب ووالى القاهرة علىٰ رأس الطُّرُق لمنع المـــارّة ، ثم يســـتدعىٰ القاضي ومَنْ معه فيحضرون و يترجَّلُون علىٰ القرب من المنظرة ويجتمعون تحتها وهم متشوّفون لآنتظار ظهور الخليفة، فيفتح إحدى طاقات المنظرة فيظهر منها وجهُه، ثم يُخْرِجُ إحدى الأستاذين المحنَّكين يده ويشير بكمه بأن الخليفة يردّ عليكم السلام، ويقرأ القرّاء ويخطب الخطباء كما تقــدّم في ليــالي الوَّقُود فإذا آنتهت خَطَابة الخطباء، أخرج الأستاذ يده مشيرا بردّ السلام كما تقدّم، ثم تغلق الطاقتان وينصرف الناس إلى بيوتهم؛ وكذلك شأنهم فيمولد على بن أبي طالب كرم الله وجهه الخاص في أوقات معلومة عندهم من السنة .

الضرب الشانى
( ركو به فى المواكب، وهو على نوعين )
النوع الأوّل
( ركو به فى المواكب العظام، وهى ستة مواكب )
الموكب الاوّل
( ركو بالأوّل )

وكان من شأنهم فيــه أنه إذا كان العشر الآخرمن ذي الحجة من الســنة ، وقع

الاهتمام باخراج ما يُحتاج إليه في المواكب منحواصل الخليفة : فيُخْرَج من خزائن السلاح ما يحمله الرِّكَابِيــة وغيرهم حولَ الخليفة كالصَّمَاصم، والدَّبَابِيس، والُّلُّتُوت، وعمد الحديد، والسيوف، والدَّرَق، والرماح، والألوية، والأعلام. ومن خزانة التجمل برسم الوزير والأمراء وأرباب الحدَّم الألويةُ والقُضُبُ ، والعاريات ، وغير ذلك مما تقدّم ذكره . ومن الإصطبلات مائةُ فرس مسوَّمة برسم ركوب الحليفة وما بجنبه . ويُخْرَج من خزانة السروج مائةُ سرج بالذهب والفضة مرصَّع بعضها بالجواهر بمراكب من ذهب، وفي أعناق الخيــل أطواق الذهب وقلائد العَنْــبَرِ، وفي أرجل أكثرها خلاخل الذهب والفضة مسطحة، قيمة كل فرس وما عليها من العدّة ألف دينار ، يُدْفَع للوزير منها عشرة بعدّتها برسم ركوبه وركوب أخصَّائه ، وتسلُّم إلىٰ الْمُنَاخات أغشية العاريات لتحمل على الجمال، إلىٰ غير ذلك من الآلات المستعملة في المواكب مما تقدّم ذكره فيالكلام على الخزائن، ويُبْعَث إلى أرباب الحدّم من الإصطبلات بخيول عادية ليركبوها في الموكب . فإذا كان يوم التاسع والعشرين من ذي الحجة ، ٱلستدعىٰ الخليفة الوزير مر. داره علىٰ الرسم المعتاد في الإسراع، فإذا عاد صاحبُ الرسالة من استدعاء الوزير، خرج الخليفة من مكانه را كِمَا في القصر، فينزل في السدلُّي، بدهليز باب الملك الذي فيه الشباك، وعليه سترمن ظاهره، فيقف من جانبه الأيمن زَمَامُ القصر، ومن جانب الأيسر صاحبُ بيت المــال ؛ و يركب الوزير من داره و بين يديه الأمراءُ ، فإذا وصـــل إلى باب القصر تَرَجَّلَ الأمراء وهو راكب، ويدخل من باب العيد، ولا يزال راكبًا إلى أوَّل باب من الدهاليز الطُّوال، فينزل ويمشى فيها وحواليه حاشيتُـه ومَر ْ يُرابُّه من أولاده وأقاربه . فإذا وصل إلى الشُّبَّاك، وجد تحته كرسـياكبيرا من حديد فيجلس عليــه ورجلاه تطأ الأرض، فإذا جلس، رفع كلُّ من زمام القصر وصاحب بيت المـــال

الستر من جانبه فيرى الخليفة جالسا على مرتبة عظيمة ، فيقف ويسلم ويخدم بيده في الأرض ثلاث مَرَّات، ثم يؤمر بالجلوس علىٰ كرسيه فيجلس. ويستفتح القُرَّاء بقراءة آيات لائقة بذلك المكان مقدار نصف ساعة ؛ ثم يسلم الأمراء، ويُشْرَع في عرض خيول الخاص المقسدّم ذكرها واحدةً واحدةً إلى آخرها . فإذا تكمل عرضها ،قرأ القرّاء مايناسب ختم ذلك المجلس . فإذا فرغوا أُرْنِحي الستر وقام الوزير فدخل عليه فقبل يديه ورجليه، ثم ينصرف عنه فيركب مر. مكان نزوله ويخرج الأمراء معه إلى خارج فيَمْضُون معه إلىٰ داره رُكْبَانا ومُشاة علىٰ حسب مراتبهم . فإذا صلَّى الخليفة الظهر، جلس لعرض خرانة الكسوة الخاص وتعيين مأيَّلبس فيذلك الموكب ولباسِه فيه، فيعين مِنْدِيلًا اشدّ التاج، وبَدْلَةً من هــذا النوع، والجوهرة الثمينةَ ومامعها من الجواهر المتقدّمة الذكر لشدّ التاج وتشدّ مَظَلَّة تشبه تلك البدلة، وتلف في مِنْدِيل دَبِيقِيّ فلا يكشفها إلا حاملُها عند ركوب الخليفة ، ثم يشدّ لواءي الحمد المتقــدّمي الذكر . فإذا كان أوّلُ يوم من العام، بَكِّرَ أربابُ الرُّتَب من ذوي السيوف والأقلام فلا يُصْبِح الصبح إلا وهم بين القصرين منتظرين ركوب الخليفة (وهو يومئذ فضاء واسع خال من البناء) ويبكر الأمراء إلىٰ دار الوزير ليركبوا معه، فيخرج من داره ويركب إلىٰ القصر من غير ٱستدعاء وأمامه ماشرَّفه به الخليفة من الألوية والأعلام، والأمراء بين يديه ركبانا ومشاة، وأولاده و إخوته قدَّامه، وكل منهم مرخى الذَّوَّابة بلا حنك، وهو في هيئة عظيمة من الثياب الفاخرة والمنديل والحَنَك متقلدا بالسيف الذهب . فإذا وصل إلى باب القصر، ترجُّل الأمراء ودخل هو را كبا إلى محل نزوله بدهايز القصر المعروف بدهايز العمود فيترجَّل هنــاك و يمشى في بقيـــة الدهاليز حتَّى يصـــلَ إلىٰ مَقُطَع الوزارة بقـــاعة الذهب هو وأولاده و إخوته وخواصُّ حاشيته ، و يجلس الأمراء بالقاعة على دِكَاك معدّة لهُمْ ،

ويُدْخَل فرسُ الخليفة إلى باب المجلس الذي هو فيه، وعلى باب المجلس كرسيٌّ يركب من عليه . فإذا آستوت الدابة إلى ذلك الكرسي ، أخرجت المظلة إلى حاملها فيكشفها مما هي ملفوفة فيه ويتسلمها بإعانة أربعة معدّين لخدمتها فيركزُها في آلة من حديد تشبه القرن المصطحب مشــدودة في ركاب حاملها الأيمن بقوّة، ويمســك العمود بحــاجز فوق يده؛ ثم يخرج الســيف فيتسلمه حامله . فإذا تســلمه أرخى ذُوَّابَـــهُ فلا تزال مرخاة ما دام حاملاً له ، ثم تُخْرَج الدواة فيتسلمها حاملهـــا و يجعلها قدّامه بينه وبين السرج، ثم يخرج الوزيرعن المَقْطَع وينضم إليــه الأمراء ويقفون إلىٰ جانب فرس الخليفة ، ويرفع صاحب المجلس السترَ فيخرج مَنْ كان عنـــد الخليفة للخدمة من الأستاذين،و يخرج الخليفة فى أثرهم فى ثيابه المختصة بذلك اليوم وعلىٰ رأسه التاج الشريف والدرّة اليتيمة على جبهته ، وهو مُحَنَّكُ مرخى الذؤابة مما يلى جائبه الأيسر متقلد بالسيف العربيّ وقضيبُ المُلْك بيده، ويسلم على الوزير قوم مرتّبون لذلك، ثم على القاضي وعلى الأمراء بعدهما، ثم يحرج الأمراء وبعدهم الوزير فيركب ويقف قُبَالة باب القصر، ويخرج الخليفة راكبا وفرســـه ماشيةً علىٰ بُسُط خَشْــيَةَ أَن تَزْلَق علىٰ الرخام والأستاذون حوله . فإذا قارب الباب وظهر وجُهـــُهُ ، ضرب رجلٌ بُبُوقِ لطيف مُعْوَجّ الرأس متَّخَذِ من الذهب يقال له الغريبة مخالف لصوت الأبواق، فتضرب البوقات في الموكب، وتُنْشَر المظلة، ويخرج الخليفة مر. باب القصر فيقف وقفةً يسيرة بمقدار ركوب الأستاذين المحنكين وغيرهم من أرباب الرتب الذين كانوا في الخدمة بالقاعة، ثم يسمير الخليفة في الموكب وصاحبُ المظلة علىٰ يساره، وهو يَحْرَص أن لا يزول ظلها عن الخليفة، ثم يكتنف الخليفةَ مقدَّمو صِبْيان الركاب، آثنان منهم في شكيمتي لجام فرسه، وآثنان في عنق الفرس من الجانبين ، وآثنان في ركابه من الجانبين أيضا ، والأيمن منهـما هو صاحب المِقْرَعة

الذي يناولها للخليفة و يتناولها منه، وهو الذي يؤدِّي عن الخليفة مدَّة ركوبه الأوامُّ والنواهيَ، واللواءان المعروفان بلواءي الحمد عن جانبيــه، والمُذِّبَّانَ عند رأس فرس الخليفة، والركابية يمينه وشماله نحو ألف رجل مقلدو السيوف مشدودو الأوساط بالمناديل والسلاح ، وهم من جانبي الخليفة كالجناحين المـــادين، بينهما فرجة لوجه الفرس ليس فيهـا أحد، وبالقرب من رأسها الصقلبيان الحاملان للذَّبتين، وهمــا مرفوعتان كالنخلتين . (ويترتب الموكب): أجناد الأمراء وأولادهم وأخلاط العسكر أمام الموكب وأدوان الأمراء يلونهم، وبعدهم أرباب القُضُبِ الفضـة من الأمراء، ثم أرباب الأطواق منهم، ثم الأستاذون المحنكون، ثم أهل الوزير المتقدّم ذكرهم، ثم الحاملان للواءى الحمد من الحانبين، ثم حامل الدواة وحامل السيف بعده، وهما من الجانب الأيسر، وكل واحد ممن تقدّم ذكره بين عشرة إلى عشرين من أصحابه، ثم الخليفة بين الركابيسة ، وهو سائر علىٰ تُؤَدَّةٍ ورِفْقِ ، وفي أوائل العسكر ومتقدَّميه والي القاهرة ذاهبًا وعائدًا لفسح الطرقات وتسيير مَنْ يقف، وفي وسط العسكر ٱسفهسلار يَحُث الأجناد علىٰ الحركة و يزجُر المتزاحمين والمعترضين في العسكر ذاهبا وعائدًا ، وفي زمرة الخليفة صاحب الباب لترتيب العسكر وحراسة طرقات الخليفة ذاهبا وعائدًا ، يلقي صاحبُ الباب آسفهسلارٌ ، واسفهسلارٌ يلقيٰ والى القاهرة ، وفي يدكل منهم دبُّوس، وخلف الخليفة جماعةً من الركابية لحفظ أعقابه، ثم عشرة يحملون عشرةَ سيوف في خرائط ديباج أحمرَ وأصفرَ يقال لها سيوف الدم برسم ضرب الأعناق، وبعدهم الحاملون للسلاح الصغير المتقدّم الذكر؛ ووراءه الوزير في هيئة عظيمة، وفي ركابه نحو خمسمائة رجل ممن يختاره لنفسه من أصحابه، وقوم يقال لهم صبيان الزَّرَدِ من أقو ياء الأجناد من جانبيــه بفُرْجة لطيفة أمامه دون فرجة الخليفة مجتهدا أن لا يغيب الخليفة عن نظره، وخلفه الطُّبول والصُّدوج والصفافير في عدّة

كثيرة تَدْوى من أصواتها الدنيا، ووراءَ ذلك حاملُ الرمح المقدّم ذكره والدرَقَةِ المنسوبة إلى حمزة، ثم رجال الأساطيــل مشاةً ومعهم القِسِيّ العربية، وتسمَّى قسيِّ الرَّجْلِ والركاب، ما يزيد على خمسمائة رجل؛ ثم طوائف الرجال من المصامدة، ثم الريحانية والْجُيُوشية، ثم الفرنجية، ثم الوزيرية: زُمْرةً بعد زُمْرةٍ فيعدّة وافرة تزيد علىٰ أربعة آلاف؛ ثم أصحاب الرايات والسبعين، ثم طوائف العساكر: من الآمرية والحافظية والحجرية الكبار والحجرية الصِّغار والأفضلية والجيوشية، ثم الأتراك المصطنعون، ثم الديلم، ثم الأكراد، ثم الغُزُّ المصطنعة وغيرهم ما يزيد علىٰ ثلاثة آلاف فارس . قال آبن الطوير: وهذا كله بعضٌ مِنْ كلِّ . وإذا ترتب الموكب على ذلك، سار من باب القصر الذي خرج منه بين القصرين، يسمير بموكبه حتى يخرج من باب النصر ويصل إلى حوض كان هناك يعرف بعز الملك على القرب من باب النصر، ثم ينعطف علىٰ يساره طالبا بابّ الفتوح، وربما عطف عند خروجه من باب النصر علىٰ يساره ، وسار بجانب السُّور حتَّى يأتي بابَ الفتوح فيدخل منــه . وكيفما كان ماكان عليه عند الركوب ويترجَّل الأمراء . فإذا آنتهي الخليفةُ إلى الجامع الأقمر، وقف هناك في جماعته وينفرج الموكب للوزير فيتحرّك مسرعا ليصير أمام الخليفة • فإذا من بالخليفة، سَكُع له سَكْعة ظاهرة، فيشير الخليفة بالسلام عليه إشارة خفيفة، وهذه أعظم كرامة تصـدُر من الخليفة، ولا تكون إلا للوزير صاحبِ السـيفِ . فإذا جاوز الوزيرُ الخليفةَ، سبقه إلى باب القصر ودخل را كبا على عادته والأمراءُ أمامه مشاةً إلى الموضع الذي ركب منه بدهليز العمود المقدّم ذكره، فيترجل هناك ويقف هو والأمراءُ لآنتظار الخليفة . فإذا آنتهي الخليفةُ إلى باب القصر، ترجل الأستاذون المجنِّنُكُون ودخل الخليفة القصر وهو راكب والأســـتاذون مُحْدقون به ٠

فإذا آنتهیٰ إلی الوزیر، مشیٰ الوزیر أمام وجه فرسه إلی الکرسی الذی رکب من علیه فیخدمه الوزیر والامراء، وینصرفون ویدخل الحلیفة إلی دُوره ، فإذا خرج الوزیر الی مکانِ تَرَجَّلهِ رکب، والاً مراء بین بدیه، وأقار به حوالیه إلی خارج باب القصر، فیرکب منهم مَنْ یستحق الرکوب، ویمشی من یستحق المشی، ویسیرون فیخدمته إلی داره، فیدخل را کها وینزل علی کرسی فیخدمه الجماعة وینصرفون، وقد رأی الناس من حسن الموکب ما أبهجهم وراق خواطرهم، ویتفرق الناس إلی أما کنهم فیجدون الحلیفة قد أرسل إلیهم الغزة: وهی دنانیر رُباعیة ودراهم خفاف مدوره، ویکون الحلیفة قد أمر بضر بها فی العشر الأخیر من ذی الحجة برسم التفرقة فی هدا الیوم، لکل واحد من الوزیر والاً مراء وأر باب المراتب من حملة السیوف والاقلام الیوم، لکل واحد من الوزیر والاً مراء وأر باب المراتب من حملة السیوف والاقلام قدرً مخصوص من ذلك، فیقبلونها علی سبیل التبرك من الحلیفة، ویکتب إلی البلاد والاعمال عاقمال عالی مدین النبل ورکوب المیدان الآن،

### الموكب الشانى ( ركوب أول شهر رمضان )

وهو قائم عند الشيعة مَقَام رؤية الهلال ، والأمر فى العَرْض واللباس والآلات والركوب والموكب وترتيبه والطرق المسلوكة على ماتقدم فىأقول العام من غير فرق، ويكتب فيه المَخَاقَات بالبشائركما يكتب فى أقول العام .

### الموكب الشالث

(ركوبه فى أيام الجمع الثلاث من شهر رمضان )

وهى الجمعة الثانية [ والثالث ] والرابعة ، وذلك أنه إذا ركب إلى الجامع الأنور بباب البحر، بَكّر صاحب بيت المال إلى الجامع بالفَرْش المختص بالخليف محمولا

<sup>(</sup>١) الزيادة ليست بالأصل ، ولكن سياق كلامه يدل عليها .

علىٰ أيدى أكابر الفرّاشين ملفوفا في العَرَاضي الدبيقية ، فيُفْرَشُ في المحراب ثلاث طرّاحات إمّا شاميات ، و إمّا دَبيق أبيض، منقوشة بالحمرة ، وتُفْرَش واحدة فوق واحدة، ويعلَّق ستران يَمْنَةً ويَشْرَةً ، في الستر الأيمن مكتوب برقم حرير أحمر سُورةُ الفاتحة وسُورةُ الجمعة ، وفي الستر الأيسر سورةُ الفاتحة وسورةُ المنافقين كتابةً واضحة مضبوطة، ويصعد قاضي القضاة المنبَر، وفي يده مدْخنة لطيفة خَيْزُرَان يُحْضرها إليه صاحبُ بيت المال وفيها نَدُّ مثلَّث لايشم مثله إلاهناك، فيبخر ذِرْوة المِنْبر التي عليها القَنَا كالقبــة لجلوس الخليفة للخطابة ثلاث دَفَعات، ويركب الخليفــة في هيئة ما تقدّم في أوّل العام وأوّل رمضان : من المظَلَّة والآلات ، ولباسُــه فيه الثياب البياض غير المُذْهَبَة توقيرا للصلاة، والمنْديل والطيلسان المقوّر . وحولَ ركابه خارج الركابية قرًّاء الحضرة من الجانبين يرفعون أصواتهم بالقراءة نَوْ به بعد نَوْ به من حين ركو به من القصر إلى حين دخوله قاعة الخَطَابة ، فيدخل من باب الخطابة فيجلس فيها، وإن آحتاج إلى تجديد وضوء فعل؛ وتحفظ المقصورة من خارجها بترتيب أصحاب الباب وأسفهسلار وصِبيان الخاصّ، وغيرهم ممن يحرى مجراهم من أولها إلى آخرها، وكذلك من داخلها من باب خروجه إلىٰ المنبر. فإذا أُذِّنَ للجمعة دخل إليه قاضي القضاة، فقال: "السلام على أمير المؤمنين الشريف القــاضي الخطيب ورحمة الله وبركاته، الصلاةَ يرحمك الله" فيخرج ماشيا وحواليه الأستاذون المحنَّكُون والوزيروراءه، ومن يليهم من الأمراء من صبّيان الخاص، وبأيديهم الأسلحة حتى ينتهي إلىٰ المنبَرَ فيصعد حتى يصلَ إلىٰ الذِّروة تحت القبة المُبخَّرة، والوزير على باب المنبر ووجهه إليه . فإذا آستوى جالسا أشار إلى الوزير الصعود فيصعد إلى أن يصلَ إليه، فَيُقبِّلُ يديه ورجليه بحيث يراهِ الناس، ثم يزرّ عليه تلك القبة وتصمير كالهودج، ثم ينزل مستقبلا للخليفة ويقف ضابطا للنَّبر . فإن لم يكن وزيرُصاحب

سيف ، كان الذي يُزُرُّ عليـــه قاضي القضاة ، ويقف صاحب الباب ضابطا للنبر، فيخطب خطبة قصيرة من سَـفَط يأتى إليه من ديوان الإنشاء، ويقرأ فيها آيةً من القرآن الكريم، ثم يصلي فيها على أبيه وجدّه يعني النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعليّ آبن أبي طالب كرم الله وجهه، ويَعظُ الناسَ وَعْظًا بليغا قليــلَ اللفظ، ويذكر مَنْ سلف من آبائه حتى يصل إلى نفسه فيقول: "اللهم وأنا عبدك وآبن عبديك لاأمْلك لنفسي ضَرًّا ولا نفعا " ويتوسل بدعوات فحمة تليق به، ويدعو للوزير إن كان ثُمَّ وزيرٌ وللجيوش بالنصر والتآلف، وللعساكر بالظَّفَر، وعلىٰ الكافرين والمخالفين بالهلاك والقَهْر، ثم يختم بقوله ﴿ ٱذْ كُرُوا اللهَ يَذْ كُرُّكُمْ ۖ فيطلع إليه من زرّ عليه فيفُكُّ ذلك التزريرعنــه، وينزل القَهْقَرى، فيــدخل المحراب ويقف على تلك الطواحات إماما والوزير وقاضي القضاة صَفًّا ،ومن ورائهما الأستاذون المحنكون والأمراء المطوقون وأرباب الرتب من أصحاب السيوف والأقلام، والمؤدِّنون وقوفٌ وظهورهم لحائط المقصورةِ ، والجامع مشحون بالعالمَ للصلاة وراءه فيقرأ في الركعــة الأولىٰ ما هو القــاضي المؤذنين، فيسمِّع المؤذنون النــاسَ . فإذا فرغ خرج الناس وركبوا أوّلا فأوّلًا وعاد إلى القصر والوزيرُ وراءه حتّى يأتى إلىٰ القصر، والطبول والبُوقات تضرب ذَهَابا وإيابا .

فإذا كانت الجمعة الثالثة من الشهر، ركب إلى الجامع الأزهر كذلك وفعل كما فعل فعل فا الجمعة الأولى، لا يختلف في ذلك غيرًا لجامع .

فإذا كانت الجمعة الرابعة منه، ركب إلى الجامع العتيق بمصر ويزيّن له أهل القاهرة من باب القصر إلى الجامع الطُّولوني، ويزيّن له أهل مِصْرَ من الجامع الطولونيّ إلى

 <sup>(</sup>۱) لعله فينزل (أى الخليفة) فيدخل الخ٠ (٢) لعله خرج وخرج الناس الخ٠

الجامع العتيق ، وقد نَدَب الواليان بالبلدين مَنْ يحفظ الناس والزينة ، ويركب من باب القصر و يسير في الشارع الأعظم بمصر ، يمشى في شارع واحد بين العارة إلى الجامع العتيق بمصر فيفعل كما فعل في الجامعين الأقاين من غير مخالفة ، فإذا قضى الصلاة ، عاد إلى القاهرة من طريقه تلك إلى أن يصل إلى قصره ، وفي خلال ذلك كلة لا يمتر بمسجد إلا أعطى أهله دينارا على كَثْرة المساجد في طريقه ،

### الموكب الرابع ( ركو به لصلاة عيدى الفطر والأضحيٰ )

أما عيــد الفطر فيقع الآهتمام بركو به في العشر الأخير من رمضان ، وتعنَّى أهبة المواكب على ما تقدّم في أقل العام وغيره، وكان خارج باب النصر مصلًّى علىٰ رَبْوَة وجميعها مبنيٌّ بالحجر، ولهـــا سـور دائر عليها وقلعة على بابها، وفي صدرها قَبَّةٌ كبيرة في صدرها محراب، والمنبر إلى جانب القبة وسط المصلَّى .كشوفا تحت السهاء، آرتفاعه ثلاثون درجة وعَرْضه ثلاثة أذرع ، وفي أعلاه مصطبةً . فإذا كمل رمضان ، وهو عندهم ثلاثون يوما من غير نقص . فإذا كان اليوم الأقل من شوّال ، سار صاحب بيت المال إلى المصلِّي خارج باب النصر، وفرش الطرّاحات بمحراب المصلُّي، كَمَا تَقَدُّم فِي الْجُوامِعِ فِي أَيَامِ الْجُمْعِ، ويعلق سترين يَمْنَةٌ ويَسْرَةً، فِي الأيمن الفاتحةُ وَسَبِّح ٱسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، وفي الأيسر الفاتحةُ، وهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشَيَة، ويركز في جانبي المصلَّى لواءين مشدودين على رمحين ملبسين بأنابيب الفضة ، وهما منشوران مرخيان ، ويوضع علىٰ ذِرْوة المنبر طرّاحة من شامياتِ أو دبيقي ، ويفرش بَاقِيـــه بستر من بياض، على مقداره في تقاطيع درجه مضبوطة لا نتغير بالمشي وغيره، ويجعل في أعلاه لواءان مرقومان بالذهب يَمْنَةً ويَسْرَةً، ثم سارِ الوزير من داره إلى

قصر الخليفة على عادته المتقدّمة الذكر، ويركب الخليفة بهيئة المواكب العظيمة على ما تقـــدّم فيأوّل العام : من المظّلّة والتاج وغير ذلك من الآلات ، و يكون لباســـه في هــذا اليوم الثيابَ البيض الموشِّحة المجومة ، وهي أجلُّ لباســه ومظلته كذلك ، ويخرج من باب العيد على عادته في ركوب المواكب إلا أن العساكر في هـــذا اليوم من الأمراء والأجناد والركبان والمشاة تكون أكثر من غيره، وينتظم القوم له صَفَّيْنِ من باب القصر إلىٰ المصلُّى ، ويركب الخليفة إلىٰ المصلُّى فيدخل من شرقيُّها إلىٰ مكان يستريح فيه دقيقةً، ثم يخرج محفوظا بحاشيته كما في صلاة الجمع المتقدّمة الذكر فيصير إلى المحراب، والوزير والقاضي وراءه كما تقدّم، فيصلي صلاة العيد بالتكبيرات المسنونة، ويقرأ في الركعة الأولى مافي الستر الذي على يمينه، وفي الثانية مافي الستر الذي علىٰ يساره . فإذا فرغ وسلم، صعد المنبر لَحَطَابة العيد . فإذا ٱتنهيٰ إلىٰ ذروة المنبر، جلس علىٰ تلك الطرّاحة بحيث يراه الناس، ويقف أســفل المنبر الوزيرُ، وقاضي القضاة ، وصاحب الباب وآسفهسلار ، وصاحب السيف ، وصاحب الرَسَالة، وزِمَامُ القصر، وصاحب دفتر المجلس، وصاحب المَظَّلة، وزِمَامُ الأشراف الأقارب ، وصاحب بيت المال ، وحامل الرمح ، ونقيب الأشراف الطالبيمين . ووجه الوزير إليه فيقبلهــما بحيث يراه النــاس، ثم يقوم فيقف على يَمْنَة الخليفة . فإذا وقف أشار إلى قاضي القضاة بالصعود فيصعد إلى سابع درجة، ثم يتطلع إليه منتظرا مايقول، فيشير إليه فيُخْرِجُ من كُمِّه دَرْجا قد أُحْضر إليه في أمسه من ديوان الإنشاء بعد عرضــه على الخليفة والوزير، فيعلن بقراءة مضــمونه [ ويقول ] بعد البسملة : شُرِّف بصعود المنبر الشريف في يوم كذا ، وهو عيد الفطر من سنة

<sup>(</sup>۱) فيه سقط وفى المةريزى بعد هذا [فيشير إليه فيصعد ويقرب وقوفه منه و يكون وجهه موازيا رجليه فيقبلهما الخ].

كدا من عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين بعد صعود السيد الأجل (يذكر نعوت الوزير المقررة والدعاء له) ثم ذكر من يُشِّرُفُه الخليفة بصعود المنبر من أولاد الوزير، ثم ذكر القاضي ولكنه يكون هو القارئ للثَّبَت فلا يسمعه ذكر نعوته فيقول: المملوك فلان بن فلان ونحو ذلك ، ثم الواقفين علىْ باب المنبر ممن تقدّم ذكره بنعوتهم واحدا واحدا؛ وكلما ذكر واحدا آستدعاه وطلع المنبر، كل منهم يعرف مقامه في المنبريمنة ويَسْرَة ، فإذا لم يبق أحد ممن أطلع إلى المنبر، أشار الوزير إليهم فأخذكل مَنْ هو في جانب بيده نصيبا من اللواء الذي بجانبه فيستتر الخليفة ويستترون، وينادى في الناس بالإنصات، فيخطب الخليفةُ خطبــةً بليغةً مناسبة لذلك المقام، يقرؤها من السَّفَط الذي يُحْضَر إليه مسطَّرا من ديوان الإنشاء كما في جُمَع رمضان المتقدّمة الذكر . فإذا فرغ من الخطبة ، ألق كلُّ مَنْ في يده شيءٌ من اللواء خارج المنبر، فينكشفون وينزلون القهْقري أوَّلا بأوَّل الأقرب فالأقرب . فإذا خلا المنبر للخليفة ، هبط ودخل المكانَ الذي خرج منه ، فيلبث قليلا ثم يركب في هيئته التي أتي فيها إلىٰ المصلُّى، ويعود في طريقه التي أتيٰ منها . فإذا قرب من القصر، تقدّمه الوزيرعلي العادة، ثم يدخل من باب العيد الذي خرج منه، فيجلس في الشُّبَّاك الذي في الإيوان الكبير، وقد مدِّ منه إلى فسقية في وسط الإيوان مقدار عشرين قصبة سمَاطً فيه من الخُشْكَان والبسندود، وغير ذلك مما يعمل في العيد مشلُ الجبل الشاهق ، كل قطعة ما بين ربع قنطار إلى رطل واحد، فيأكل مَنْ يأكل وينقلُ مَنْ ينقلُ لا حَجْر عليه ولا مانع دونه، ثم يقوم من الإيوان فيركب إلى قاعة الذهب فيجد سرير الملك قد نُصب ، ووضع له مائدة من فضـة ، ومدّ الساط تحت السرير فيترجل عن السرير، ويجلس على المائدة، ويستدعى الوزيرَ فيجلس معــه، ويجلس الأمراء علىٰ السِّماط ولا يزال كذلك حتَّى

يستهدم السماط قريب صلاة الظهر؛ ثم يقوم وينصرف الوزير إلى داره والأمراء في خدمته فيمدّ لهم سماطا يأكلون منه وينصرفون .

وأما عيد الأضحىٰ، فإنه إذا دخل ذو الحجة وقع الأهتمام بركو به · فإذا كان يوم العيد، ركب الخليفة على ما تقدّم في عيد الفِطْر من الزِّيّ والترتيب والركوب إلى المصلُّي ، ويكون لباس الخليفة فيه الأحمرَ الموشحَ، ومَظَلَّته كذلك، ويخرج إلى المصلُّي خارج باب النصر ويخطب ، ثم يعود إلى القصركما في عيــد الفطر من غير زيادة ولا نقص ؛ ثم بعد دخوله إلى القصر يحرج من باب الفَرَج، وهو باب القصر الذي كان مسامتا لدار سعيد السُّعَداء التي هي الخانقاه الآن ، فيجد الوزيرَ راكِما علىٰ الباب المذكور ، فيترجل الوزيرُ، ويمشى في خدمت إلى المَنْحَر، وهو خارج الباب المذكور. وكان إذ ذاك فضاء واسعا لابِناءَ فيه، وهناك مصطبة مفروشة فيطلُع عليها الخليفةُ والوزيرُ وقاضي القضاة والأســـتاذون المحنَّكُون وأكابر الدولة ، ويكون قد سبق إلىٰ المنحر أحدُّ وثلاثون فصيلا وناقةً للاُضحية، وبيده حربة، وقاضي القضاة ممسك بأصل سِنَانها، وتُقَدّم إليه الأضحية رأسا رأسا فيجعل القاضي السنانَ في نحر النحيرة ويطعن به الخليفة في لَبُّتِها، فتخرّ بين يديه حتَّى يأتى على الجميع، ثم يُسَيِّرُ رسومَ الأضحية إلىٰ أرباب الرسوم المقتررة، وفي اليوم الثاني يساق إلىٰ المنحر سبعةٌ وعشرون رأسا، ويركب الخليفة فيفعل بهاكذلك، وفي اليوم الثالث يساق إليه ثلاثُ وعشرون رأسا فيفعل بها كذلك . فإذا آنقضي ذلك في اليوم الثالث وعاد الخليفة إلى القصر، خلع على الوزير ثيابه الحمرَ التي كانت عليه يوم العيد، ومنديلا بغير اليتيمة والعقد المنظوم بالجوهر، ويركب الوزيرُ بالخِلْعة من القصر، ويشق القاهرةَ بالشارع سالكا إلى الخليج فيسير. عليه حتى يدخل من باب القنطرة إلى دار الوزارة، وبذلك آنفصال العيد . ثم أوّل نحيرة تنحر تقدّد وتُسَيّرُ إلىٰ داعى اليَمَنِ فيفرّقها علىٰ المعتَقَدينِ من وزن نصف درهم.

إلى وزن ربع درهم، وباقى ذلك يفرّق على أرباب الرسوم فى أطباق للبَركة، وأكثره مُسَّمِّهُ قاضى القضاة وداعى الدَّعاة على الطلبة بدارالعدل والمتصدّرين بجوامع القاهرة، وفى اليوم الأوّل يمدّ السماط بقاعة الذهب على ما تقدّم فى عيد الفطر من غير فرق م

### الموكب الخامس

( ركو به لتخليق المقياس عند وفاء النيل )

قد تقدّم عند ذكر النيل في الكلام علىٰ الديار المصرية آبتداءُ زيادة النيل ووفاؤه وآنتهاؤه ، وذكرُ المناداة عليــه علىٰ ما الأمر مستقرّ عليــه . إلا أنه في زمن هؤلاء الخلفاء لم يكن ينادي عليه قبل الوفاء، و إنما يؤخذ قاعُه وتكتب به رُقَّعَةُ للخليفة والوزير، ثم ينزل بديوان الرسائل في مسير معدّ له في الديوان، ويستمرّ الحال على ذلك في كل يوم ترفع رُقْعة إلى ديوان الإنشاء بالزيادة لايطَّالِـ عليها غير الخليفة والوزير، وأمره مكتوم إلىٰ أن يبقيٰ من ذراع الوفاء (وهو الســـادس عشر) أصبعً أو أصبعان، فيؤمر بأن يبيت في جامع المقياس تلك الليلة قُرَّاءُ الحضرة والمتصدّرون بالجوامع بالقاهرة ومصر ومن يجرى مجراهم لختم القرءان الكريم في تلك الليلة هناك، ويمدّ لهم السماط بالأطعمة الفاخرة، وتوقد عليهم الشموع إلى الصبح. فإذا أصبح الصبح وأذِن الله تعالى بوفاء النيل في تلك الليــلة ، طلعت رُقْعة آبن أبي الرّداد إلى الخليفة ، فتُحصَرُ إليه بالقصر، فيركب الخليفةُ في هيئة عظيمة من الثياب الفاخرة والموكب العظيم، إلا أنه يلبس اتاج الذي فيه اليتيمة، ولا يُحَلِّي المظلة على رأســـه في ذلك اليوم ؛ ويركب الوزيرُوراءه في الجمع العظيم على ترتيب الموكب؛ ويخرج من القصر شاقا القناهرة إلى باب زويلة فيخرج منه، ويسلك الشارع إلى أن يجاوز البستان المعروف بعباس عنــد رأس الصَّلِيبة بالقرب من الخانقاه الشيخونية

الآن، فيعطف سالكا على الجامع الطولونيّ والجسير الأعظم حتَّى يأتيّ مصر، ويدخل من الصناعة ــ وهي يومئذ في غاية العارة، وبها دهْليزٌ ممتدّ بمصاطبَ مفروشةِ بالحصر العبدانيّ مؤزَّر بها ـ ويخرج من بابهـا شاقًا مصرَحتَّى يأتيَ المنظرة المعروفةَ برواق الملك على القرب من باب القنطرة،فيدخلها من الباب المواجه له والوزّيرُمعه ماشيا إلى المكان المعدُّ له ، ويكون العشاريُّ الخاصُّ المعرُّ عنه الآن بالحرَّاقة واقفا هناك بشاطئ النيل ، وقد حُمل إليه من القصر بيتُ مثمن من العاج والآبئُوس كل جانب منه ثلاثة أذرع، وطوله قامةُ رجل تام ، فيركب في العشاري المذكور وعليــه قبة من خشب محكم الصنعة، وهو وُقبَّته ملبَّس صفائح الفضة الْمُذْهَبَة، ثم يخرج الخليفة من دار الملك المذكورة ومعه من الأستاذين المحنَّكين من يختاره من ثلاثة إلىٰ أربعة، ثم يطلُع خوّاص الخليفة إلى العشاريّ والوزيرُ ومعــه من خواصِّــه آثنان أو ثلاثة لاغير، فيجلس الوزير في رُواقِ بظاهر البيت المذكور، بفوانيس من خشب محروط مدهونة مُذْهَبَةٍ ، بستور مسدَّلة عليــه ، ويسير العشاري من باب المنظرة إلى باب المُقْيَاسُ العالى علىٰ الدُّرَجِ؛ فيطلع • ن العشارى، ويدخل إلىٰ الفسقية التي فيها المقياس، والوزير والأستاذون المحنكون بين يديه، فيصلِّي هو والوزيركلُّ منهـما ركعتين بمفرده ، ثم يُؤْتَىٰ بالزَّعْمران والمسك فيَديفه في إناء بيده بآلة معه، ويتناوله صاحب بيت المال فيناوله لآبن أبي الردّاد، فُيلْق نفسه في الفسقية بثيابه فيتعلق فىالعمود برجليه ويده اليسرى ويُحَلِّقه بيده اليمني، وقرّاء الحضرة منالجانب الآخر يقرُّءُون القرءان؛ ثم يخرج على فوره راكبا في العشاريُّ المذكور، ثم يعود إلى دار الملك، و يركب منها عائدًا إلى القاهرة ؛وتارة ينحدر فيالعشاري إلى المَقْس،و يتبعه الموكب فيسير من هناك إلى القاهرة . ويكون في البحر ذلك اليوم نحوُ ألف مركب مشحونة بالناس للتفرّج و إظهار الفرح . فإذا كان اليوم الثاني من التخليق أتي آبن أبي الرّداد إلى الإيوان الكبير الذي فيه الشَّباك بالقصر فيجد خِلْعة مُذْهَبَةً بطَيْلَسان مقور ، ويُدْفَعُ إليه خمسة أكباس في كل كيس خمسائة درهم مهيأة له ، فيلبس الجلمة ، ويخرج من باب العيد المتقدّم ذكره في أبواب القصر، وقد هيئ له خمس بغال على ظهورها الأحمال المزَينَةُ بالحليّ، على ظهركل منها راكب وبيده أجد الأكباس الخمسة المتقدّمة الذكر ظاهر في يده ، وأقار به وبنوعمه يحجبونه وأصدقاؤه حوله ، وأمامه حملان من النَّقارات السلطانية، والأبواقُ تضرب أمامه، والطبل وراءه مثل الأمراء بويشق بين القصرين، وكلما مر على باب من أبواب القصريدخل منه الخليفة أو يخرج ، نزل فقبله ، ويخرج من باب زويلة في الشارع الأعظم حتى يأتي مضر فيشق وسَطها و يمرّ بالجامع العتيق ، ويجاوزه إلى شاطئ النيل فيعدّى إلى المقياس بخلعته ومامعه من الأكباس ، فيأخذ من الأكباس قدرا مقرّرا له ، ويفرق باقى ذلك على أرباب الرسوم الجارية من قديم الزمان من بني عمه وغيرهم .

## الموكب السادس ( ركوبه لفتح الخليج )

وهو فى اليوم التالت أو الرابع من يوم التخليق المتقدّم ذكره ، وليس كما فى زماننا من فتحه فى يوم التخليق ؛ وكان يقع الآهمّام عندهم بركوب هذا اليوم من حين يأخذ النيل فى الزيادة ، وتعمل فى بيت المال موائدُ من التماثيل المختلفة : من الغرزلان ، والسباع ، والفيه إلى والرَّراريف عدة وافرة ، منها ما هو ملبس بالعنبر ، وما هو ملبس بالصندل ، مفسرة الأعين والأعضاء بالذهب ، وكذلك يُعمَّلُ أشكالُ التَّفَّاحِ والأَثرَّجِ وغير ذلك ، وتخرج الحيمة العظيمة المعروفة بالقاتول المتقدّمة الذكر فتنصب الخليفة فى بر الحليج الغربي على حافته عند منظرة يقال لها السكرة على فتنصب الخليفة فى بر الحليج الغربي على حافته عند منظرة يقال لها السكرة على

القرب من فم الخليج، ويُلَفُّ عمودُ الخيمة بديباج أحمرَ أو أبيض أو أصفر من أعلاه إلىٰ أسفله ، وينصب فيها سريرالملك مستندا إليه ويغشِّي بقُرْقو بي ، وعَرَانيسه ذهبٌ ظاهرة، ويوضع عليه مَرْتبة عظيمة من الفرش للخليفة ؛ ويضرب لأزباب الرُّتُبِ من الأمراء بَحْريّ هذه الخيمة خيم كثيرة على قدر مراتبهم في المقدار والقرب من خيمة الخليفة؛ ثم يركب الخليفة على عادته في المواكب العظيمة بالمظَّلَّة وتوابعها من السيف والرمح والألوية والدواة وسائر الآلات، ويزاد فيه أربعون بُوقا: عشرة من الذهب وثلاثون من الفضة ، يكون المنفِّرون بها ركبانا ، والمنفِّرون بالأبواق النُّحَاس مشاةً ، ومن الطبول العظام عشرة طبول . فإذا كان يومُ الركوب ، حضر الوزير من دار الوزارة راكبًا في هيئة عظيمة ، ويركب حينئذ إلى باب القصر الذي يخرج منِه الخليفة، ويخرِج الخليفة من باب القصر راكبًا والأستاذون المحنَّكُون مشاةٌ حوله، وعليم ثوب يسمَّى البدنة حريرٌ مرقومٌ بذهب، لايلبسه غير ذلك اليوم، والمظلة بنسبته؛ فيركب الأسـتاذون المحنَّكُون ويسير الموكب علىٰ الترتيب المتقدّم فيركوب أوَّل العــام سائرًا في الطريق التي ذهب فيها للتخليق حتَّى يأتَّى الجــامع الطولونيُّ ؛ و يكون قاضي القضاة وأعيانُ الشهود جلوسا ببابه من هذه الجهة، فيقف لهم الخليفة وقفةً لطيفةً ، ويسلم على القاضي ، فيتقدّم القاضي و يُقَبِّلُ رجله التي من جانبه ، و يأتى الشهود أمام وجه فرس الخليفة، ويقفون بمقدار أربعة أذرع عن الخليفة فيسلم عليهم ، ثم يركبورن ويسير الموكب حتى يأتى ساحل الخليج ، فيسير حتى يقارب الخليفةُ الخيمةَ، فيتقدّمه الوزيرعليٰ العادة، فيترجل عليٰ باب الخيمة، ويجلس عليٰ المرتبة الموضوعة له فُوقَه، و يحيط به الأستاذون المحنكون والأمراء المطوقون بعدهم؛ ويوضع للوزيركرسيُّه الحارى به العادة على ما تقدُّم في جلوســـه في القصر، فيجلس

<sup>(</sup>١) أى فوق السرير المتقدم وصفه قريباً .

ورجلاه يحُكَّان الأرض، ويقف أرباب الرُّتَب صفين من سرير الْملْك إلىٰ باب الخيمة، وقراء الحضرة يقرُّون القرءان ساعة زمانيـة . فإذا فرغوا من القراءة، آستأذن صاحبُ الباب على حضور الشعراء للخدمة، فيؤذن لهم فيتقدّمون واحدا بعد واحد علىٰ مقدار منازلهم المقررة لهم ، ويُنشِدُكلُ منهم ما وقع له نظمه مما يناسب الحال . فإذا فرغ أتى غيره وأنشد ما نظمه إلى أن يفرغ إنشادهم ، والحاضرون ينتقدون على كل شاعر ما يقوله، ويُحسِّنُون منه مَا حَسُنَ ويُوهُّون منه ما وهي . فإذا ٱنقضى هذا المجلس،قام الخليفة عن السرير فركب إلىٰ المنظرة المعروفة بالسكَّرة بقرب الخيمة والوزيربين يديه ، وقد فُرشت بالفُرُش المعدّة لهــا ، فيجلس الخليفة في الخيمة البيضاء الدبيقية ؛ فيُطلُّ منها أستاذ من الأستاذين المحنكين فيشير بفتح السدّ فيفتح بالمَعَاول، وتضرب الطبول والأبواق من البرّين ، وفي أثناء ذلك يصل السِّماط من القصر صحبة صاحب المائدة القائم مقام أستاذ دار الصحبة الآن، وعدّتها مائة شدّة في الطيافير الواسعة في القواوير الحرير، وفوقها الطراحات النفيسة، وريح للوزير وأولاده ما جرت به عادتهم، ثم لقاضي القضاة والشهود، ثم إلى الأمراء على قدر مراتبهم : على أنواع الموائد من التمائيل المقدّمة الذكر خلا القاضي والشهود، فإنه لايكون في موائدهم تماثيل. فإذا آعتدل الماء في الخليج دخلت فيه العشاريات اللطاف ووراءها العشــاريات الكبار، وهي ســبعة : الذهبيّ المختص بالخليفــة، وهو الذي يركب فيه يوم التخليق ، والفضِّيُّ ، والأحمر ، والأصــفر ، والأخضر ، واللَّازَوَرْدِيُّ، والصقليّ ، وهو عشاري أنشأه نَجّارٌ من صقلية على الإنشاء المعتاد فنسب إليه، وعليها الستور الدبيق الملؤنة ، وفي أعناقها الأهلة وقلائد العنبر والخرز

الأزرق، وتسير حتى ترسُو على برالمنظرة التى فيها الخليفة . فإذا صلى الخليفة العصر، ركب لابسا غيرالثياب التى كانت عليه فى أقل النهار، ومِظلَّته مناسبة لثيابه التى لبسما، وباقى الموكب على حاله، ويسير فى البرالغربي من الخليج شَاقاً للبساتين حتى يصل إلى باب القنطرة فيعطف على يمينه ويسير إلى القصر، والوزير تابعه على الرسم المعتاد، فيدخل الخليفة قصره، ويمتر الوزير إلى داره على عادته فى مثل ذلك اليوم .

وذكر القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر: أنه إذا ركب من المنظرة المعروفة بالسكرة، سار في بر الخليج الغربي على ما تقدم ذكره حتى يأتى بستان الدكة، وقد عُلِّقت دهاليزه بالزينة فيدخله وحده ويسقى منه فرسه، ثم يخرج حتى يقف على الرعنة المعروفة بخليج الدار، ويدخل من بانب القنطرة ويسير إلى قصره.

### النوع الشانى ( من مواكبهم المواكب المختصرة فى أثناء السنة )

وهى أربعة أيام أو خمسة فيا بين أوّل العام و رمضان ولا يتعدى ذلك يومى السبت والثلاثاء ، فإذا عزم على الركوب في يوم من هذه الأيام، قدّم تفرقة السلاح على الركابية على ما تقدّم ذكره في أوّل العام ، وأكثرُ ما يكون ركوبه إلى مصر، فيركب والوزير وراءه على أخصر من النظام المتقدّم له في المواكب العظام وأقلَّ جمعا، ولبسه في هده الأيام الثياب المُذْهَبَةُ من البياض والملوّن ومنديلٌ من نسبة ذلك مشدودة بشدة عسر شدات غيره ، وذوائبه مرخاة تقرب من جانبه الأيسر، وهو مقلد بالسيف العربي المجوهر بغير حنك ولا مظلة ، ويحرج شاقا القاهرة في الشارع الأعظم حتى يجاوز الحامع الطولوني على المشاهد إلى الجامع العتيق ، في الشارع الأعظم حتى يجاوز الحامع الطولوني على المشاهد إلى الجامع العتيق ، فإذا وصل إلى بابه ، وجد الخطيب قد وقف على مصطبة بجانبه فيها محراب ، مفروشة في اذا وصل إلى بابه ، وجد الخطيب قد وقف على مصطبة بجانبه فيها محراب ، مفروشة

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعله غير شدات .

بحصير وعليها سجادة معلقة ، وفيده المصحف الكريم المنسوب خطه إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه فيناوله المصحف من يده فيقبله و يتبرك به ويأمر له بعطاء يفرق على أهل الجامع .

## الصرب الشالث ( من هيئة الخليفة هيئته في قُصُوره )

قال آبن الطوير : كان له ثياب يلبُّهُما في الدور أكمامها على النصف من أكمام ثيابه التي يلبسها في المواكب، وكان من شأنه أنه لاينصرف من مكان إلى مكان في القصر في ليل أو نهار إلا وهو راكب، ولا يقتصر في القصر على ركوب الخيـــل بل يركب البغال والحمير الإناث لما تدعوه الضرورة إليه من الجواز في السراديب القصيرة والطلوع علىٰ الزلاقات إلىٰ أعلىٰ المناظر والمساكن ، وله في الليل نسوة برسم شدّ مايحتاج إلىٰ ركو به من البغال والحمير، وفي كل محلة من محلات القصر فَسْــقيَّةً مملوءة بالماء خِيفَةً من حدوث حريق في الليل ، ويبيت خارج القصر في كل ليلة خمسون فارسا للحِراسة . فإذا أُذِّن بالعشاء الآخرة داخلَ قاعة الذهب وصلَّى الإمامُ الراتبُ فيها بالمقيمين من الأستاذين وغيرهم، وقف على باب القصر أميرٌ يقال له سِنَان الدولة \_ مقام أمير جاندار الآن \_ فإذا علم بفراغ الصلاة تضرب البوقيةُ منالطبول والبوقات وتوابعها علىٰ طريق مستحسنة ساعةً زمانية، ثم يخرج أســـتاذ برسم هذه الخدمة فيقول : ووأمير المؤمنين يردّ على سنان الدولة السلام " فيغرز سنان الدولة حربةً علىٰ الباب ثم يرفعها بيــده ، فإذا رفعها أغلق الباب، ودار حول القصر سبعً دَوْرات . فإذا آنتهيٰ ذلك جعل على الباب البوّابين والفرّاشين وأوىٰ المؤذِّنون إلى خرائنَ لهم هناك، وتُرْمئ السلسلة عند المضيق: آخر بين القصرين عند السيوفيين

فينقطع المارّ من ذلك المكان إلى أن تضرب البوقية سَحَرا قربَ الفجر فتُرفَع السلسلة ويجوز الناس من هناك .

#### 

### ( فى آهتمامهم بالأساطيل وحفظ الثغور وآعتنائهم بأمر الجهاد، وسيرهم فى رعاياهم، وآستمالة قلوب مخالفيهم )

أمّا أهمامهم الأساطيل وحفظ الثغور وآعتناؤهم بأمر الجهاد، فكان ذلك من أَهُمْ أمورهم، وأُجَلِّ ما وقع الآعتناءُ به عندهم . وكانت أساطيلهم مرتب يجميع بلادهم الساحلية كالإِسْكَنْدَرِيَّة ودِمْياطَ من الديار المصرية، وعَسْقَلان وعَكَّا وصُور وغيرها من سواحل الشام، حين كانت بأيديهم، قبل أن يغلبهم عليها الفرنج، وكانت جريدة قوّادهم تزيد على خمســة آلاف مقاتل مدّونة ، وجوامكهم في كل شهر من عشرين دينارا إلى خمسة عشر دينارا إلى عشرة إلى ثمانية إلى دينارين ، وعلى الأسطول أمير كبير من أعيان الأمراء وأقواهم جأشا؛ وكان أسطولهم يومئذ يزيد على خمسة وسبعين شينيا وعشر مسطحات وعشر حمالات ، وعمارة المراكب متواصلة بالصناعة لا تنقطع . فإذا أراد الخليف تجهيزها للغزو ، جلس للنفقة بنفســـه حتى يكملها ، ثم يخرج مع الوزير إلى ساحل النيــل بالمَقْسِم ، فيجلس في مَنْظَرَةِ كانت بجامع باب البحر والوزيرمعه للوادُّعة، ويأتى القُوَّادُ بالمراكب إلى تحت المنظرة، وهي مزينة بالأسلحة والمَنْجَنِيقات واللعب منصوبة في بعضها ، فتسَـيُّر بالمجاديف ذَهَابًا وعَوْدًا كَمَا يُفْعَلُ حالة القتال ، ثم يحضر إلىٰ بين يدى الخليفة الْمُقَـدُّمُ والريِّسُ فيوصيهما ويدعو لهم بالسلامة، ولنحدر المراكب إلى دِمْيَاطَ وتخرج إلى البحر الملُّح، فيكون لها في بلاد العدةِ الصِّيتُ والسُّمعة . فإذا غنموا مَرْجَاً ٱصطفىٰ الخليفة

<sup>(</sup>١) أى التوديع • وقد جرى فيه وفى كثير غيره على ٱصطلاحات العامة •

لنفسه السبّى الذى فيه من رجال أو نساء أو أطفال، وكذلك السلاح، وما عدا ذلك يكون للغانمين لا يُساهَمُون فيه ، وكان لهم أيضا أسطول بعَيْدَابَ يتلقّ به الكارم في بين عَيْدَابَ وسواكن ، وما حولها خوفا على مراكب الكارم من قوم كانوا بجزائر بحر القازم هناك يعترضون المراكب، فيحميهم الأسطول منهم، وكان عدّة هذا الأسطول خمسة مراكب، ثم صارت إلى ثلاث، وكان والى قُوصَ هو المتولّى لأمر هذا الأسطول، وربما تولاه أمير من الباب، ويحل إليه من خزائن السلاح ما يكفيه ،

وأمّا سَيْرُهُم في رعيتهم وآسمَالة قلوب مخالفهم ، فكان لهم الإقبال على من يَفِدُ عليهم من أهل الأقاليم جلَّ أو دقَّ ، ويقابلون كل أحد بما يليق به من الإكرام ، ويعقوضون أرباب الهدايا بأضعافها ، وكانوا يتألَّفُون أهل السَّنَّة والجماعة و يمكنونهم من إظهار شعائرهم على آختلاف مذاهبهم ، ولا يمنعون من إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد على مخالفة معتقدهم في ذلك (١) بذكر الصحابة وضوان الله عليهم ، ومذاهب مالك والشافعي وأحمد ظاهرة الشَّعار في مملكتهم ، بخلاف مذهب أبي حنيفة ، ويُراعُون مذهب مالك ، ومَنْ سألهم الحكم به أجابوه ، وكان من شأن الخليفة أنه لايكتب في علامته إلا والمحدللة رب العالمين ولا يخاطب أحدا في مكاتبته إلا بالكاف حتَّى الوزير صاحب السيف ، وإنما المكاتبات عن الوزيرهي التي نتفاوت مراتبها ، ولا يخاطب عنهم أحدُ إلا بنعت مقرّر له ودعاء معروف به ، ويراعون من يموت في خدمتهم في عقبه ، وإن كان له مرتب نقلوه معروف به ، ويراعون من يموت في خدمتهم في عقبه ، وإن كان له مرتب نقلوه الى ذريته من رجال أو نساء ،

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل بقدركلمة .

# 

وما يتصل بذلك من الطعمة )

أمّا إجراء الأرزاق والعطاء، فقد تقدّم أن ديوان الجيوش كان عندهم على ثلاثة أقسام: قسم يختص بالعرض وتحلية الأجناد وشِيات دوابِّهم، وقسم يختص بضبط إقطاعات الأجناد، وقسم يختص بمعرفة ما لكل مرتزق في الدولة من راتب وجار وجراية، ولكل من الثلاثة كُتَّابٌ يختصون بخدمته، والقسم الثالث هو المقصود هنا؛ وكان راتبهم فيه بالدنانير الحيشية، وكان يشتمل على ثمانية أقسام.

الأقرل – فيه راتب الوزيروأولاده وحاشيته .

فراتب الوزير في كل شهر خمسة آلاف دينار، ومَنْ يليه من ولد أوأخ من ثلثمائة دينار إلى مائتى دينار، ولم يقرر لولد وزير خمسُمائة دينار سوى الكامل بن شاور، ثم حواشيه من خمسمائة دينار، إلى أربعائة دينار، إلى ثلثمائة دينار خارجا عن الإقطاعات الثانى \_ فيه حواشى الخليفة .

فأولم الأستاذُون المحنكون على رُتَبِهمْ . فزِمَامُ القصر، وصاحبُ بيت المال، وحامل الرسالة، وصاحب الدفتر، وشادُّ التاج، و زِمَامُ الأشراف الأقارب، وصاحب المجلس، لكل واحد منهم في الشهر مائة دينار، ثُمُّ مَنْ دونهم من تسعين دينارا إلى عشرة دنانير على تفاوُّت الرُّتَب ، وفي هذا طبيبا الخاص، ولكل واحد منهما في الشهر خمسون دينارا، ولمن دونهما من الأطباء المقيمين بالقصر لكل واحد عشرة دنانير ،

الثالث \_ فيه أرباب الرُّتَب بحضرة الخليفة .

فاقل مسطور فيه كاتبُ الدَّسْت \_وهوالمعبَّر عنه الآن بكاتب السرّ \_ وله فى الشهر مائة وخمسون دينارا، ولكل واحد من كُنَّابه ثلاثون دينارا \_ ثم الموقِّع بالقلم الدقيق، وله مائة وعشرون دينارا \_ ثم حامل السيف وحامل الرمح، ولكل منهما سبعون دينارا ، وبقيَّة الأزِمَّة على العساكر والسودان من خمسين دينارا، إلى أربعين دينارا، إلى ثلاثين ،

الرابع \_ فيه قاضى القضاة، وله فى الشهر مائة دينار \_ وداعى الدُّعاة وله مثله ؛ وقُرَّاء الحضرة، ولكل منهم عشرون دينارا، إلى خسة عشر دينارا، إلى عشرة .

الخامس \_ فيه أرباب الدواوين ومن يجرى تَجْراهم •

فأقلم مُتَولِّى ديوان النظر، وله فى الشهر سبعون دينارا \_ ثم متولى ديوان التحقيق، وله خمسون دينارا \_ ثم متولى ديوان المجلس، وله أربعون دينارا \_ ثم متولى ديوان المجلس، وله نحسة وثلاثون دينارا؛ المحيوش، وله أربعون دينارا؛ ثم صاحب دفتر المجلس، وله خمسة وثلاثون دينارا؛ ثم الموقع بالقلم الجليل القائم مقام كاتب الدَّرْج الآن، وله ثلاثون دينارا ، ولكل مُعين عشرة دنانير، إلى سبعة، إلى خمسة ،

السادس \_ فيه المستخدمون بالقاهرة ومصر فى خدمة واليرسما، ولكل واحد منهما خمسون دينارا \_ وللهُمَاة بالأهراء والمُناخات والجوالى والبساتين والأملاك وغيرها لكل منهم مايقوم به من عشرين دينارا، إلى خمسة عشر، إلى عشرة، إلى خمسة .

السابع \_ فيه عدة الفرّاشين برسم خِدْمَةِ الخليفة والقصور وتنظيفها خارجا وداخلا ونصب الستائر المحتاج إليها والمناظر الخارجة عن القصر، ولكل منهم فى الشهر ثلاثون دينارا فى حولها \_ ثم مَنْ يليهم من الرشّاشين داخل القصر وخارجه وهم نحو ثلثائة رجل، ولكل منهم من عشرة دنانير إلى خمسة .

الثامن \_ فيه الركابية ومقدّموهم، ولكل من مقدّميهم في الشهر خمسون دينارا وللركابية من خمسة عشر دينارا إلى عشرة إلى خمسة .

وأتما الطعمة فعلى ضربين .

### الضرب الأقرل ( الأسمطة التي تمدّ في شهر رمضان والعيدين )

أمّا شهر رمضان فإن الخليفة كان يربّ بقاعة الذهب بالقصر سِمَاطا في كل ليلة من آستقبال الرابع منه، وإلى آخر السادس والعشرين منه، ويستدعى الأمراء لحضوره في كل ليسلة ومُ كَى لايحرِمَهم الإفطار في بيوتهم طول الشهر، ولا يكلّف قاضى القضاة الحضور سوى ليالى الجُمّ توقيرا له، ولا يحضر الخليفة هذا السّماط، ويحضر الوزير فيجلس على رأس السماط، فإن غاب قام ولده أو أخوه مَقامه، فإن لم يحضر أحد منهم، كان صاحب الباب عوضه، وكان هذا السّماط من أعظم الأسمطة وأحسنها، يُمند من صدر القاعة إلى مقدار ثلثيها بأصناف الماكولات والأطعمة الفاخرة؛ ويخرجون من هنالك بعد العشاء الآخرة بساعة أو ساعتين، ويفترق فضلُ السماط كلَّ ليلة، ويتهاداه أرباب العشاء الآخرة بساعة أو ساعتين، ويفترق فضلُ السماط كلَّ ليلة، ويتهاداه أرباب طعامه الذي يأكل منه تشريفا له، وربما خصه بشيء من سَعُوره.

وأمّا سِمَاط العيدين فإنه يمدّ في عيد الفطر وعيد الأضحىٰ تحت سرير الملك بقاعة الذهب المذكورة أمام المجلس الذي يجلس فيه الخليفة الجلوس العامَّ أيام المواكب، وتنصب على الكرسيّ مائدةً من فضة تعرف بالمدوّرة ، وعليها من الأوانى الذهبيات والصينيّ الحاوية للا طعمة الفاحرة ما لا يليق إلا بالملوك، وينصب السّماط العام تحت السرير من خشب مدهون في طول القاعة في عرض عشرة أذرع ، وتفرش تحت السرير من خشب مدهون في طول القاعة في عرض عشرة أذرع ، وتفرش

فوقه الأزهارُ المشمومة ، ويُرَصُّ الخبز على جوانبه كل شابورة ثلاثة أرطال من نَقِّ الدقيق؛ ويعمر داخل السماط على طوله بأحد وعشرين طبقا عظاما ، ف كل طبق أحدوعشرون خروفا من الشُّومِّ، وفي كل واحد منها ثلثائة وخمسون طيرا من الَّدْجاجِ والفراريجِ وأفراخ الحمام ، ويعنُّ مستطيلًا في العلقِ حتَّى يكون كقامة الرجل الطويل، ويسوّر بتشاريح الحلواء اليابسة علىٰ آختلاف ألوانها، ويسُـــــــّ خلل تلك الأطباق على السماط نحوُّ من خمسهائة صحن من الصحونُ الخَرَفِية المترعة بالألوان الفائقة ، و في كل منها سبع دجاجات من الحلواء المائعة والأطعمة الفاخرة ؛ ويعمل بدار الفطرة الآتي ذكرها قصراب من حلوي زنة كل منهما سبعة عشر قنطارا بني أحسى شكل، عليها صُوَر الحيوان المختلفة، ويحملان إلى القاعة فيوضعان في طرفي السَّماط. ويأتي الخليفة راكبًا فيترجَّلُ علىٰ السرير الذي قد نصبت عليه المائدة الفضة ويجلس علىٰ المائدة وعلىٰ رأسه أربعـةً من كبار الأسـتاذين المحنكين، ثم يستدعى الوزيرَ وحده فيطلُع ويجلس علىٰ يمينه بالقرب من باب السرير، ويشير إلىٰ الأمراء المطوّقين فمن دونهم من الأمراء، فيجلسون على السّماط على قدر مراتبهم فيأكلون وقرّاءُ الحضرة في خلال ذلك يقرءون القرءان ، ويبقي السماط ممدودا إلىٰ قريب من صلاة الظهرحتَّى يستهلك جميعُ ما عليه أكلا وحملا، وتفرقةً علىٰ أرباب الرسوم •

### الضرب الشانى

( فيماكان يعمل بدار الفطرة في عيد الفطر )

وكان لهم بها الأهتمام العظيم . وقد ذكر آبن عبد الظاهر أصنافها فقال : كانت ألف حملة دقيق ، وأربعائة وثلاثين

<sup>(</sup>١) عبارة المقريزي " من الصحون الخزفية " التي في كل منها سبع دجاجات وهي مترعة الخ ،

إردب زبيب، وخمسة عشر قنطار عسل نحل، وثلاثة قناطير خل و إردبين سمسم وإردبين أنيسون وخمسين رطلا ماء ورد، وخمس نوافج مسك، وكافور قديم عشرة مثاقيه ل ، وزعفران مطحون مائة وخمسون درهما ، وزيت برسم الوقود ثلاثون قنطاراً • في أصناف أخرى يطول ذكرها • قال آبن الطوير ؛ ويندب لهـــا مائة صانع من الحلاويين، ومائة فرَّاش برسم تفرقة الطوافير على أصحـــاب الرسوم خارجًا عمن هومرتَّب فيها ؛ و يحضرها الخليفة والوزيرمعه فيجلس الخليفة على سريره فيها، ويجلس الوزيرعلى كرسي له، في النصف الأخير من رمضان، وقد صار مالهـــا من المستعملات كالجبال الرواسي ، فتفرّق الحلوي من رُبْع قنطار إلى عشرة أرطال إلى -رطل واحد، والخشكنان من مائة حبة إلى خمس وسبعين حبة، إلى ثلاث وثلاثين، إلى خمس وعشرين، إلى عشرين؛ ويفرّق على السودان على يد مقدّمهم بالأفراد من تسعة أفراد إلى سبعة، إلى خمسة، إلى ثلاثة كل طائفة على مقدارها بسماط يوم الفطر ما يمدّ في الإيوان الكبير قبل مدّ سماط الطعام بقاعة الذهب. وقد وقع في كلام آبن الطوير خُلْفُ في وقته، فذكر في موضع من كِمَابه أن ذلك يكون قبل ركوب الخليفة لصلاة العيد ، وذكر في موضع آخر أن ذلك يكون بعد حضوره من الصلاة .

# الطـــرف الشامن

(فى جلوس الوزير للظالم إذا كان صاحب سيف، وترتيب جلوسه) يجلس الوزير في صَدْر المكان، وقاضى القضاة مقابِلَه، وعن جانبيه شاهدان من المعتبرين، وكاتب الوزير بالقلم الدقيق، ويليه صاحب ديوان المال، وبين يديه

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل . ولعله وقد كان سماط يوم الفطر يمد الخ.

<sup>(</sup>٢) لم يتقدم في هذا الفصل تقسم بالأطراف ..

صاحب الباب وآسفهسلارٌ ، و بين أيديهما النوّاب والحُجّاب على طبقاتهم . وذلك يومان في الأسبوع .

وقد رئاهم عمارة اليمنى بعد آنقراضهم وآستيلاء السلطان صلاح الدين بن أيوب على الملكة بقصيدة وصف فيها مملكتهم، وعدّ مواكبهم، وحكىٰ مكارمهم، وجلّى على الملكة بقصيدة وصف فيها مملكتهم،

رَمَيْتَ يَادَهُمُ كَفَّ الْحَبِدِ بِالشَّلَلِ \* وَجِيدَهُ بِعِيدَ حُسْنِ الْحَلْى بِالْعَطَّلِ سَعَيْتَ فِي مَنْهَجِ الرَّأْيِ الْعَثُورِ فإن ﴿ قَدَرْتَ مِن عَثَرَاتِ الدَّهْرِ فَاسْتَقَلِ جَدَعْتَ مَا رِنَكَ الأَقْنَىٰ فَأَنْفُكَ لا ﴿ يَنْفَكُّ مَا بِينِ أَمْرِ الشَّـ يُنِ وَالْجَلِّ هَدَمْتَ قَاعِدَةَ المَعْرُوفِ عَن عَجَل ﴿ شَقِيتَ، مَهْلًا أَمَا تَمْشِي عَلَىٰ مَهَل لَمْنِي وَلَمْفَ بِنِي الآمَالِ قَاطِبَةً \* عَلَىٰ فِيعَمِكَ فِي أَكْرِمِ الدُّولِ قَدَمْتُ مصدرَ فأُولَتْنِي خَلَائِفُهَا \* من المَكارِمِ ما أَرْبِي عَلَىٰ أَمَلَى قَوْمُ عَرَفْتُ لَمْ كُسْبَ الْأَلُوفِ، ومِنْ ﴿ كَمَالِهَا أَنْهَا جَاءَتْ وَلَمْ أَسَلِ وُكُنتُ مِن وُزَرَاءِ الدُّسْتِ حَيْثُ سَمَا ﴿ رَأْسُ الْحَصَانِ بِهَادِيهِ عَلَى الْكَفَلِ وَيْلُتُ مِن عُظَاءِ الْجَيْشِ تَكْرِمَةً \* وَخُلَّةً خُرِسَتْ مِن عَارِضِ الْخَلَلِ ياعاذلي في هوىٰ أَبْنَاءِ فَاطِمَـة ﴿ لَكَ اللَّامَـةُ إِن قَصَّرْتَ فِي عَذَلِي بالله! زُرْسَاحَةَ القَصْرِيْنِ وَٱبْكَمَعِي \* عَلَيْهِمَا لَا عَلَىٰ صِفِّينَ وَالْجُمَلِ! وقُلْ لأَهْلِيهُمَا : واللهِ مَا ٱلْتَحَمَّتُ ﴿ فَيَكُمْ جُرُوحِي وَلا قَرْحِي بُمُنْدَمِلِ! ماذًا تَرَىٰ كَانَتِ الإِفْرِنْجُ فَاعِلَةً \* فَي نَسْــٰلِ آلِ أُمِيرِ المُؤْمِنينَ عَلِي [هَلْ كَانَ فِي الأَمْرِ شَيْءَ عَيْرِ قِسْمَة ما ﴿ مَلَكُتُمُو بَيْنَ حُكُمُ السَّبِي والنَّفْلِ؟]

<sup>(</sup>١) في الخطط القريزيّ " قرع السن " . (٢) الزيادة عن المقريزيّ .

وقَدْ حَصَلْتُمْ عَلَيْهَا ، وأَسَمُ جَدُّكُمْ \* عَدْ وأَبُوكُمْ خَيْرُ مُنْتَعِلَ مررتُ بالقَصْرِ والأَرْكَانُ خَالِيَــةٌ ﴿ مِنِ الْوَفُودِ، وَكَانَتْ قِبْــلَةَ القُبَل فَمْلُتُ عَنْهَا بِوَجْهِ خَوفَ مُنْتَقَدِ ﴿ مِنِ الْأَعَادِي ۚ وَوَجْهُ الْوُدِّ لَمْ يَمِــل أَسْبَلْتُ مِنْ أَسَفَى دَمْعِي غَدَاةً خَلَتْ ﴿ رِحَالُكُمْ وَغَدَتْ مَهْجُورَةَ السَّــبُل أَنْكِي عَلَىٰ مَأْثُراتِ من مَكَارِمِكُمْ ﴿ حَالَ الزَّمَانُ عَلَيْهَا وَهُيَ لَمْ تَحُل (دَارُ الضَّيَافَةِ) كَانتْ أَنْسَ وَافِدُكُمْ ﴿ وَالْيَوْمَ أَوْحَشُ مِن رَسْمٍ وَمِن طَلَلِ و(فَطْرَةُ الصَّومِ) إِذَا ضَحَتْ مَكَارِمُكُمْ ، \* تَشْكُو مِن الدَّهْرِ حَيْفًا غَيرَ مُعْتَمَلِ و(كُسُوَةُالناس)فيالفَصْلَيْنِ قِددَرَسَتْ ﴿ وَرَثَّ مَنْهَا جَدِيدٌ عَنَــدهُمْ وَبَلَى ومَوْسِمٌ كَانَ في (يوم الخَلِيجِ) لَكُمْ ﴿ يَأْتِي تَجَمُّلُكُمْ فِيـــه عَلَىٰ الْجَمَـــلِ و (أَوْلُ العام) و (العيدين) كُمْ لَـكُمُ \* فِيهِنَّ من وَ بْلِ جُودٍ ليس بالوَشَلِ والأرضُ تَهْتَزُّ فِ(يوم الغَــدِيرِ) كما ﴿ يَهْتَزُّما بين قَصْرَ يُكُمُّ من الأَسَـــل والْحَيْلُ تُعْرَضُ في وَشْيي وفي شِيَةٍ ۞ مشــلَ الْعَرَائيس في حَلْي وفي خُلَل وما حَمْلِتُمْ قِرَىٰ الأَضْيَافِ من سَعَةِ الْأَطْبَىاقِ إلا علىٰ الأكتافِ والعَجَلِ وما خَصَصْتُمْ بِبِرِّ أَهْـ لَ مُلْكَـكَةٍ ﴿ حَتَّىٰ عَمَمْتُمْ بِهِ الْأَقْصَىٰ مِنِ الْمِلْلَ كَانَتْ رَوَاتَبِكُمْ للوافدين وللضِــــيْفِ الْمُقِيمِ وللطَّارِي من الرُّسُـــل ثم (الطِّرَازُ) بِتِنِّيسَ الذي عَظُمَتْ ﴿ منه الصِّلَاتِ لأهل الأرض والدُّول وللْجَوَامِعِ من أَخْمَاسِكُمْ نِعَــهُ ﴿ مَنِ تَصَدَّرَ فِي عَلْمُ وَفِي عَمَــل ورُبَّمَــا عادت الدُّنْيَـا فَمَعْقِلُهَـا \* منكم وأَضْحَتْ بكم محلُولَةَ العُقُلِ

<sup>(</sup>١) فى المقريزى "من احسانكم" وهي أوضح.

والله ! لافَازَ يومَ الحَشْرِ مُبْغِضُكُمْ \* ولا نَجَا من عذاب النَّارِ غيرُ وَلى ولا سُقِي المَاءَ من حَرٍّ ومن ظَمَا \* من كَفٍّ خير البَرَايَا خَاتَم الرُّسُـلِ [ولَا رأى جَنَّـةَ اللهِ التي خُلِقَتْ ﴿ مَنْ خان عَهْدَالإِمَامِ العَاضِدِ بنَ عَلَى ] أَمَّــيِّي وَهُدَاتِي وَالْدَخِــيَّةُ لِي \* إَذَا ٱرْتَهِنْتُ بِمَا قَدَّمْتُ مِن عَمَلَ والله لم نُوفِهِمْ في المَـدْجِ حَقَّهُمُ! ﴿ لائتَ فَصْلَهُمْ كَالُوَابِلِ الْهَطْـلِ ولو تَضَاعَفَت الأقوالُ وآسْتَبَقَتْ \* مَاكُنْتُ فيهم بحمد الله بالخجـــل بابُ النَّجَاة ، هُدُمُ دُنْيَ وآخِرَةً ﴿ وَحُبُّهُمْ فَهُو أَصْلُ الَّذِينِ والعَمَلِ نُورُ الدُّجىٰ ومصَابِيحُ الْهُـــــدىٰ وهُمُ ﴿ مر ِ نُورِ خالِص نُورِ الله لم يغلِي والله لأزَّلْتُ عن حُبِّي لهم أبَدًا ﴿ مَا أَنَّكَ اللَّهُ لِي فِي مُدَّةِ الأَجَلِ! قلت : وعمارة هذا لم يكن علىٰ مُعْتَقَدِ الشِّيعَةِ بل فقيها شافعيًّا، قَدِمَ مِصْرَ برسالة عن القاسم بن هاشم بن أبي فليتة أمير مكة إلى الفائز أحد خلفائهم في سنة حمسين وحمسمائة فى وزارة الصالح طلائع بن رزيك ، فأحسسنوا له وبالغوا فى برّه ، فأقام عنسدهم وتألف بهم، وأتى فيهم من المدح بمـا بَهُوَ العقول ، ولم يزل مواليــا لهم حتَّى زالت دولتهم وآستولي السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله ، فرثاهم بهذه القصيدة، فكانت آخرأسباب حتفه، فصلب فيمن صُلِب بين القصرين من أتباع الدولة الفاطمية .

( تم الجـــزء الشالث ) و يليه الجزء الرابع ؛ وأوله و الحــالة النالشـة من أحوال المملكة ، ماعليه ترتيب المملكة من أبتداء الدولة الأيوبية و إلى زماننا "

<sup>(</sup>١) الزيادة عن المقريزيّ في الخطط -

<sup>(7---/1317/7781/---7)</sup> 

فهــــــرست

الجزء الشالث

من كتاب صبح الأعشىٰ للقلقشندي

|     | الفصل الثاني – من الباب الثاني من المقالة الأولى في الكلام على       |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| ٥   | نفس الخط؛ وفيه سبعة [ثمانية] أطراف                                   |
|     | الطـــرف الأول ــ في فضيلة الحط                                      |
| ٧   | الطـــرف التاني ـــ في بيان حقيقة الخط                               |
| 4   | الطرف الشالث ـ في وضع الخط ؛ وفيه جملتان                             |
| 4   | الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
|     | الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
| ١.  | المسلك الأول _ في وضع مطلق الحروف                                    |
|     | الملك الثانى ــ في وضع حروف العربية                                  |
|     | الطـــوف الرابع _ في عدد الحروف وجهــة ابتدائها وكيفيــة ترتيبهــا ؛ |
| 14  | وفيه أربع [ خمس ] جمل                                                |
|     | الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
|     | الجسلة الشانية _ في حروف العربية                                     |
|     | الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
|     | الحسلة الرابعة _ في كيفية ترتيب الحروف                               |
|     | الجمسلة الخامسة ــ في كيفية صور الحروف العربية، وتداخل أشكالها       |
| 72  | الطرف الخامس ــ في تحسين الخط؛ وفيه جملتان                           |
|     | الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
| 47  | الجسلة الثانية _ في الطريق إلى تحسين الخط                            |
|     | الطرف السادس ــ في قواعد نتعلق بالكتابة لا يستغني الكاتب المجيد      |
| J., | م م م م الله الله م م م                                              |

| صفحة |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 27   | الجمسلة الأولىٰ ــ فى هندسة الحروف، ومعرفة آعتبار صحتها               |
|      | الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| 44   | أوشظية أوغير ذلك . أما الابتداء فعلى ثلاثة أضرب                       |
| 44   | الضرب الأول ــ ما يبتدأ بنقطة                                         |
| 44   | الضرب الثانى _ ما يبتدأ بشظية                                         |
| ٤٠   | الضرب الثالث _ ما يبتدأ بحلقة الضرب الثالث _ ما يبتدأ بحلقة           |
| ٤٠   | الضرب الأتل _ [من ضروب الاختتام] مايختم بقطة القلم                    |
| ٤٠   | الضرب الثانى _ ما يختم بشظية                                          |
| ٤٠   | الضرب الثالث _ ما يرسل في ختمه إرسالا                                 |
|      | الطـــرف السابع ـــ في مقدّمات نتعلق بأوضاع الخط وقوانين الكتابة ؛    |
| ٤١   | وفيه ثلاث جمل                                                         |
| ٤١   | الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| ٤٢   | الجماة الثانية _ في كيفية الاستمداد ووضع القلم على الدرج              |
| ٤٣   | الجمــــلة النالثة ــــ في وضع القلم على الأذن حال الكتابة عند التفكر |
| ٤٤   | الطـــرف الثامن ــ فىذكرقوانين يعتمدها الكاتب فى الخط؛ وفيه ست جمل    |
| ٤٤   | الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| ٤٥   | الجمسلة الثانية _ في تناسب الحروف ومفاديرها في كل قلم                 |
| ٤٩   | الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| ۰۰   | الجمـــلة الرابعة ـــ في الترويس                                      |
| ۰۰   | الجملة الخامسة _ فيما يطمس من الحروف ويفتح                            |
| •    | الجهادالسادسة _ في ذكر الأقلام المستعملة في ديوان الإنشاء             |
|      | في زمان المؤلف في زمان                                                |

| صفح القــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
|------------------------------------------------------------|
| 1                                                          |
| · ·                                                        |
| القــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
| النــوع الأترل ــ الثلث الثقيل، وصوره مفردة ومركبة ٢٢      |
| الألف على ضربين : مفردة ومركبة                             |
| الضرب الأول ـ المفردة ١٠٠٠ المفردة                         |
| الضرب الثانى ـــ المركب مع غيره من الحروف ٦٤               |
| الصورة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| الضرب الأول _ المفردة ١٤٠٠                                 |
| وأما المركبة فعلى نوعين : متوسطة ومتطرفة                   |
| الصورة الثالثـــة ـــ صورة الجيم وما شاكلها                |
| الصورة الرابعـــة ـــ صورة الدال وأختها؛ وهي علىٰ ضربين ٧٠ |
| الضرب الأزل ــ المفــردة ٧٠                                |
| الضرب الثانى _ المركبــة الضرب الثانى _ المركبــة          |
| الصورة الخامسة ــ صورة الراء وأختها؛ وهي علىٰ ضربين ٧٢     |
| الضرب الأوّل _ المفردة ٧٢                                  |
| الضرب الشانى _ الممركبــة المحرب الشانى _ الممركبــة       |
| الصورة السادسة _ صورة السين ٧٥                             |
| الصورة السابعة _ صورة الصاد ٧٦                             |
| الصورة الثامنــة ـــ صورة الطاء وأختما ٧٧                  |
| الصورة التاسعة ــ صورة العين وأختها ٧٩                     |

| صفحة |                                         | •                                       |              |                 |                     |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|
|      |                                         |                                         |              | ,               | مسورة العاشرة       |
| ۸۳   | ••• ••• •••                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •            | ـــ صورة القاف  | صورة الحادية عشرة   |
| ٨٤   | *** *** ***                             | *** *** ***                             | ف            | ــ صورة الكا    | صورة الثانية عشرة   |
| ۲۸   | ••• •••                                 | ضربين                                   | ۽َ وهي عليٰ  | ــ صورة اللام   | صورة الثالثة عشرة   |
| ٨٦   | `                                       | *** *** ***                             | ***, *** *** | ــ المفردة      | الضــــرب الأقرل    |
| ۸۷   | ••• ••• •••                             | :                                       | *** *** ***  | ـــ المركبة     | الضــرب الشاني      |
| ۸۸   | *** *** ***                             | حمسة أضرب                               | وهی علیٰ     | ـــ صورة الميم؛ | صورة الرابعة عشرة   |
| ٨λ   | ••• ••• •••                             |                                         | ••• ••• •••  | _ المحققة       | الضـــرب الأوّل     |
|      |                                         |                                         |              |                 | الضرب الثاني        |
| 4.   | *** *** ***                             | *** *** ***                             | •• •• ••     | _ المسبلة       | الضــرب الثالث      |
| 4.   | *** *** ***                             | *** *** 4** 4                           |              | _ المبسوطة      | الضرب الرابع        |
| 41   | ••• •••                                 | ••• ••• ••• •                           | •••••        | _ المفتولة      | الض_ربالخامس        |
| 41   | ••• ••• •••                             |                                         | بن ب         | ــ صورة النو    | الصورة الخامسة عشرة |
| ۹۳ . | ** *** ***                              | علىٰ صربين                              | اء؛ وهي      | _ صورة الهـ     | الصورة السادسةعشرة  |
| 44 . | •• ••• •••                              | *** *** *** **                          | • ••• •••    | _ المفردة       | الضـــرب الأوّل     |
| 48   |                                         |                                         |              | _ المركبة       | الضرب الثاني        |
| 44 . | ** *** **                               | *** *** *** **                          | إو           | ة — صورة الو    | الصورة السابعة عشر  |
| 49   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | *** *** *** **                          | رم ألف.      | ة — صورة اللا   | الصورة الثامنة عشر  |
|      |                                         |                                         |              |                 | الصورة التاسعة عشر  |
| • )  | • • • • • • •                           |                                         | *** ***      | ــ المفردة      | الضــرب الاوّل      |
| ٠٢   |                                         |                                         |              | _ المركبة       | الض_رب الثائي       |

| التــوع الثانى _ قلم الثلث الحفيف                                 |
|-------------------------------------------------------------------|
| القــــلم الرابع – قلم التوقيع                                    |
| القلم الخامس – قلم الرقاع                                         |
| القـــلم السادس ــ قلم الغبار                                     |
| الجملة السابعـــة _ في كتابة البسملة؛ وفيها مهيعان                |
| الهبـــع الأوّل ــ فى ذكر قواعد جامعة للبسملة فى جميع الأقلام     |
| المهيم الثاني – في بيان صورة البسملة في كل قلم من الأقلام التي    |
| تستعمل في ديوان الانشاء                                           |
| الجملة الثامنـــة _ في وجوه تجويد الكتابة وتحسينها؛ وهي علي ضربين |
| الضرب الأقل ــ حسن التشكيل الأقل ــ حسن التشكيل                   |
| الضرب الشاني ــ حسن الوضع                                         |
| الكلمة الأصلية _ أسماكات أو حرفا أوفعلا، لاتخرج عنأر بعة أصناف    |
| الصنف الأول _ الثنائيـة                                           |
| الصنف الثانى _ الثلاثية                                           |
| المستف الثالث _ الرباعية                                          |
| العسما الرابع ـــ الحماسية                                        |
| مراعاة فواصل الكلام                                               |
| حسن التدبير – في قطع الكلام ووصله فيأواخر السطور وأوائلها         |
| الفصل المستقبح – في آخر السطر وأقل الذي يليه صنفان                |
| الصنف الأوّل _ فصل بعض حروف الكلمة الواحدة عر_ بعص                |
| وتفريقها في السطر والذي يليه                                      |
| العـــنف الثانى ــ فصل الكلمة التامة وصلتها                       |
|                                                                   |

| صفحة                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| الفصل الشالث - من الباب الثاني من المقالة الأولى في لواحق الخط؛                         |
| وفيه مقصدان ۱۵۳                                                                         |
| المقصـــد الأقل ـــ في النقط؛ وفيه أربع جمل ١٥٣                                         |
| الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 |
| الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 |
| الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 |
| الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 |
| المقصد الثاني _ في الشكل؛ وفيه خمس جمل التاني                                           |
| الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 |
| الجــــلة الثانية _ في أوّل من وضع الشكل ١٦٠                                            |
| الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 |
| الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 |
| الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 |
| والمتأخرين الما الما الما ا                                                             |
| الأولىٰ _ علامة السكون                                                                  |
| الثانية _ علامة الفتح الثانية _ علامة الفتح الثانية _ علامة الفتح الثانية _ علامة الفتح |
| الثالثة _ علامة الضم الثالثة _ علامة الضم                                               |
| الرابعة _ علامة الكسر الرابعة _ علامة الكسر                                             |
| الخامسة _ علامة التشديد ١٦٦                                                             |
| السادسة ـ علامة الهمزة ١٦٧ ١٦٧                                                          |
| السابعــة ــ علامة الصلة في ألفات الوصل ١٧٠                                             |

| صفحة |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
|      | لفصل الرابع – من البـاب الثانى مر. للقالة الأولىٰ في الهجاء ؟     |
|      | وفيه مقصدان                                                       |
| 177  | المقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
| 177  | الضرب الأول _ المصطلح الرسمي                                      |
| ۱۷۲  | الضرب الثانى _ المصطلح العروضي                                    |
| ۱۷۳  | المقصـــد الثانى _ فى المصطلح العام؛ وفيه جملتان                  |
| ۱۷۳  | الجمسلة الأولى _ في الإفراد والحذف والإثبات والإبدال              |
| ١٧٤  | المكتوب على المصطلح المعروف على قسمين                             |
| ۱۷٤  | القسم الأول _ ماله صورة تخصه من الحروف؛وهو على ضربين              |
| ۱۷٤  | الضرب الأتل ـــ ماهو على أصله المعتبرفيه فىذوات الحروف وعددها الخ |
| ١٧٧  | اللفظ الذي يكتب، على نوعين                                        |
| ۱۷۷  | النـــوع الأوّل ـــ أن يكون آسما لحرف من حروف الهجاء              |
|      | النــوع الثـانى _ أن لا يكون آسما لحرف من حروف المعجم             |
|      | الضرب الثانى ـــ ما تغير عن أصله ؛ وهو علىٰ ثلاثة أنواع           |
|      | النوع الأوّل ـــ ما تغير بالزيادة                                 |
|      | النوع الشانى _ ما يغير بالنقص                                     |
|      | النوع النا لث _ ما يغير بالبدل النوع النا لث                      |
|      | القسم الشانى ـــ ما ليسله صورة تخصه، وهو الهمزة؛ ولها ثلاثة أحوال |
|      | الحال الأول _ أن تكون في أول الكلمة                               |
|      | الحال الثانى _ أن تكون متوسطة؛ ولها حالتان                        |
|      | الحال الثالث _ أن تكون الهمزة آخرا؛ ولها حالتان                   |
|      | الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |

فهرست الحيزء الثالث سفحة الفصل الخامس - من الباب الثاني من المقالة الأولى فما يكتب بالظاء مع بيان مايقع الاشتباه فيه مما يكتب بالضاد ... ٢٢٢ المقالة الثانية فى المسالك وانمــالك؛ وفيها أربعة أبواب... ... ... الباب الأوّل – فيذكر الأرض على سبيل الإجمال؛ وفيه ثلاثة فصول ٢٢٧ الفصل الأول – في معرف شكل الأرض وإحاطة البحربها الخرب وفيه طرفان ... ... ... ... ... المرفان المرفقة العُــرف الأوّل \_ في شكل الأرض وإحاطة البحرنها ... ... ... ٢٢٧ الطروف الشاني \_ فيها آشتملت عليه الأرض من الأقالم الطبيعية ... ... ٢٣٠ الفصل الثياني – في البحار التي يتكرر ذكرها بذكر البُلْدان؛وفيه طرفان ٢٣٣ الطـــرفالأول ـــ في البحر المحيط... ... ... ... الماسرفالأول ـــ في البحر المحيط...

الطـــرفالشاني ــ في البحار المنبثة في أقطار الأرض؛ وهي على ضربين ٢٣٤

الضرب الثاني \_ من البحار المنبثة في أقطار الأرض ما ليس له آتصال

الطرف الأول \_ في كيفية آستخراج جهات البلدان ... ... ... ٢٥٠ ...

الطرف الثاني \_ في معرفة الأبعاد الواقعة بين البلدان ... ... ... ٢٥١ ...

الفصل الثالث – في كيفية استخراج جهات البُلْدان والأبعاد الواقعة

الضرب الأوّل \_ الخارج من البحر المحيط وما يتصل به ... ... ٢٣٤

بينها؛ وفيه طرفان ... ... ... ... بينها؛ وفيه طرفان ...

| مفحة          |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
|               | اب الثاني - فذكر الخلافة ومَنْ وليها من الخلفاء، ومقرّاتهم في القديم    |
| 702           | والحديث الَّخ، وفيه فصلان                                               |
| 702           | لفصل الأول - في ذكر الخلافة ومَنْ وليها من الخلفاء؛ وهم على أربع طبقات  |
| 702           | الطبقة الأولى _ الخلفاء من الصحابة رضوان الله عليهم                     |
| 707           | الطبقة الثانية _ خلفاء بني أمية                                         |
| <b>70</b> A   | الطبقة الثالثة _ خلفاء بني العباس بالعراق                               |
| 475           | الطبقة الرابعة _ خلفاء بني العباس بالديار المصرية                       |
| ٠.            | وأما مقرّات الحلفاء، فهي أربع مقرّات :                                  |
| 777           | المقرّة الأولى 🗀 المدينة النبوية                                        |
| 77%           | المقرّة الثانيـة ــ الشام                                               |
| 778           | المقرّة الثالثــة ـــ العــراق                                          |
| 771           | المقرّة الرابعــة ـــ الديار المصرية                                    |
| ·             | فصل الثاني – فيما أنطوت عليه الخلافة من المالك في القديم، وماكانت       |
| 779           | عليه من الترتيب، وما هي عليه الآن؛ ولها حالتان                          |
| ۲۷.           | الحالة الأولى — ماكان عليه الحال في الزمن القديم                        |
| . <b>۲</b> ۷۳ | شعار الخلافة                                                            |
| 777           | الوظائف المعتبرة عندهم على ضربين                                        |
| 777           | الضرب الأول _ وظائف أرباب السيوف                                        |
| ۲۷۸           | الضرب الثانى _ وظائف أرباب الأقلام                                      |
|               | الحالة الثانية _ ماصار إليه الأمر بعد آنتقال الخلافة إلى الديار المصرية |

| صفحة  |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 7.7.7 | الباب الثالث – في ذكر مملكة الديار المصرية؛ وفيه ثلاثة فصول      |
| 7.47  | الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
| 7.47  | الطـــرف الأوّل ـــ في الديار المصرية ؛ وفيه آثنا عشر مقصدا      |
| 7.47  | المقصد الأول في فضلها ومحاسنها                                   |
| ۲۸۶   | المقصدالان في ذكر خواصها وعجائبها ، وما بها من الآثار القديمة    |
| 444   | القصدالثاك _ فى ذكر نيلها ومبدئه وآنتهائه وزيادته ونقصه الح      |
| ۳٠١   | المقصد الرابع _ فى ذكر خلجانها؛ وهى ستة                          |
| ۳٠١   | الخليج الاقل _ المنهى الخليج الاقل _ المنهى                      |
| 4.4   | الخليج الثانى _ خليج القاهرة                                     |
| ۲۰٤   | الخليج الثالث ـــ خليج السردوس                                   |
| 4.8   | الخليج الرابع _ الإسكندرية                                       |
| ٣٠٥   | الخليج الخامس ـ خليج منجا الخليج الخامس ـ خليج منجا              |
| ۳.0   | الخليج السادس ـ خليج دمياط الخليج السادس ـ خليج دمياط            |
| ٣٠٧   | المقصدالخاس _ فى ذكر بحيرات الديار المصرية ؛ وهى أربع بحيرات     |
| ۳٠٩   | المقصمالسادس في ذكر جبالها المقصمالسادس                          |
|       | المقصـــدالسابع ـــ فى ذكر زروعهـا ورياحينهـا وفواكهها وأصــناف  |
| ۱۱۳   | المطعوم بها                                                      |
| 415   | المقصد الثامن _ في ذكر مواشيها ووحوشها وطيورها                   |
|       | المقصد التاسع _ فى ذكر حدودها                                    |
| ,     | المقصد العاشر _ في آبتداء عمارتها، وتسميتها مصر، وتفرّع الأقاليم |
| 417   | التي حمل عنما التي حمل عنما                                      |

| صفحة        |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 419         | المقصد الحادى عشر _ فى ذكر قواعدها القديمة والمبانى العظيمة الباقية الخ |
|             | وقواعدها القديمة على ضربين :                                            |
| 419         | الصرب الأوّل ــ ما قبل الطوفان                                          |
| ٣٢٠         | الضرب الشانى ــ قواعدها فيما بعد الطوفان                                |
| 444         | المقصدالث انى عشر ــ فى ذكر قواعدها المستقرّة ؛ وهى ثلاث                |
| 444         | القاعدة الاولى _ مدينة الفسطاط                                          |
| ٣٤٠         | ((جوامعها)                                                              |
| ۳٤۸         | القاعدة الثانية _ القاهرة                                               |
| 475         | ((جوامعها))                                                             |
| ٣٧٢         | القاعدة الثالثة القلعة                                                  |
| <b>~</b> V9 | الفصــــــل الثاني – في ذكركور الديار المصرية ؛ وهي علىٰ ضربين          |
| ۳۷۹         | الضرب الأول – في ذكر تُورها القديمة ؛ وهي ثلاثة أحياز                   |
| ۳۸۰         | الحـــيزالاتل ـــ أعلى الأرض ؛ وهو الصعيد                               |
| ۳۸٥         | الحــــيز الثانى ـــ أسفل الأرض ؛ وهو أربع نواح                         |
| ۳۸۰         | الناحية الأولى _ كور الحوف الشرقى ؛ وبها ثمــان كور                     |
| <b>۳</b> ለ٦ | الناحيةالثانية _ بطن الريف؛ وفيها سبع كور                               |
|             | الناحية النالة _ الجزيرة بين فرقتي النيل الشرقية والغربية ؛             |
| ٣٨٨         | وفيها خمس كور                                                           |
| 474         | الناحية الرابعة _ الحوف الغربي ؛ وفيها إحدىٰ عشرة كورة                  |
|             | الحسيرالثالث _ كور القبلة ؛ وفيها خمس كور                               |
| 444         | الحسيزالاول [مما لم يذكره القضاعي] بلادالواح                            |

| صفحه |                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 790  | الحسيرالثاني برقة                                                       |
|      | ضـــرب الثاني ـــ من كور الديار المصرية نواحيها وأعمالهـــا المستقرّة   |
| 447  | ولها وجهان                                                              |
| ٣٩٦  | الوجــه الأوّل ــ القبلي                                                |
| ٤٠٢  | الوجــه الثانى _ البحرى ، ويشتمل على ثلاث شعب                           |
| ٤٠٢  | الشعبة الأولىٰ _ شرقى الفرقة الشرقية من النيل؛ وفيها أربعة أعمال        |
|      | الشعبة النانية _ غربي فرقة النيل الغربية؛ وفيها عملان                   |
| ٤٠٩  | الشعبة الشالثة ـــ مابين فرقتي النيل الشرقية والغربية؛ وهو جزيرتان      |
| •    | فصل الثالث – فيمن ملك الديار المصرية جاهلية وإسلاما ؛ وهم               |
| ٤١١. | على ثلاث مراتب على ثلاث                                                 |
| ٤١١  | المرتبة الأولى _ مَنْ ملكها قبل الطوفان                                 |
|      | المرتبة الثانية _ مَنْ ملكها بعد الطوفان إلى حين الفتح الإسلامى؛ وهم    |
| 113  | على طبقات على طبقات                                                     |
| ٤١٢. | الطبقة الأولىٰ ـــ ملوكها من القبط                                      |
| ٤١٥  | الطبقة الثانية _ ملوكها من العاليق ملوك الشام                           |
| ٤١٦  | الطبقة الثالثة _ ملوكها من القبط بعد العالقة                            |
| ٤١٧  |                                                                         |
|      | الطبقة الخامسة _ ملوكها من اليونان                                      |
| ٤١٩  | الطبقةالسادسة ــ ملوكها من الروم                                        |
|      | الموتبة الشالثة ــ مَنْ وليها في الإسلام من بداية الأمر إلى زمن المؤلف؛ |
| ٤٢٣  | وهم علیٰ ضربین و                                                        |

| ã- à.a       |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| صفحة         | الضـــرب الأول ــ فيمن وليها نيابة، وهو الصدر الأوّل؛ وهم على ثلاث  |
| ٤٢٣          | طبقات طبقات                                                         |
| ٤٢٣          | الطبقـــة الأولى ــ عمال الخلفاء من الصحابة رضوان الله عليهم        |
| 272          | الطبقــة الثانية _ عمال خلفاء بنى أمية بالشام                       |
| ٤٢٥          | الطبقــة الثـالثة _ عمال خلفاء بنى العباس بالعراق                   |
|              | الضـــرب الثاني ـــ مَنْ وليها مُلْكا ؛ وهم علىٰ أربع طبقات         |
| 271          | الطبقــة الأولىٰ _ من وليها عن بنى العباس قبل دولة الفاطميين        |
| ٤٣٠          | الطبقـــة الثانية ـــ من وليها من الخلفاء الفاطميين                 |
| 277          | الطبقـــة الثالثة ـــ ملوك بنى أيوب                                 |
| ٤٣٤          | الطبقـــة الرابعة ـــ ملوك الترك                                    |
|              | نفصــــل الرابع – في ذكر ترتيب أحوال الديار المصرية ؛ وفيـــه ثلاثة |
| ٤٤٠          | أطراف المراف                                                        |
| ٤٤٠          | الطــرف الأوّل ــ في ذكر معاملاتها؛ وفيــه ثلاثة أركان              |
| <b>££</b> •. | الركن الأول ــ الأثمان؛ وهي على ثلاثة أنواع                         |
| ٤٤.          | النسوع الأوّل ــ الدنانير المسكوكة؛ وهي ضربان                       |
| ٤٤٠          | الضرب الأقل ـــ ما يتعامل به و زنا                                  |
| ٤٤١          | الضرب الثانى _ ما يتعامل به معادّة                                  |
| ٤٤٣          | النبوع الثانى _ الدراهم النَّقُوة                                   |
|              | النسوع الثالث ــ الفلوس                                             |
| ११०          | الركن الثناني ــ في المثمنات؛ وهي على ثلاثة أنواع                   |
| ११०          | النوع الأول ــ الموزونات                                            |

| صفحة |                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 220  | النوع الشانى _ المكيلات                                                                    |
| ११७  | النوع الثالث ـــ المقيسات؛ وهي الأراضي والأقشة                                             |
|      | أما الأراضي فصنفات :                                                                       |
| ٤٤٦  | الصنف الأول – أرض الزراعة المسنف الأول                                                     |
| ६६५  | الصنف الثانى _ أرض البنيان الشانى _ المنانى ـــ المنانى ـــ المنانى ـــ المنانى ـــ المنان |
| ٤٤٧  | الركن الثالث _ في الأسعار الثالث _ في الأسعار                                              |
|      | الطـرف الشـانى _ فى ذكر جسورها وأصناف أرضها؛ وما يختص بكل                                  |
| ٤٤٨  | صنف اتح                                                                                    |
|      | أما جُسورها فعلى صنفين:                                                                    |
| ٤٤٨  | الصــنف الأول ــ الجسور السلطانية                                                          |
| 229  | الصنف الثانى – الجسور البلديه                                                              |
| १०४  | الطـــرف الثالث ـــ في وجوه أموالها الديوانية؛ وهي على ضربين                               |
| ٤٥٢  | الصـــربالأتل ـــ الشرعى؛وهو علىٰ سبعة أنواع                                               |
| 207  | النـــوع الأترل ـــ المال الخراجي                                                          |
|      | والجارى فى الدواوين منه علىٰ ضربين :                                                       |
|      | الضــرب الأول ــ ماهو داخل في الدواوين السلطانية ؛ وهو الآن (زمن                           |
| ٥٥٤  | المؤلف) علىٰ أربعة أصناف                                                                   |
| 200  | الصنف الأول ماهو جار في ديوان الوزارة                                                      |
| १०२  | الصـــنف الثان _ ماهو جار في ديوان الخاص                                                   |
| ٤٥٧  | الصنف الثالث _ ماهو جار في الديوان المفرد                                                  |
| ٤٥٧  | الصنف الرابع _ ماهو جار في ديوان الأملاك                                                   |

| صفحة         |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| १०४          | لضـــرب الثانى ــ ماهو جار فى الإقطاعات                           |
| १०५          | النوع الثانى _ ما يتحصل مما يستخرج من المعادن                     |
| ٤٣١          | النوع الثالث _ الزكاة                                             |
| 277          | النسوع الرابع _ الجوالى                                           |
|              | النسوع الخامس ما يؤخذ من تجار الكفار الواصلين في البحر إلى        |
| 473          | ** 41 1 11                                                        |
| १७१          | النــوعالسادس ــ المواريث الحشرية                                 |
|              | النصوع السابع ــ ما يتحصل من دار الضرب بالقاهرة ؛ والذي يضرب      |
| 570          | فيها ثلاثة أصناف                                                  |
| १२०          | الصنفالأول _ الذهب                                                |
|              | الصنف الثانى ــ الفضة النقرة                                      |
|              | الصنف الثالث _ الفلوس المتخذة من النخاس الأحمر                    |
|              |                                                                   |
| <i>(</i> = 1 | الفسرب الثانى من الأموال الديوانية بالديار المصرية غير الشرعى،    |
| 277          |                                                                   |
| ٤٦٨          | النـــوع الأوّل ـــ ما يختص بالديوان الــلطاني؛ وهو صــنفان       |
|              | الصنف الأول ــ ما يؤخذ على الواصل المجلوب وأكثره متحصلا           |
| ٤٦٨          | جهتان                                                             |
|              | الجهة الأولىٰ _ مايؤخذ على واصل التجار الكارمية من البضائع في بحر |
|              | القلزم من جهة الحجاز واليمن وما والاهما                           |
| ٤٧٠          | الجهة النانية _ مايؤخذ على واصل التجار بقطيا في طريق الشام        |
|              | الصنف الثاني _ ما يؤخذ بحاضرة الديار المصرية بالفسطاط والقاهرة    |
| ۲٧.          | الصيف الله كل عن يوحد بحاصره الديار المصرية بالقسطاط والعاهره     |

| مفحة                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|
| النوع النانى _ ما لا آختصاص له بالديوان السلطاني ٤٧١                    |
| ترتيب الملكة؛ ولها ثلاث حالات                                           |
| الحالة الأولى _ ماكانت عليه من حين الفتح إلى آخر الدولة الأخشيدية ٧١    |
| الحالة النانية _ ماكانت عليه في زمن الخلفاء الفاطميين ؛ وتنحصر          |
| في ثلاث جمل في ثلاث جمل                                                 |
| الجلة الأولى _ في الآلات الملوكية المختصة بالمواكب العظام ٤٧٢           |
| الجلة الثانية _ في حواصل الخليفة ؛ وهي على خمسة أنواع ٤٧٥               |
| النوع الأول _ ألحزائن                                                   |
| النوع الشانى _ حواصل المواشى ٤٧٨                                        |
| النوع الثالث _ حواصل الغلال وشون الأثبان ٤٧٩                            |
| النوع الرابع ــ حواصل البضاعة ١٠٠٠ ١٧٩                                  |
| النوع الخامس ــ ما في معنى الحواصل ١٠٠٠                                 |
|                                                                         |
| الجملة الثالثة _ فىذكر جيوش الدولة الفاطمية وبيان مراتب أرباب           |
| السيوف؛ وهم علىٰ ثلاثة أصناف ٤٨٠                                        |
| الصف الأقل _ الأصراء ٤٨٠                                                |
| الصنف الثانى ــ خواص الحليفة؛ وهم علىٰ ثلاثة أنواع ٤٨١                  |
| النوع الأقل ـــ الأستاذون النوع الأقل ـــ الأستاذون                     |
| النوع الناني _ صبيان الخاص النوع الناني _ صبيان الخاص                   |
| النوع الثالث ــ صبيان الحجر النوع الثالث ــ صبيان الحجر                 |
| الصف الثالث _ طوائف الأجناد ١٠٠٠                                        |
| الجلة الرابعة _ فيذكر أرباب الوظائف بالدولة الفاطمية ؛ وهرعا إقسمين ٤٨٢ |

| صفحة  |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 211   | القســـم الأول ــ مابحضرة الحليفة؛ وهم أربعة أصناف            |
| ٤٨٢   | الصنف الأوّل _ أرباب الوظائف من أرباب السيوف ؛ وهم نوعان      |
| ٤٨٢   | النوع الأوّل ــ وظائف عامة الحند                              |
|       | النوع الثناني _ وظائف خواص الخليفة مر الأستاذين؛ وهي          |
| ٤٨٤   | علیٰ ضربین علیٰ ضربین                                         |
|       | الضرب الأول _ ما يختص بالأستاذين المحنكين                     |
| ٤٨٥   | الضرب الثانى _ ما يكون من غير المحنكين                        |
|       | الصديف الثانى _ من أرباب الوظائف بحضرة الخليفة أرباب الأقلام؛ |
| ٤٨٦   | وهم على ثلاثة أنواع                                           |
| ٤٨٦   | النوع الأقل _ أرباب الوظائف الدينية                           |
|       | النوع الناك _ من أرباب الأقلام أصحاب الوظائف الدينية؛ وهي     |
| ٤٨٩   | علىٰ ثلاثة [أربعة] أضرب                                       |
| ٤٨٩   |                                                               |
| ٤٩٠   | الضرب الثانى _ ديوان الإنشاء                                  |
| 297   | الضرب الثالث _ ديوان الجيش                                    |
| 298   | الضرب الرابع _ نظر الدواوين                                   |
| 297   | الصنف الثالث _ من أرباب الوظائف أصحاب الوظائف الصناعية        |
| ,     | الصنف الرابع _ الشعراء                                        |
|       | القسم الثاني - من أرباب الوظائف بالدولة الفاطمية ما هو خارج   |
| £97   | عن حضرة الخلافة.وهو صنفان                                     |
| 5 4 V | المستف الأول _ النواب والولاة                                 |

| صفحة                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| لِمَلَةُ الْحَامِسَةِ _ مِن تُرْتِيبِ مِمَلِكُتُهُم فيهيئة الْحَلِيفَة فيمواكبه وقصوره؛ |
| وهي علىٰ ثلاثة أضرب س ٤٩٨                                                               |
| لف_رب الأول _ جلوسه في المواكب؛ وله ثلاثة جلوسات ٤٩٨                                    |
| الجلوس الأول _ جلوسه في المجلس العام أيام المواكب ٤٩٨                                   |
| الجلوس الثانى ــ جلوســـه للقاضى والشهود فى ليــالى الوقود الأربع                       |
| من كل سنة من كل سنة                                                                     |
| الجلوس الثالث _ جلوسه في مولد النبي صلى الله عليه وسلم ٥٠٢                              |
| الضــرب الثانى ــ ركو به في المواكب؛ وهو على نوعين ٣٠٠٠                                 |
| النوع الأوّل _ ركو به في المواكب العظام، وهي ستة مواكب ٣٠٥                              |
| الموك الأوّل ركوب أوّل العام ٣٠٠                                                        |
| الموكب الشانى ـــ ركوب أقل شهر رمضان ٩٠٥                                                |
| الموكب الناك _ ركو به في أيام الجمع الثلاث من شهر رمضان ٥٠٥                             |
| الموك الرابع _ ركو به لصلاة عيدى الفطر والأضحى ١٢٥                                      |
| المرك الخامس ـــ ركو به لتخليق المقياس عند وفاء النيل ١٦٥                               |
| الموكب السادس ـــ ركو به لفتح الخليج ١٨٥                                                |
| النوع الثاني _ من مواكبهم المواكب المختصرة في أثناء السنة ٢١٥                           |
| الضـــرب التالث بـــ من هيئة الخليفة هيئته في قصوره ٢٢٥                                 |
| الجلة السادسية _ في اهتمامهم بالأساطيل، وحفظ الثغور، وآعتنائهم بأص                      |
| الجهاد، وسيرهم في رعاياهم، وآستالة قلوب مخالفيهم ٢٣٥                                    |
| الجلة السابعــة _ في إجراء الأرزاق والعطاء لأرباب الخدم بدواتهــم                       |
| وما تتصل مذلك من الطعمة ٥٢٥                                                             |

| صفحة |     |     | • H 1 *                                                  |
|------|-----|-----|----------------------------------------------------------|
| 977  | ••• | ••• | وأما الطعـــمة ـــ فعلىٰ ضربين                           |
|      |     |     | الضـــربالأول ــ الأسمطة التي تمدّ في شهر رمضان والعيدين |
|      |     |     | الفـــرب الثاني _ فيماكان يعمل بدار الفطرة في عيد الفطر  |
| 279  |     |     | ف جلوس الو زير المظالم آخ                                |

(تم فهرست الجـزء الثالث من كتاب صبح الأعشى) ويليــه الجــزء الرابع وأقله <sup>وو</sup> الحـالة الثالثة من أحوال المملكة ما عليه ترتيب المملكة: من آبتداء الدولة الأيوبيــة وإلى زماننا"